

# اسهرالكتبالجيدة همالعالم

# بنيتوموسوليني

بقلم : كربيشوفرهيبرت

تعریب وتعلیق : خبیری حـــمّاد



BENITO MUSSOLINI
A BIOGRAPHY
By
Christopher Hibbert

## تقدمة المعرب

ما كنت أحسب في يوم من الأيام ، أنني سأنقل إلى العربية كتاباً عن حياة موسوليني ، فبالإضافة إلى ما أحمله من كره للفاشية كنظرية مذهبية ونظام حَكُم ، لقيامها على العنصرية المغلقة ، وتأليه الفرد الحاكم ، كنت دائماً أحمل في نفسى ، لموسوليني ، حتى في أيام حكمه ، وقبل تكشف حقيقة ما كانت عليه إيطاليا من ضعف في عهده ، نظرة تنطري على كثير من الاستخفاف إذ أرى فيه شخص الدعىّ المغرور ، الذي استطاع أن يوهم نفسه وشعبه ، قبل أن يوهم العالم ، بقوة إيطاليا في جميع المجالات ، وفي مقدمتها ألمجال العسكري ، وأن ادعاءه هذا لا بد أن يتكشف ، تحقيقاً للقاعدة التي تقول إن في وسع الإنسان أن يخدع جميع الناس بعض الوقت ، أو بعضهم كل الوقت ، ولكن ليس في وسعه أن يخدع كل الناس كل الوقت . يضاف إلى هذا كله ، أن موسوليني كان صورة مجسَّدة لأطماع الاستعمار في وطننا العربي ، وفي غير وطننا من الأراضي الإفريقية ورمزاً حيًّا على فظائع الاستعمار وشروره ، يتمثل فى ما كان يعانيه إخواننا الليبيون في جزء غال من وطننا العربي الكبير ، هو ليبيا ، من عنت ومظالم تفوق حدود الوصف ، والتسجيل ، وفيما تعرض له شعب الحبشة التعس من جراثم وحشية ، يقشعر من هولها ضمير الإنسان أثناء حرب العدوان على الحبشة في أواسط ثلاثينات القرن .

وكنت إذا ما سمعت اسم موسولينى ، عاد فكرى لتوه ، إلى صورته فى تلك الأيام وهو يعلو صهوة جواده الأبيض ، واقفاً على حدود مصر الغربية ، متطلعاً إلى الشرق البعيد، إلى اليوم اللى يدخل فيه على رأس جيشه المنتصر أرض الكنانة ، ليعبر شوارع القاهرة العظيمة متجهاً إلى الأهرامات ليقف تحتها كما وقف نابوليون من قبل ، فأرى فيه صورة ذلك المستعمر الطامع ، فى الحلول عمل مستعمر بشع انحر ، كان جل همنا ، نحن أبناء الأمة العربية ، تحرير بلادنا كلها وفى

طليعتها وادى النيل ، من كابوس سيطرته الرهيب . وكنت أرجع بفكرى أيضاً إلى صورته ، وهو يقف فى شرفة قصر البندقية ، فى مدينة رومة ، يخطب عشرات الألوف من أبناء إيطاليا ، هادراً ومزجراً ، ومنادياً بالبحر الأبيض المتوسط على أنه بمجرنا » ، أى بحر إيطاليا ، وكأن لا وجود لشعوب أخرى بينها الشعب العربى بالطبع ، على شواطته ، الطويلة الفسيحة ، مؤكداً بذلك أطماعه فى السيطرة على الوطن العربى ، التى كان يمهد لها عن طريق أعوانه المندسين فى كل مكان . يغرون صغار الشبان على السفر إلى إيطاليا ، ليعتنقوا الفاشية ، وليصبحوا من المؤمنين يغرون صغار الشبان على السفر إلى إيطاليا ، ليعتنقوا الفاشية ، وليصبحوا من المؤمنين بها ، وهو ما حققه عن طريق حزب عميل ، ظهر فى تلك الأيام ، فى بلاد الشام ، تحت اسم الحزب القومى السورى ، وكان زعيمه ، آنذاك ، صورة مقلدة ، لزعم الفاشية الإيطالية .

أقول ، ما كنت أحسب ، أنى سأنقل إلى العربية كتاباً عن موسولينى ، وهذا رأيي فيه منذ أمد طويل، لولا أننى وجدت نفسى ، وقد اقترح على الأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل ، رئيس تحرير « الأهرام » ، ترجمة هذا الكتاب الذي أضعه بين أيدى القراء ، مدفوعاً إلى تقبل الاقتراح ، رغبة منى في استكمال ناحية أخرى من نواحى الصورة ، التي شرعت في نقلها إلى العربية عن تاريخ العالم في الحرب الكونية الثانية ، وما سبقه من أحداث ما بين الحربين العالميتين ، ممثلة في بعض الكتب التي عربها وهي لا مذكرات تشرشل » و ه مذكرات إيدن » ، وقد عرضت في هذه الكتب ، وجهات نظر مختلفة في تلك الأحداث العالمية الرهيبة التي عشناها ، والتي أصبحت وجهات نظر مختلفة في تلك الأحداث العالمية الرهيبة التي عشناها ، والتي أصبحت تؤلف الآن جزءاً من التاريخ . وكلي أمل بعد أن عربت هذا الكتاب الذي يرسم الجانب الروسي الجانب الروسي منها ، وهو في نظري من أهم جوانبها ، نظراً للدور الكبير الذي لعبه الاتحاد السوفييتي في هزيمة هتلر ، وإنقاذ العائم من الفاشية .

يضاف إلى هذا ، أن إيطاليا ، كانت تؤلف بين الحربين العالميتين ، وفي الفترة الأولى من الحرب الثانية ، دولة عظمى ، لها وزبها وقيمتها في الميدان العالمي ، ومجالات السياسة الدولية . وكان موسوليني ، بنظام حكمه الفاشي الذي يقوم على

العنصرية المغلقة من ناحية ، وعلى تأليه الفرد من الناحية الأخرى ، هو إيطاليا الفاشية ، إذ ظل مسيطراً على أقدارها أكثر من عشرين عاماً ، كانت إرادته وحدها فيها ، هى النافذة ، وهى المتحكمة ، وكانت كلمته هى العليا التى ترسم للشعب الإيطالي ، المحروم من الحرية ، طريقه ، وتوجهه الوجهة التى تشاؤها . وكان طبيعيًّا أن تكون سيرة حياة موسوليني في هذه الفترة ، هى تاريخ إيطاليا ، لأنه كما قلت السيد المطلق فيها ، رغم وجود الملكية التافهة التى لا شأن لها ولا وزن ، ورغم وجود الحزب الواحد ، المتجسد في صورة زعيمه ، والمسلوب الإرادة والحرية .

وكانت المكتبة العربية مفتقرة إلى صورة حقيقية عن هذه الفرة ، بالرغم من كثرة عدد الكتب التي وضعت في اللغات الأخرى عنها والتي تجاوزت العشرات كا يبدو من قائمة المصادر التي أوردها مؤلف كتابنا هذا ، في ذيل كتابه . يضاف إلى هذا ، أن الصورة الباهتة . التي كانت تمثل أمام قراء العربية عن حياة موسوليني وتاريخ إيطاليا في عهده ، كانت محاطة بالتناقضات الغريبة ، تناقض راسميها في اتجاهاتهم وميولهم . سواء أكانوا من أنصار الفاشية ، أم من خصومها وأعدائها . في اتجاهاتهم كان يصور موسوليني ، على النحو الذي أراد هو أن يصوره الناس فيه ، صورة الرجل العبقري الفذ ، الذي شاء له القدر أن يبعث في شعب ضعيف خائر العزيمة مفتقر إلى الحيوية والبطولات ؛ بيما كان بعضهم يصوره على أنه إنسان دعي تافه ، مغتر بنفسه ، كثير الزهو والاعتداد بشخصه ، غارق في حمأة الشهوات تافه ، مغتر بنفسه ، كثير الزهو والاعتداد بشخصه ، غارق في حمأة الشهوات نظامه بصورة النظام الأمثل ، وشعبه بصورة الشعب القوى الذي يريد حقه في نظامه بصورة النظام الأمثل ، وشعبه بصورة الشعب القوى الذي يريد حقه في نظامه بصورة النظام الأمثل ، وشعبه بصورة الشعب القوى الذي يريد حقه في خالات السيطرة العالمية .

وعندما قرأت هذا الكتاب ، الذي يعتبر أحدث ما كتب عن موسوليني وتاريخ عهده ، إذ صدر في عام ١٩٦٢ ، انجلت أماى تلك الصورة الغامضة الباهتة ، إلى حد كبير ، وتبينت فيه الكثير من الحقائق التي كنت أجهلها بالرغم من قراءاتي الكثيرة ، وبالرغم من حقيقة أود هنا أن أقررها ، وهي أن الكتاب رسم صوراً دقيقة لحياة موسوليني ، وتاريخ حكمه ، ولكنه لم يرسم مثل هذه الصورة للفاشية كنظرية وتطبيق ، إذ لم يعالجها بالتحليل والبحث العميقين . ولعل هذا

راجع إلى أن المؤلف نفسه ، وقد يكون عقبًا كل الحق في ذلك ، لم ير أن الفاشية كذهب ، جديرة بالدرس العميق ، لحلوها من النظرية الفكرية الصحيحة ، ولاسيا أنه رسم لنا صورة موسوليني نفسه ، في شكل ذلك الإنسان القلب في آرائه الاجهاعية وأفكاره الاقتصادية ، متأرجحاً بين الاشتراكية ، والتبعية للبورجوازية ، والتنكر للتقدمية ، والحملة على الرأسمالية ، والعودة إلى التفكير الاشتراكي . وكان جناع ما نصل إليه من هذه الصورة المتعددة الجوانب ، والمتقلبة الاتجاهات ، هو أن موسوليني ، كان لا يؤمن إلا بنفسه وسيطرته ، وبشعبه ولكن عن طريق إعانه بذاته ، على اعتبار أنه الإنسان الذي اختاره « القدر» ، ليؤدي دوره في قيادة هذا الشعب إلى العظمة المستمدة من عظمته ، والمجد المتجسد في أمجاده الشخصية .

أجل؛ إن هذا الكتاب الذي يعتمد على مئات المصادر ، والذي عانى المؤلف في وضعه كل المعاناة ، فقرأ عشرات الكتب والوثائق والمقالات ، بالإيطالية التي كان يتقبها وغير الإيطالية ، واجتمع إلى عشرات الناس الذين عاشوا تلك الفترة التاريخية ، مشتركين في أحداثها ، أو بعيدين عبها ولكن في موقف المراقب المناوئ ، وتحدث إلى المثات من الذين وجدوا على هوامش العهد الفاشى ، ولكن كان لهم دورهم في الأحداث التي تناولها الكتاب ، مهما كان هذا الدور ثانويبًا أحياناً إذ لا يعدو حد العلاقة الشخصية بموسوليني كعشيقاته الكثر ، أو خدمه ، أو أقاربه ، أو حد دور معين أدوه في فترة محددة ، يعتبر من أصدق الكتب التي وضعت عن موسوليني موضوعية ، وأغز رها مصادر ، وأكثرها تثبتاً من الحقائق والوقائع ؛ فهو يكشف عن أسرار مثيرة كانت مجهولة لدى معظم الناس ، ويضع والوقائع ؛ فهو يكشف عن أسرار مثيرة كانت مجهولة لدى معظم الناس ، ويضع بعهد موسوليني حتى يومنا هذا .

ولعل موضوعية المؤلف تتمثل أكثر ما تتمثل في هذه النظرة الحيادية المطلقة التي يعالج فبها موضوعه ، والتي تجعل القارئ لا يستطيع أن يحدد على وجه من التأكيد والتحقق ، موقفه من صاحب الشخصية التي أرّخها ، وهل هو موقف العطوف المشفق ، أو موقف الناقد المناوئ ، ولكن بالرغم من هذا كله ، وبالرغم مما يحيط بموقف المؤلف نفسه من غموض أحياناً ، لعله مستمد من غموض

موسوليني نفسه وتناقضاته ، فإن كتابه عن موسوليني يعتبر في نظري أصدق صورة . وضعية لحياة هذا الإنسان الذي قدر له أن يسيطر على إيطاليا مدة عشرين عاماً ، وأن يلعب دوراً في منتهي الأهمية والخطورة في تاريخ العالم الحديث .

فهو يرسم لنا صورة موسوليني منذ ولد في أسرة فقيرة في عام ١٨٨٣ في قرية من قرى إيطاليا الوسطى . ويتابع هذه الصورة بأسلوبه المشوق، متنقلا بها في مدارج الحياة وملاعبها ، من حياة البوهيمية والتشرد في سويسرا ، إلى حياة الإعداد الفكرى ، في صفوف الاشتراكيين ، ومن معارك الحرب العالمية الأولى ، إلى زنزانات السجون في أكثر من مكان ، حتى يصل بها إلى مرحلة الزحف على رومة في عام ١٩٢٧ والوصول إلى مقاعد الحكم والسلطان ، ليمضى بعدها في تصوير عهده الطويل ، حتى نهايته برصاص رجال المقاومة السرية في الثامن والعشرين من أبريل عام ١٩٤٥ .

أما المؤلف ، ك يستوفر هيبرت ، فإنجليزى المولد والجنسية . ولد فى عام ١٩٢٤ ، ودرس فى جامعة أكسفورد ، ثم اشترك فى الحرب ، ضابطاً فى الجيش البريطانى فى إيطاليا ، حيث أصيب بالجراح مرتين ، وحيث بدأت علاقته بموضوع هذا الكتاب الذى ألفه عن إيطاليا . وله كتب عديدة منها «الطريق إلى تيبورن » و « الملك موب » و « وولف وكويبك» وغيرها .

وأخيراً أعود فأقول ، بعيداً عن الغرور ، إن مكتبتنا العربية كانت في حاجة إلى مثل هذا الكتاب ، الذي راعيت في تع يبه الدقة كل الدقة ، دون أن أقتطع منه شيئاً ، أو أهمل جانباً . فهو كتاب يحسر النقاب عن أسرار كثيرة ، ويزيل الكثير من الغموض عن الصورة الباهنة التي كنا نحملها لهذا الجانب من التاريخ العالمي الحديث .

والله ولى التوفيق . . . القاهرة فى ٤ ديسمبر ١٩٦٤

#### مقيامته

كتب فيرناندو ميزاسوما ، عن موسوليني ، في الأسبوع الأخير من حياتهما معاً ، يقول ... و ليس ثمة من يستطيع أن يفهمه. فهو ساذج حيناً وماكر أحياناً ، وهو قاس كالوحش يوماً ، ودمث ناعم يوماً آخر ، وهو مزيج من الرغبة في الانتقام والميل إلى التسامح ، والعظمة والوضاعة . إنه أكثر إنسان رأيت في حياتي ، تناقضاً وتعقيداً . ومن العسير على الإنسان أن يوضح غموضه للآخرين » .

وقد و صحت كتب عدة عن هذا الرجل الشاذ، تحاول عرضه على حقيقته ، طيلة الثمانى عشرة سنة التى انقضت بين تاريخ الزحف على رومة فى عام ١٩٢٧ و بين نشوب الحرب الإيطالية فى عام ١٩٤٠ ، وكان واضعوها خليطاً من الفاشيين المؤيدين له ، ومن الإيطاليين المهاجرين اللاين فروا من ظلمه ، وكان لهم كل الحق فى أن يكرهوه وأن يكرهوا الفاشية . ولكن لم يصدر أى كتاب بعد موته ، يؤرخ حياته تأريخاً كاملا ، بالرغم من ظهور عدد كبير لا يعد ولا يحصى من الوثائق ، التي كشف النقاب عنها فى السنوات الست عشرة الأخيرة .

وقد شعرت منذ عودتى إلى الوطن من إيطاليا بعد انهاء الحرب ، بالحاجة الماسة إلى كتاب محايد ، يجيب على الأقل عن بعض الأسئلة التى طالما حيرتنى . فقد كنت أتساءل دائماً ، ترى إلى أى حد يشبه موسولينى ذلك المهرج المخيف الذى طالما صورته فيه دعاياتنا أيام الحرب ، أو إلى أى حد يشبه صورة ذلك الإنسان القريب من الآلهة والمجسد للعقيدة الفاشية على حد تصوير دعايته . وكنت أتساءل أيضاً كيف يمكن التوفيق بين أولئك الإيطاليين الذين لم يتورعوا عن إطلاق النار على جئته ، وهي معلقة في ساحة لوريتو في ميلان من قدمها إلى وأسها ، النار على جئته ، وهي معلقة في ساحة لوريتو في ميلان من قدمها إلى وأسها ، وبين إخواجم من الإيطاليين الذين لا يختلفون عهم كثيراً والذين بكوا ، أحربكاء ، عندما نقل إليهم نبأ موته (١) . وكثيراً ما تساءات كذلك ، ترى هل صدق

<sup>(</sup>١) أنا لا أرى داعياً لهذا التساؤل ، فالأولون هم أنصار الحرية الذين كرهوا الفاشية لما تمثله من عنصرية بغيضة، ونزوع إلى العدوان والاستمار ، في حين كان الآخرون من الذين ضللهم الفاشية أمداً طويلا . وكثيراً ما يختلف المره من الناحية العقائدية مع أخيه . « المعرب »

المستر تشرشل حقيًا ، عندما قال إن « رجلا واحداً ، وواحداً فقط » قد أغرق إيطالبا في المأساة التي حلت بها . وتساءلت أيضاً ، كيف استطاع هذا الرجل أن يحتفظ بسلطانه هذا الأمد الطويل ، وكيف وجد ، حتى في المرحلة الأخيرة التي تسبق المغيب ، على شطئان بحيرة جاردا ، بعد أن أصبحت الهزيمة مؤكدة ، وموته محتوماً ، أنصاراً كثيرين على استعداد لمواصلة السير معه ، رغم ما حل به من انحلال معنوى وعضوى .

وكانت هذه الأسئلة لا تزال تبردد في خاطرى ، عندما عدت إلى إيطاليا في عام ١٩٦٠ أحاول العثور على ردود لها في الكتب والأوراق التي توخيت قراءتها عن موسوليني وديكتاتوريته الفاشية ، والتي لا تتوافر لدى ، وأنا في لندن ، وأسعى إلى الاتصال بالذين عرفوه ، لاتحدث إليهم ، ولاكتشف أكثر ما يمكن من الحقائق عن سنواته الأخيرة التي لا يتوافر عها الكثير من المعلومات الموثوقة . ولما كنت لا أجد نفسي أهلا للحكم على الرجل ، حتى ولو كان الحكم ممكنا الآن ، فقد وضعت هذا الكتاب ، في شكل قصة تاريخية ، آملا أن تؤدى روايتي لقصة حياته ، إلى توفير الأدلة المهمة التي يمكن على ضوئها إصدار أي حكم عليه . وبالرغم من أنني لم أشر في صلب الكتاب إلى المصادر التي بنيت عليها ما كتبته ، إلا أنني أدرجت في نهايته تعليقاتي على المواد التي اعتمدت عليها ، وإني لعلى يقين بأن القارئ سيجد فيها المرجع الذي يريد حول المصادر التي اعتمدت عليها ، عليها ، والبيانات المتضاربة ، سواء أجاءت في شكل اقتباسات محددة أم أقوال منسوبة .

وأجد لزاماً على أن أشكر الكثيرين لما قدموه إلى من مساعدات مختلفة ، وأخص منهم بالذكر ، بالإضافة إلى أولئك الذين آثروا الإبقاء على أسمائهم مجهولة ، كلا من الأستاذ بالديني ، والصحفي الفرنسي باريت ، واللورد بيفر بروك ، والسنيور بيترو بنيفانتانو ، والسير نويل تشارلز ، والبريجادير (العميد) إيدج ، والأستاذ فيتوريو جابريهلي ، والكونتيسة هامبلدين ، والسير إيفون كير كباتريك ، والمرحوم السير بيرسي لورين ، والدكتور روجر مانفيل ، والأميرال فرانكو موجيري ، والأستاذ دون باولو ميلانو ، والسنيور باولومونيلي

والكونت أومبرتو مورا دى لافريالو ، والسنيور رومانو موسوليني ، والهر هانز باشتر ، والكونت نوفيلو بابافافا ، والسير تشاراز بيترى ، والهر أوتو رينشة ، والسنيور بيترو إيرنيستورسكي ، والسنيور دينوروزيللي ، والمس فرانسيس ريان ، والسنيور بيترو ساناريللي ، والسيد جوان سان جورج سوندرز ، والمستر سويت إيسكوت ، والعقيد أوتو سكورزيني ، والجنرال كورت ستيودينت ، والعقيد هيدلي فينسينت ، والأستاذ روبرتو وييس ، والآنسة إليزابيث ويسكيان . وإني لمدين بصورة خاصة إلى الآنسة ليندا بارتيلي أتانازيو ، لما قدمته لي من عون في البحوث التي أجريتها في رومة ، وإلى المستر روى – ماكر بجور – هاستي ، الذي زودني بالمعلومات عن أسرة موسوليني ، وإلى الجنرال رافائيلي كادورنا ، لمساعدته إياى ، في إعداد الفصول الأخيرة من هذا الكتاب . وإني لأود أن أشكر أيضاً موظني مكتبة لندن ، والمتحف البريطاني ، والمعهد الثقافي الإيطالي والسفارة الإيطالية في لندن ، والمعهد البريطاني في فلورنسه . وغيرها من المؤسسات الثقافية الإيطالية .

كريستوفر ــ هيبرت

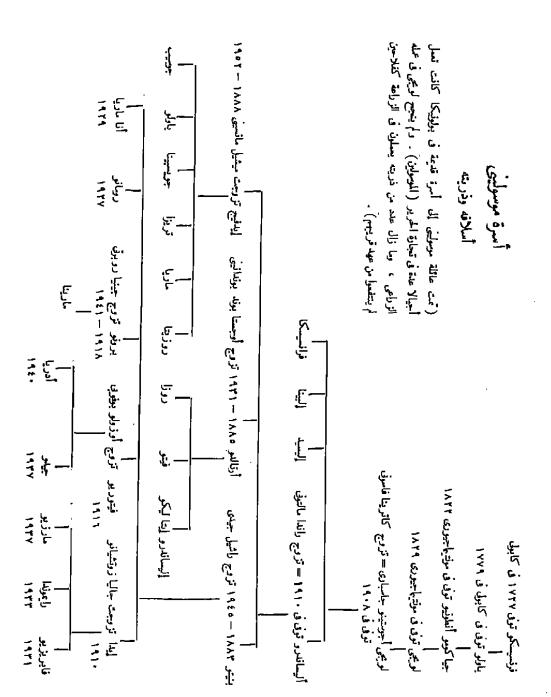

القستمالأول الصراع من أجل السلطان

## الثاثر الشاب

( ۲۹ يوليو ۱۸۸۳ - ديسمبر ۱۹۱۲ )

لا كانت ولادتي في الوسط الشمي ، الورقة الرابحة في يدى ،

١

انطلق في الساعة العاشرة والنصف من مساء التاسع من مايو عام ١٩٣٦ ، صوت هدير فجائى ، وصفه أحد الصحفيين بأنه أقرب ما يكون إلى صوت التفجر البركانى ، من حشد يضم ما يقرب من أربعمائة ألف إنسان . كانوا يقفون متراصين جنباً إلى جنب ، أمام قصر البندقية في مدينة رومة . فقد ظهر بنيتو موسوليني ، دوتشي الفاشية ، على شرفة القصر ، مطلا عليهم ، ومتطلعاً بهدوء إلى حشودهم . أجل ، وقف أمامهم ، وقفته المعهودة التي يعرفونها وقد وضع يديه في خاصرتيه ، واندفع فكه الأسفل الضخم إلى الأمام ، وانفرجت ساقاه . كان يرتدى القميص الأسود ، وبزة رمادية ، وقبعة مدورة سوداء ، هي الرداء التقليدي للمليشيا الفاشية . وهكذا وقف أمامهم على الشرفة أمام النوافذ التي يتدفق الضوء من شباكاتها ، وهما لا يتحرك ، كشعار عهده المنحوت على الجدار المجاور له ، وهو الفأس صامتاً لا يتحرك ، كشعار عهده المنحوت على الجدار المجاور له ، وهو الفأس وقضبان الجلادين الرومان القدماء .

ورفع يده ببطء . وخيم الصمت على الجماهير الحاشدة . وكانت ملايين الإيطاليين لا في رومة وحدها ، بل في جميع أرجاء إيطاليا ، يصغون وكأن على رؤوسهم الطير ، ينتظرون صوت الزعيم . وتطلعت جماهير المستمعين اللين ألهب التطلع مشاعرهم ، في تلك الأمسية الدافئة من ليالى الربيع ، وقد أضفى القمر الساطع بوضوحه عليها صورة فيها الكثير من طابع النبوءات ، بعد أن احتشدوا في الميدان تلبية لنداء أجراس الكنائس وصافرات الإنذار ، إلى مكبرات الصوت ، وقد تقطعت بهم الأنفاس .

وانطلق صوت موسوليني أخيراً ، في تلك الصورة العميقة الرخيمة ، التي وصفتها الليدي أوكسفورد بأنها من أجمل الأصوات التي سمعتها في حياتها ، يقول . . . «أيها الضباط ، يا ضباط الصف والجنود . يا رجال الثورة من لابسي القمصان السوداء ، يا رجال إيطاليا ونساءها ، أيها كنتم ، في وطنكم ، أو في خارجه ، اسمعوا ، وعوا . . . لقد تحقق حدث عظم ، فقد تقرر مصير الحبشة اليوم في السنة الرابعة عشرة من العهد الفاشي . وقد تمكن سيفنا المرهف المتألق ، من فعم كل عقدة ، وسيظل الانتصار الحبشي في تاريخ بلادنا ، في صفائه وكماله ، محماء الجنود الذين سقطوا في حومة الوغي وكمالهم . أجل ، أصبحت لإيطاليا إمبراطوريتها . . . »

وضاعت كلمات الدوتشى الأخيرة وسط عاصفة هوجاء من الهتاف ، والنشيد المتكرر والمتعالى . . . « دوتشى . . دوتشى . . دوتشى » ، ومن صراخ النساء الهستيرى المجنون ، ومن عبارات الحب والعبادة والولاء حتى الموت . ووقف الدوتشى ينطلع إليهم بهدوء ، دون أن يأبه لهنافاتهم ، وقد أمسك سور الشرنة الحجرى بقبضتيه ، وخلت تعابير وجهه الضخم الحامد ، فى وضوح المصابيح الكهربائية التى أحالت الليل إلى بهار ، من أى معنى .

وانطلق صوت أحد القادة فى السلم الفاشى ، يقول وهو يرقبه واقفاً وكأنه إله يطل من فوق قمة الأولمب . . . ، فرد رفيقه الذى يقف إلى جانبه : « لا ، إنه لا يشبه الإله ، بل هو إله » . . .

۲

كان موسوليني في الثانية والحمسين من عمره في ذلك اليوم . وكان قبل خسة وعشرين عاماً ، أي في أكتوبر عام ١٩١١ز، قلد شرع في كتابة تاريخ حياته ، وهو يقضى في الزنزانة رقم ٣٩ في سجن فورلي ، مدة الحكم الذي صدر عليه ، لقيامه يتحريض و الناس على الإضراب والعصيان » .

وكتب موسوليني يقول . . . « ولدت في التاسع والعشرين من يوليو عام ١٨٨٣ ، في كوخ قديم يدعى فارفانو دى كوستا ، يقوم على قمة الرابية في قرية دوفيا القريبة من قرية بريدابيو . وكان ذلك في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم من أيام

الآحاد ، بعد ثمانية أيام من دخول الشمس في برج الأسد » .

وكان والده حداداً ، وهي حقيقة ظل ولده يزهو بها دائماً . . . وكان كثيراً ما يقول . . « أنا رجل من الشعب ، وأنا أفهم الشعب لأننى واحد من أبنائه ، . وقد رفعت في عام ١٩٣٥ ، لافتة ، عاقمت على جدار إحدى المزارع القريبة من قرية بريدابيو، حيث يراها المار، وقد نقش علمها . . . « في هذه المزرعة ، عاش أسلاف موسوليني من الفلاحين وعملوا». لكنهم لم يكونوا في الواقع من الفلاحين ، وإنما كانوا ينتمون إلى طبقة قدر للدوتشي أن يحتقرها فيما بعد ، وهي طبقة البورجوازية الصغيرة . وكان جده قد ابتاع المزرعة التي ولد فيها أبوه . إذ كان يعمل ملازماً في الحرس الوطني . وكانت أمه روزا ، معلمة مدرسة ، سيدة هادئة مندينة ، تميزت باللطف والدمائة . وكان الحميع يحترمونها كما ذكرت عنها صحيفة « أفكار رومانا » التي تصدر في فورلي ، عندما توفيت « لما تميزت به من فضائل ، ولما اتصف به أداؤها لمهمنها في الحياة من حب وإدراك » . وكانت سيدة مقتصدة للغاية ، وما كان أحوجها إلى الاقتصاد ، إذ أن زوجها أليساندرو ، كان بالرغم من براعته في حرفته ، وهي الحدادة ، وبالرغم من حيازته لآلة درَّاسة ، لا يأبه كثيراً لعمله ، ويقضى سحابة يومه ، في الحديث عن السياسة ، بدلا من العمل على سندانه . وبالرغم من أنه لم يؤم مدرسة قط في حياته ، إلا أنه لم يكن بالإنسان الجاهل ، يل كان في منتهي الذكاء . وكان يزود مختلف الصحف الاشتراكية بمقالاته ، كما كتب باستمرار في الصحيفة المحلية « أفكار رومانا » . وكثيراً ما ذكر أولاده فيما بعد ، أنه كان يقضى الساعات الطوال ، يتلو على مسامعهم ما يقرأه في الكتب السياسية التي لم يكونوا بعد قد شرعوا في فهمها . وكان كغيره من أبناء مقاطعة رومانا ، ذلك الجزء الجميل رغم فقره من إيطاليا ، والواقع بين تسكانيا وإميليا ، يتمسك بإصرار بمعتقداته السياسية ، ويدافع عنها بحرارة وعنف. وقد أسس في قريته فرعاً محليًّا للاشتراكية الدولية ، فكان السجن نصيبه ، كوالده من قبله ، نتيجة معتقداته . وقد عمل ولده الأكبر باسم بنيتو ، إعراباً منه عن إعجابه بالثوري المكسيكي المعروف بنيتو خواريز (١) ، الذي قاد

<sup>(</sup>١) بنيتو خواريز (١٨٠٦ – ١٨٧٢) – سياسي مكسيكي . ولد في أداجا كا،عن والدين من-

الثورة العنيفة ضد الإمبراطور مكسمليان . كما ألحقه باسمين آخرين وهما إمبلكارى ، نسبة إلى إميلكارى سيبريانى ، الفوضوى من أهل رومانا ، وأندريا نسبة إلى أندريا كوستا أحد مؤسسى الحزب الاشتراكى الإيطالى .

وكان الفقر يخيم على البيت الذي عاشت فيه أسرة موسوليني ، فهو منزل صغير مهدم ، يقع على بعد ميلين من بريدابيو ، ويعرف باسم « دارة فارانو » ، إذ كانت الأسرة كلها ، تعيش مكتظة في غرفتين تقعان في الطبقة الثانية منه . وكان على أفراد الأسرة ، للوصول إلى هاتين الغرفتين ، أن يعبر وا بالغرفة التي بجعلت منها روزا موسوليني مدرستها ، والتي يختزن فيها أليساندرو أثناء العطلة الصيفية الحنطة التي كان قد درسها على در استه التي صنعها بنفسه .

وكان بنيتو ينام مع أخيه الصغير البدين الهادئ أرنالدو ، في الغرفة التي تستخدمها الأسرة كمطبخ ومستودع للحطب ، بينا كانت شقيقته أيلفيج تقوم مع والديها في الغرفة الأخرى ، التي تعيش الأسرة فيها أثناء النهار ، وحيث يلعب الأطفال ، ويلهون بالتطلع إلى الصور في كتب أبهم ، وفي الصحف التي كان يجمعها في صندوق للكتب معلق إلى الجدار . وعندما كبر بنيتو ، وأصبح قادراً على النفخ في الكور لأبيه ، صار يمضي إلى «محددة » والده ، حيث ينال بعض على النفخ في الكور لأبيه ، صار يمضي إلى «محددة » والده ، حيث ينال بعض الصفعات على رأسه ، إذا لم يبد اهتماماً كافياً بعمله ، أو إذا أظهر تخوفاً من الشرر المتطاير .

وكانت الأسرة تفتقر إلى المال لشراء الغذاء . فأمه لا تكسب من عملها فى التعليم سوى خمسين ليرة فى الشهر ، أما ما يجنيه الوالد أليساندرو فكان ينفق جله على عشيقته . وكثيراً ما اقتصرت وجبات الطعام على حساء الحضار، وبعض الثوم البرى والبقلة ، وبعض الكعك العادى المصنوع من الدقيق والماء .

وكان بنيتو ولداً عصيبًا على التربية . فهو لا يطيع الأوامر ويكثر من الشجار ، ويتميز بالإذعان لمزاجه وإرادته الذاتية ، وكثيراً ما فقد تمالك أعصابه إذا استفز

الهنود الحمر. أصبح قاضياً للمحكمة المدنية في عام ١٨٤٢ ثم حاكماً لولاية أداجاكا في١٨٤٧، حسن الأوضاع الإقليمية كثيراً في فترة حكمه . نني من المكسيك في عام ١٨٥٣ ، ولكنه عاد إليها بمد سنتين وانضم إلى ثورة الفاريز . افتخب رئيساً للجمهورية عام ١٨٥٨ ، وظل في الرئاسة حتى وفاته . كانت سياسته المتحروة ، ذات نفع كبير لوطنه .

وعاد إلى بيته مقطع الثياب ، والحدوش تملأ وجهه ، والدماء تنزف منه نتيجة اشتباكه مع أطفال القرية في عراكات عنيفة ، إذا أحس أنهم لم يعطوه نصبياً عادلا من حصيلتهم في عمليات الصيد المسروق التي كانوا يقومون بها . ولكن بالرغم من مزاجه الاستفزازي السيع ، وعناده الأكيد ، فقد تميز بالقدرة على الشعور بالحب العميق . وإثارته عند الآخرين أيضاً . فقد كان أخوه وأخته يعبدانه . وحتى أطفال قريته الذين كثيراً ما تشاجر معهم ، واشتبك معهم في الحصومات ، ظلوا يذكرون بعد سنوات طويلة دفء ابتساماته النادرة . وإخلاصه الذي لا بجاري في صداقاته . وكانوا يذكرون أيضاً أنه بالإضافة إلى ميله إلى الشجار والمشاكسة ، كان إنساناً حالماً ، إذ كان بجلس الساعات الطوال ، يرقب الطير ، وينظر عبر الوادي الجميل الذي ولد فيه وقد وضع ذقنه ببن يديه ، وراحت عيناه السوداوان الكبيرتان تجوبان بنظراتهما كل ما أمامه ، بشي من الحلم مصحوباً بدقيق الملاحظة . . . وكثيراً ما قال لوالدته . . . سأدهش العالم كله يوماً ما .

وازداد غروره عاماً بعد عام ، وأضحى عسير القياد . وكثيراً ما زحف فى المدرسة ، تحت المقاعد ، و ليقرص » سيقان زملائه من الأطفال العارية ، وفى أيام الآحاد ، عندما كانت والدته روزا تسوق أطفالها ، عبر الطريق الوعر الهابط مع التل إلى الكنيسة ، وقد علقوا أحذيتهم فى رقابهم للإبقاء على نظافتها ، كان بنيتو ، يتخلف وراءهم ، وهو يضرب الحصى بأصابع قدمه العارية . ولم يكن ليطيق البقاء طويلا فى الكنيسة ، إذ كانت رائحة البخور تثيره ، وتدفعه إلى التيء ، بيها كانت ألبسة الكهنة بألوانها القائمة ، وأضواء الشموع ، وصوت الأرغن وغناء المرتلين ، تزعجه كل إزعاج . وكثيراً ما اقتعد مجلسه فوق إحدى الأشجار ، يرقب خروج أسرته ، ويتلهى عن مشقة الانتظار ، بقذف الأطفال من أبناء قريته بالحجارة وهم فى طريقهم إلى مدرسة الأحد .

وبعث به أبواه ، عندما بلغ الناسعة من عمره ، إلى المدرسة فى فاينيزا ، وكانا يأملان فى أن يحقق نظام الآباء الساليزيين القاسى النجاح فى إصلاحه ، بعد أن فشلا هما فى هذا الإصلاح . وبالرغم من نزعة أبيه الإلحادية وكرهه للكنيسة الكاثوليكية ، فقد حمل ولده فى العربة الني يجرها الحمار ، ومضى به إلى المدرسة

الدينية مبر رًّا عمله هذا ، بعجزه عن السيطرة على ولده المشاكس .

وتذكر بنيتو فيما بعد ذلك الأيام فكتب يقول . . . « لا أذكر أنى تضايقت لأنى فارقت أخوى . فقد كانت إيدفيج فى الثالثة من عمرها بينما كان أرنالدو فى السابعة . ولكننى حزنت لأننى اضطررت إلى التخلى عن طير صغير كنت قد احتفظت به فى قفص تحت نافذتى . وقد تشاجرت فى اليوم الذى سبق رحيلى مع رفيق لى ، فحاولت أن أضربه ، ولكن اللكمة أخطأته . وأصابت قبضى جداراً كان يقف أمامه ، فتهشمت أصابعى ، ووجدت نفسى مضطراً فى اليوم التالى إلى الرحيل وقد ربطت يدى إلى عنى . وإنى لأذكر أن الدموع أمالت من عينى فى لحظة الرحيل » .

وإنه ليذكر كيف أن الجمار الذي قاد العربة ، تعثر وهوي خارج قرية دونيا ، فراح والده يسب ويشم ويلعن ، معتبراً الحادث نذير سوء .كان يوماً من أيام أكتوبر ، وقد تعرّت الأشجار من أوراقها ، وامتلأت الجداول بالماء السريع المتدفق ، بينا نضج العنب على أشجاره وتحول إلى الاصفرار . ووصلت مع أني إلى فايينزا في الساعات المبكرة من بعد الظهيرة . وراح أليساندر و يقرع باب المدرسة الغليظ . ويسلم ولده إلى ناظرها ، ثم انحني ليقبله وهو يودعه ، بشيء من الحنان اللي لا يخلو من الحشونة . ومضى الوالد في طريقه ، وعندما أوصد الباب وراءه ، سالت عبرات الصبي . ومضى به الأستاذ إلى الفناء حيث كان الطلبة الآخرون يلعبون ، وراح بنيتو يرقبهم بهدوء ، وقد وقف بعيداً عنهم في إحدى الزوايا ، تبدو عليه علائم العداء .

وكره بنيتو المدرسة ، وكره الآباء الذين يرعوبها ، ولا سيا أستاذ الفصل ، الذي تميز بضحكته المجلجلة التي كانت تخيف الصبي ، كما كره رفاقه من الطلاب ، ولا سيا أولاد الأغنياء ، إذ كانوا يجلسون إلى مائدة منفصلة ، ليتناولوا طعاماً أفضل مما يتناوله بنيتو ورفاقه من الطلاب الفقراء . وانصرف عن اللرس ، ولم يبذل أي جهد . وضربه أحد الآباء ذات يوم ، فرد عليه الصبي وقذفه بإحدى المحابر . ولم يكن له من الرفاق إلا صديق واحد ، تميز بقوة رأسه ، حتى إنه كان يسمح لبنيتو ، بأن يسلى نفسه ويضر به بالعصا على هامته . وتشاجر

ذات يوم مع صبى يكبره سنبًا ، فانتضى موسولينى موساه من جيبه ، وطعن يه الصبى . وقرر ناظر المدرسة ، حرصاً على أخلاق الطلاب الآخرين أن يطرد هذا الصبى المشاكس ، ولكنه ما لبث أن عدل عن قراره ، وقبل الاحتفاظ به حتى نهاية العام اللدراسى . وأصابه الملل من قوانين المدرسة المتزمتة ، ومن المواعظ التى يسمعها باستمرار ، ومن المحاضرات التى تلتى عليه وعلى رفاقه عن الحطيثة والفساد . ومضى يعترف إلى الكاهن لأول مرة فى حياته بسلسلة طويلة من الحطابا ، بعضها معيح والبعض الآخر من نسيج الحيال . وانزاح عن الآباء هم ثقيل عندما انصرف من المدرسة ، وقال أحدهم . فيا بعد ، إنه لم يلق فى حياته طالباً أتعبه كموسولينى . وعندما مضى إلى مدرسته الثانية ، وكانت تسمى مدرسة جيوسوى كاردوسى ، فينا الشاعر الإيطالي المشهور (١١) ، ويتولي إدارتها فى بلدة فورليموبوولي ، شقيق الشاعر الإيطالي المشهور (١١) ، ويتولي إدارتها فى بلدة فورليموبوولي ، شقيق الشاعر الفالميد » لم تكن تعاسته وميله إلى المشاكسة فيها ، أقل من تعاسته ومشاكساته فى مدرسته السابقة . وتشاجر ذات يوم مع طالب دفع يده وهويكتب ، فخرج على طوره ، وانتضى مديته من جديد ، ليطعن الصبى فى أسفل بطنه . فخرج على طوره ، وانتضى مديته من جديد ، ليطعن الصبى فى أسفل بطنه . وكان نصيبه الطرد من المدرسة هذه المرة أيضاً .

وبالرغم من ثوراته العاطفية هذه ، ومن رفضه الدرس لملله منه أو لاعتباره أنه على لا ضرورة له ، فقد اعترف مدرسوه ورفاقه ، بأنه كان طالباً غير عادى فى ذكائه . وعادت المدرسة نفسها فقبلته فيها طالباً نهارياً ، ولم تمض سنوات ثلاث ، وكان قد بلغ الثامنة عشرة من عمره ، حتى كان مجتاز امتحاناتها النهائية ، ومحصل على شهادة منها تخوله مزاولة مهنة التعليم . ولم يكن قد فقد فى هذه السنوات ، ذلك المزاج الحاد الذى عرف به فى صباه ، أو استقلاله العنيد فى الرأى ، ولكنه اكتشف فى نفسه نهماً إلى المعرفة ، وقدرة على اكتساب العلم . ونما لديه فى هذه القترة أيضاً ، ميل شديد إلى الحطابة الحماسية . وكان يحب الوقوف على التلال المطلة على بريدابيو ، يقرأ بصوته الجهورى ، أشعار كاردوسي الغنائية والوطنية . المطلة على بريدابيو ، يقرأ بصوته الجهورى ، أشعار كاردوسي الغنائية والوطنية .

 <sup>(</sup>١) كاردوسى (١٨٣٦ – ١٩٠٧) شاعر إيطانى مشهور ، وكاتب معروف . نال جائزة نوبل
 نى الأدب فى عام ١٩٠٦ .

الإنجليزية والأسبانية . وتمكن من أن يعول نفسه وأن يداوم على حضور محاضرات فيلفريدو باريتو فى جامعة لوزان ، والدروس الصيفية فى جامعة جنيف ، وذلك عن طريق إعطاء بعض الدروس الإيطالية وترجمة بعض المؤلفات الفلسفية والسياسية ، بمساعدة أصدقائه وصديقاته من الروس والبولنديين ، وبكتابة المقالات ، واقتراض المال من والدته ، ومن كل إنسان قد يقرضه . وظل حاله على هذا الشكل إلى أن أصدر ملك إيطاليا فى نوفبر عام ١٩٠٤ ، عفواً عاميًا عن جميع الهاربين من الجندية بمناصبة احتفاله بولادة ولده الأمير أومبرتو .

وكان موسوليني قد فكر بالهجرة إلى أمريكا ، ولكنه ما لبث أن عدل عن عزمه هذا ، وقر رأن يعود إلى إيطاليا ، ليساعد أمه بالتدريس في مدرسها في دوفيا . والتقي في طريق عودته إلى وطنه ، بأنجيليكا بالابانوف في لوجانو ، ثم سافر إلى إيطاليا كما تقول ، بعد أن سرى عما يحيش في نفسه بثورة عاصفة على الأغنياء . وقال لها ، وهو يشير بذراعه إلى المطاعم والفنادق المنتشرة على طول الطريق . . وانظرى الناس ، يأكلون ويشربون وينعمون . أما أنا فسأسافر في الدرجة الثالثة ، وآكل أرخص الطعام وأسوأه . يا "للخنزيرة " العدراء (١) ! كم أكره الأغنياء المرى م قضى على أن أحتمل كل هذا الظلم ؟ حتام تنتظر؟ » . ووصل موسوليني بعد يومين إلى رومانا . وقد سبقته شهرته بالتطرف السياسي ، بعد أن غدت الآن أكثر من مجرد شهرة محلية . فقد نشرت صحيفة « لاتر بيونا » التي تصدر في رومه في الثامن من مجرد شهرة محلية . فقد نشرت صحيفة « لاتر بيونا » التي تصدر في رومه في الثامن عشر من أبريل عام ١٩٠٤ ، رسالة لمراسلها من جنيف تحدث فيها عن موسوليني عشر من أبريل عام ١٩٠٤ ، رسالة لمراسلها من جنيف تحدث فيها عن موسوليني وصياغة حياته المقبلة .

 <sup>(</sup>١) يستخدم موسوليني كثيراً مثل هذه العبارات التي تنطق بالمروق على دينه ، وبشكل لا حياء
 فيه . وقد آثرت ترجمة عباراته بأمانة ، لإظهار حقيقة هذا الإنسان دون تمويه . « المعرب »

توفيت روزا موسوليني في التاسع عشر من فبراير عام ١٩٠٥ ، متأثرة من النَّهاب السحايا ، وكانت في السادسة والأربعين من عمرها ، وغلب الحزن على ولدها بنيتو، كما كتبت الصحيفة المحلية . وأراد أثناء تشييع جمَّانها « أن يلتي كلمة وداع أخيرة على قبرها ، ولكن العبرات خنقته ، وعجز عن الكلام ، واكتنى بإلقاء بعض الأزاهير على قبرها ، ومضى بعد وفاة والدته إلى بلدة كانيفا الصغيرة الواقعة في كوميون توليزا في جبال الألب إلى الشهال من الأوندين للتعليم في مدرستها . ولم يكن من خيرة المعلمين ، وهي حقيقة تبينها في نفسه . وكان الأطفال يحبونه حبًّا جمًّا، ولكن يبدو أنه كان يجد صعوبة بالغة في السيطرة عليهم ، ولا سيما أن عقله كان دائماً غائباً في أماكن أخرى . وكثيراً ما فقد السيطرة على أعصابه ، فيضرب المنضدة بقبضة يده ، وينهال عليهم بالشتائم . وبالرغم من أنهم أطلقوا عليه اسم « الطاغية » إلا أنهم لم يكونوا يخشونه . وخيل إلى الكثيرين منهم أنه مصاب بلوثة في عقله . وكان رباط عنقه دائم الاعوجاج . كما كانت «ياقة » قميصه قذرة ورباط حذاثه محلولا ، وشعره طويلا ومنكوشاً . وكثيراً ما اجتاز طرقات البلدة والكيلومترين ونصف الكيلومتر بين البيت الذي ينام فيه وبين المدرسة وهو يقرأ في كتاب بيده ، أو يتلو بعض الشعر . وتلقى بعض اللاتينية على أيدى كاهن الكنيسة ، وشرع يدرس الحساب الهندي ، ويعد ملاحظاته عن تاريخ الفلسفة ، كما يعد دراسة نقدية في الأدب الألماني . لكنه على أي حال كان يقضي أوقات فراغه من المدرسة ومن الدروس الحاصة التي يعطما في المنزل الذي ينام فيه ، في احتساء الحمر ، أو في إغراق شهواته الحسية والجنسية وإشباعها . وقد تحدث هو عن العام الذي قضاه في توليزا فوصفه بأنه ﴿ شبه انحلال خلقي﴾ . وكثيراً ما أغرق في شرب الحمر مع رفاقه ، وعندما يقترق عنه هؤلاء الرفاق ، كان يمضي متعثراً في خطاه في شوارع البلدة المعتمة ، صائحاً ، ومعريداً ، يقرأ أشعار كاردوسي، ويلني الحطب على نافورة المياه في ميدان البلدة . وكان يتعاطى الحب مع أية فتاة ترضى به ، ويهدد باغتصاب كل من ترفضه . وأصيب بمرض الزهرى وعندما اكتشف علائمه فى جسده . حشا مسلسه بالرصاص ، قائلا إنه سينتحر ، ولكن رفاقه تمكنوا من إقناعه بعد لأى بمراجعة أحد الأطباء بدلا من الانتحار . وكانت له علاقة غرامية بزوجة صاحب البيت الذى أقام فيه ، وعندما غادر البلدة نهائياً ، عاد إليها ذات يوم قادماً من بريدابيوالتي تبعد عنها ثلاثمائة ميل ، في ليلة من ليالى الشناء القاسية ، لأنه أحس بشوق زائد إلى عشيقته ، وقد انسل صاعداً السلم إلى دارها ، حيث أخذها بين أحضانه بينما كان زوجها يغط فى فومه فى غرفة أخرى .

واستضافه السجن مرة أخرى في أواسط الصيف التالى . فقد وقف بما عرف عنه من عنف لا يعرف التفاهم ، إلى جانب عمال المياومة ، أثناء أحد النزاعات المألوفة التي كانت مصدر إزعاج لحياة مقاطعة رومانا ، واشترك في جدال سياسي عنيف في بريدابيو مع ظالميهم من مستأجري الأرض . وقضت عليه المحكمة بالسجن ثلاثة أشهر .

وأصبح الآن إنساناً معروفاً في رومانا . وبدأ الناس يتحدثون عنه . كما أخذت الصحف تنشر أخباره . وبات « الرفيق موسوليني » في الحامسة والعشرين من عمره قوة يحسب حسابها في المنطقة . ومضى بعد أن أطلق سراحه شهالا إلى تورننو ، وكانت آلذاك جزءاً من النمسا ، ليشغل منصباً نقابياً فيها ، وليغدو مساهماً دائماً في تحرير الصحيفة اليسارية الأسبوعية فيها وهي صحيفة « مستقبل العامل » الناطقة باسم الجماعات الثورية والدولية. ولكنه لم يمل إلى اشتراكيي ترنتينو الذين كانوا يعبدون مازيني (١) تماماً كما كره في الماضي الاشتراكيين السلم في جوالتبيري . وكان يرى فيهم منافقي « الرأسمالية البورجوازية » و « عباد القومية والوطنية » ، اللهن وكان يرى أن على هذه الطبقة أن تكون « بحكم تعريفها وحتميما معادية الوطنية »، وكان يرى أن على هذه الطبقة أن تكون « بحكم تعريفها وحتميما معادية الوطنية » وأن تدرك أن القومية ليست إلا القناع « العسكرية الشريرة » التي يجب « أن يخلى وأن تدرك أن القومية ليست إلا القناع « العسكرية الشريرة » التي يجب « أن غلى

<sup>(</sup>۱) جيوسيو، مازيني (۱۸۰۵ – ۱۸۷۲) – زعيم ثوري ووطني إيطالي . لُعب دوراً في توحيد إيطاليا .

بينها وبين السادة » ، وأن العلم الوطنى ليس إلا كما قال جوستاف هيرفيه (Gustave Hervé) : « خرقة يجب أن ترفع فوق المزبلة » .

وبالرغم من عمق كراهيته لقومية اشتراكيي ترينتينو ، فقد وافق على الكتابة لصحيفة «البوبولو» التي كان يحررها سيزا — باتيستى ، وهو رجل ذو اتجاهات يسارية ، وراح يهاجم في المقالات التي كتبها لهذه الصحيفة ، ولصحيفة أخرى يملكها باتيستى وتسمى «حياة ترينتينا» ، بأسلوبه العنيف المعهود ، عدداً مختلفا من الأهداف ، تبدأ من العقلية المناهضة للبروليتارية عند الماسونيين الأحرار ، وتنهى عند نزوات أصحاب الأرض ، ومن التأثير السيي للنظرية الملئوسيه الجديدة (Neo-Malthusianism) (۱) إلى الروح البورجوازية التي أدت إلى انحطاط الأول من آيار كعيد ثورى . لكن أعنف حملاته ظهرت في مجلة «مستقبل العامل» وقد استهدفت الروح العسكرية والقومية والتأثير الكاثوليكي القوى في ترينت وقد استهدفت الروح العسكرية الواسعة الانتشار «ال ترنتينو» ، التي كان الشيد دى جاسبيرى من أبرز كتابها السياسيين . وقد صدق جوادينز ميجارو ،

<sup>(</sup>٢) ظل موسوليني طيلة حياته واقعاً تحت كابوس ما أساه بمشكلة السكان في إيطاليا . وعند ما اقترح عليه الكاتب الألماني إميل لويدفيج في عام ١٩٣٢ أن الملتوسية ( النظرية التي تدعو إلى تحديد النسل نسبة إلى مالثوس ( ١٧٦٦ – ١٨٣٤ ) العالم الاقتصادي والسياسي الذي دعا إلى تحديد النسل ) ، أكثر ضرورة لإيطاليا منها لأي بلد آخر في العالم ، انفجر موسوليني غاضباً . وقد وصف لويدفيج هذا الموقف بقوله . . . « « لم أر موسوليني قط من قبل أو من بعد ، في مثل هذا الموقف الذي فقد فيه السيطرة على نفسه . وكان يتكلم بسرعة تبلغ ضعف سرعة حديثه العادي ، وينهال على بأقواله كالصواريخ وهو يقول . . . مالثوس ! مان نظريته ، خطيئة اقتصادية وجر بمة أخلاقية . فالحد من النسل بجر في أعقابه الفاقة . فعند ما كان عدد سكان إيطاليا ستة عشر مليوناً ليس إلا ، كانت البلاد أكثر فقراً ما هي عليه الآن وقد بلغ تعداد سكان إيطاليا ستة عشر مليوناً ليس إلا ، كانت البلاد أكثر فقراً ما عليه الآن وقد بلغ تعداد سكان إيطاليا ستة عشر مليوناً ليس إلا ، كانت البلاد أكثر فقراً ما عليه الآن وقد بلغ تعداد سكان إيطاليا .

وظل يكرر دائماً ، أن على كل أسرة أن تنجب خمسة من الأطفال . وستدفع النولة إلى الآياء الذين ينجبون عدداً كبيراً من الأطفال ، أجوراً أعلى من تلك التي يتقاضاها زملاؤهم . وأمر بأن تعطى الأمهات اللاقى ينجبن عدداً كبيراً من الأطفال ، العضوية الفخرية في الحزب الفاشي .

وحدث أن أمر بترقية أحد قادة الجيش في الصباح ، ولكنه عاد في المساء فألغي أمر الترقية لأنه اكتشف أن الجنرال ، من العزاب . وراح يقول . . . « على كل جنرال أن يكون أول من يدرك أن الفرق العسكرية تحتاج إلى رجال » . وكان في إمكانه أن يقول إن زيادة عدد السكان تؤمن الرجال الجيش ، والمبرد المعتاز لطلب المستعبرات ، وللإبقاء على الأجور الحفيضة . « المؤلف »

مؤرخ حياته عندما قال بأن حملاته العنيفة على الكنيسة الكاثوليكية التى وصفها « بالحثة العظيمة الميتة » ، وعلى الفاتيكان الذى وصفه « بمغارة التعصب وعصابات اللصوص » ، وعلى المسيحية نفسها التى وصفها « بالآثر الإنسانى الدائم للخزى والعار » ، هى التى أدت إلى اعتقاله وطرده من النمسا ، وإن هذا الطرد لم ينشأ عن تلك الحملات العارضة التى شنها أحياناً على القومية النمسوية ، أو تلك المقالات التى أيد فيها حقوق الإيطاليين الذين يعملون تحت السيطرة النمسوية . ولا ريب فى أن الحملات ، هى التى مكنت مؤرخى حياته اللاحقين من الفاشيين من إيراد عبارات من أقواله كدليل على ميوله اليسارية .

واعتقل في العاشر من سبتمبر عام ١٩٠٩، وفي السادس والعشرين منه طرد من النمسا ، كما سبق له أن طود من مقاطعتي برن وجنيف في سويسرا . وعاد في الشهر التالي إلى وطنه حيث مضي إلى أبيه الذي كان قد تخلي عن مهنة الحدادة في دوفيا وارتحل مع عشيقته الطويلة والنحيلة والحشنة الطبع آنا جويدى ، ومع أطفالها الخمسة إلى فورني ، حيث ابناع خان بير سالجيري . وكانت راشيل صغري بنات آنا ، فتاة جميلة في السادسة عشرة من عمرها ، ذات شعر أشقر متموج ، ومزاج استفزازی وعنید . وقرر موسولینی الزواج من الفتاة . وکان قد وقع فی الماضی ف غرام شقيقتها الكبرى أوجستا ، ولكنها أوجست خيفة من عدم استقراره ، وآثرت الزواج برجل ذي عمل منظم يشتغل حافراً للقبور . لكن موسوليني سرعان ما تحول بعواطفه وحبه إلى راشيل . وكان يعكف في الأمسيات بعد أن يغسل الأقداح ، ويملأ الجرار في الخان على كتابة القصص القصيرة وعلى استكمال كتاب كان قد شرع. فيه عن حياة جون هوس المصلح البوهيمي ، كما بدأ في كتابة قصة طويلة أحد ينشرها في حلقات في صحيفة البوبولو ، التي كان رئيس تحريرها قد اقترح عليه موضوعها . وقد ترجمت هذه القصة التي أسماها « كلوديا بارتيسيلا » إلى الإنجليزية في عام ١٩٢٨ تحت عنوان ٥ عشيقة الكردينال » ، وهي قصة تخلو حيًّا من الطافة والحيوية . وقد وصفت مرجريتا سارفاتي هذه القصة كغيرها من القصص التي وضعها موسوليني ٥ بالحليط البليد الذي لا يعرف رأسه من ذنبه ، والشريط السريم لأحداث طويلة a . لكن راشيل ، أعجبت بالقصة ، وذلك لأن إحدى شخصياتها الرقيقة وهي خادمة البطلة ، قد ضحت بحياتها من أجل سيدتها ،

وقد أسماها بنيتو باسم حبيبته راشيل .

ووصفت راشيل الليلة الأولى التي مضى بها بنيتو إلى المسرح ، وقد عاد بها إلى الحان ، وطلب السياح له بأن يعيش معها . ولكن والده ووالدة الفتاة رفضا قبول طلبه . وسرعان ما انتضى مسدسه وهددهما بقتل نفسه وقتلها إذا لم يحقق أمنيته . وأخيراً أذعن الوالدان لرغبته ، ولم تمض أيام حتى كان يستأجر غفتين فى منزل رطب ومهدم فى شارع « ميريندا » . وكتبت راشيل فيا بعد تقول . . . « وانتقلنا إلى المنزل ذات مساء . وإنى لأذكر كم كان سعيداً رغم ما يبدو عليه من جهد ، إذ لم يكن واثقاً من موقفى ، نظراً لعدم استكمال أوراق الزواج . ولكننى فهمت موقفه وقدرته . فأماى يقف الرجل الذى أحببت ، وهو ينتظر منى أن أمنحه ، الهبة الوحيدة التي تستطيع الحياة أن تمنحه إياها ، وهي حبى . وكانت الحطوط قد بدأت فى الظهور على وجهه الفتى نتيجة ما يعانيه من جهد فى كفاحه اليوى . قد بدأت فى الظهور على وجهه الفتى نتيجة ما يعانيه من جهد فى كفاحه اليوى .

وعاشا معاً فى ذلك المنزل الحقير فى شارع ميريندا ثلاث سنوات . وولدت لهما طفلهما الأولى إيدا ، فى بهاية العام الأول من الزواج أى فى الأول من سبتمبر عام ١٩١٠ . ومضى موسولينى يبتاع لها سريراً عاد إلى البيت يحمله على كتفه ، وقد كلفه هذا السرير خمس عشرة ليرة ، أى نصف أجره الأسبوعى . مما اضطره إلى أن يعيش مع زوجته بقية ذلك الأسبوع على الكرنب . وكان يعمل الآن سكرتيراً لاتحاد فورلى الاشتراكى ، ويتقاضى مرتباً ضئيلا كان ينفق القسم الأكبر منه على الصحيفة الأسبوعية التي أسسها وهى « الصراع الطبق » ، والتي كان يقوم بنفسه بتحرير معظم المواد التي تضمها صفحاتها الأربع . وكان قد بات الآن اشتراكياً مخلصاً . وكان يحتسى الحمر أحياناً مع أصدقائه ، ولكنه لم يعد يشرب حتى السكر ، وبات لا يقبل فتاة جميلة إلا نادراً ، إذ ظل وفياً لزوجته راشيل وكان قد انصرف الآن بحيويته كلها و بطموحه النامى المتزايد إلى السياسة ، وإلى وكان قد انصرف الآن بحيويته كلها و بطموحه النامى المتزايد إلى السياسة ، وإلى العمل فى صحيفته التي غدت الآن أكثر تأثيراً من معظم الصحف الاشتراكية الأسبوعية الإيطالية من نوعها ، إذ دأبت صحيفة «أفانتى » اللسان الناطق باسم الاسبوعية الإيطالية من نوعها ، إذ دأبت صحيفة «أفانتى » اللسان الناطق باسم الاشتراكية على الاقتباس من كتاباتها . وكان لا يعود إلى منزله إلا قليلا ، إذ كثيراً الاشتراكية على الاقتباس من كتاباتها . وكان لا يعود إلى منزله إلا قليلا ، إذ كثيراً الاشتراكية على الاقتباس من كتاباتها . وكان لا يعود إلى منزله إلا قليلا ، إذ كثيراً الاشتراكية على الاقتباس من كتاباتها . وكان لا يعود إلى منزله إلا قليلا ، إذ كثيراً الاشتراكية على الاقتباس من كتاباتها .

ما رآه الناس يلرع شوارع البلدة في طريقه إلى اجتماع عام ، لا يرفع هامته عن الأرض ، وقد وضع يديه في جيبي سرواله ، شاحب الوجه ، طويل الذقن ، مهلهل الثياب رثها ، يتحدث إلى نفسه . أما الساعات القليلة التي يقضيها في المنزل ، فتنقضي في العمل كتابة أو قراءه ، يترجم كروبوتكين ويعد خطبه . وكثيراً ما توقف فجأة عن العمل ، ليمسك قيثارته ، التي تعلم منذ صباه العزف عليها متتلمذاً على عازف متواضع . ولم يكن موسوليني بالموسيقي الكبير ، ولكن عزفه كان قوينًا وعالياً ، وكان يريح أعصابه المجهدة . وهو يعزف بيما بجول فكره في المواد التي يضمنها مقالاته وخطبه . وكان يمضي أحياناً إلى المسرح مع زوجته راشيل ، وأمها الغريبة التي تشبه الساحرات ، ولكنه كان حتى أثناء وجوده هناك ، ينتقل بفكره ، كما ذكر فيما بعد ، إلى خطبه ، فيصبح متلهفاً إلى العودة إلى منزله ، ليسجل الأفكار التي طافت بخاطره . وكان إذا ما تأخر العرض عن البدء في موعده ، ينتزع حذاءه من قدمه ، ويهدد بقلف المسرح بها .

وكان قد غدا الآن من خيرة الخطباء ، قوى الصوت ، مؤداً على سامعيه . وكانت حملاته فظة قاسية ، وحقائقه التى يوردها حافلة بالأخطاء ، وآراؤه كثيرة التناقض ومعظمها محفوظ عن ظهر قاب . وكانت مواقفه مسرحية ، ولكن لم يكن ثمة من ينكر عليه ما فى صوته من جاذبية طاغية ، وما فى إيماءاته من عنف واستفزاز وتكراز ، وما فى مواهبه من قدرة على استخدام التعبيرات المسرحية والإشارات الغامضة ، والاستعارات القوية رغم لا معقوليها . وقد أنمى لديه قدرة عظيمة على إثارة العواطف عن طريق الحجىء بسلسلة من الجمل المتقطعة ، التى يلقيها فى تدفقات حماسية ولكن فى نغمات صوتية متباينة يؤكدها بإيماءات مدروسة وعصوبة ، لينسجم كل الانسجام مع الجو الحماسي الذي يحيط به . وكان قد أنمى فى نفسه أيضاً تلك القدرة التي باتت تمثل لديه فيا بعد عبقرية خطابية فى فرض المزاج الذي يريده على جماهير سامعيه ، ثم ينطلق مع سجيته ، فيخرج فى فرض المزاج الذي يريده على جماهير سامعيه ، ثم ينظلق مع سجيته ، فيخرج كلامه إليهم عن حدود الحطابة إلى حدود الحوار ، أو ما يشبه الدعاء غير المحفوظ ، كلامه إليهم عن حدود الحطابة إلى حدود الحوار ، أو ما يشبه الدعاء غير المحفوظ ، يشترك فيه المستمعون بتلاوة ردودهم على أسئلته الملحة ، ثم ينثر ما يقولونه فى عبارة يسطة يعيدها على مسامعهم ليتفجر انعكاسهم ، منطلقاً في صورة تشجيع عاطفي مسطة يعيدها على مسامعهم ليتفجر انعكاسهم ، منطلقاً في صورة تشجيع عاطفي

يؤكدون فيه وحدتهم وراءه . وكان قد أتقن أيضاً الإفادة من مجموعة من الهتافة الذين تنطلق هتافاتهم بالموافقة عند إشارة معينة أو إيماءة متفق عليها ، فتسرى عدواهم إلى الجماهير . وأدرك فوق ذلك كله ، الحاجة إلى جماعة من المعجبين المخلصين حوله ، يستطيعون أن يؤلفوا نواة أتباعه المستعدين للسير وراء زعيمهم

فقد تبين الآن في نفسه صورة الزعيم في مرحلة الانتقال والتحول ، وقد اعتمد الآن على أفكار تفتقر إلى حد كبير إلى الترابط ، وإلى الفهم ، التقطها من هنا وهناك . من نيتشه ، وشوبهاور ، وبلانكي ، وهيجيل ، وسوريل ، واقترضها من البلاشفة الروس ، وبات يؤمن ، بالعقيدة التي قدر لها أن تسيطر على حياته كلها ، وهي وجوب الإطاحة بالنظام القائم على أيدى صفوة من الثوريين يعملون باسم ! الشعب ، ويتولى هو قيادتهم .

لكن العنيفين فقط من رفاقه الاشتراكيين كانوا على استعداد للسير معه ، وتبي آرائه المتطرفة والعنيفة في حملاته التي لا روية فيها ولا هوادة ، على توراقي وبيسولاتي وتريفيز وغيرهم من المعتدلين في الحزب . وعلى أية فئة داخل الحزب أو خارجه تختلف معه في الرأى . وكان في الواقع رجلا بارزاً ، كما أكد أكثر الاشتراكيين التقليديين . ولكهم رأوا فيه رجلا خطراً بل لا يقل في خطورته عن الازرى . وكانوا يستمعون بكثير من الفزع إليه وهو يخطب مدافعاً عن العنف كسلاح صالح إذ يصفه ه بالضرورة التي لا مناص مها أو التي تشبه الحديد في صلابتها ، وإذ يتحدث عن الحاجة الملحة إلى استخدامه كأداة جراحية باترة » . وكانوا يقرأون بكثير من السخط المصحوب بالعصبية عن أساليبه في فورلي ، وبصورة خاصة عن تلك الحادثة التي زحف فيها على قاعة البلدية ، يتبعه حشد وبصورة خاصة عن تلك الحادثة التي زحف فيها على قاعة البلدية ، يتبعه حشد ضخم من الناس ، مهدداً بقذف رئيس البلدية من النافذة ، إذا لم يعمل على تخفيض سعر الحليب .

وأظهر موسوليني مدى خطورته عندما قررت حكومة جيوفانى جيوليني في صيف عام ١٩١١ ، أن ترسل القوات الإيطالية إلى برقة وطرابلس محتجة بحماية ممتلكات الرعايا الإيطاليين ، وهادفة في الواقع إلى نهش هاتين المستعمرتين من تركيا .

وقد اشتد غضبه عندما رأى المؤتمر الاستراكى القوى الذى عقد فى ميلان ، والذى شهده كمندوب عن فورلى يرفض بحث مناهضة النزعة العسكرية ، ورأى فى المؤتمر جماعة من و المنافقين الاشتراكيين » على استعداد لتأييد عدوان الحكومة . وقد على جيوليتى بشيء من الرضى على ذلك بقوله . . . « لقد استبعد ماركس إلى الطبقة العليا من المكان » . وأوضح موسوليتى كل الإيضاح عدم استعداده بأى حال من الأحوال ، وذلك فى المقالات التى نشرها فى « الصراع الطبقى » وفى خطبه ، لتأييد الحرب . وراح بهتف بشيء من الغضب الثائر . . . « ما زالت العسكرية الدولية ، تحتفل بطقوسها فى التخريب والموت . وفى كل يوم يمر ، يرتفع الهرم الذى يبنى من جثث ضحايا الحروب ، ليقف " مارس " إله الحرب على قمته ، ينتظر بنظرته الجهنمية وفه الفاغر شفتيه ، لا يشبع ولا يرتوى ، المزيد من الضحايا . . . وما دامت هنالك أوطان ، فستظل العسكرية قائمة . . . وليس من الضحايا . . . فهو كالإله ، وهو يشبه فى قسوته وطغيانه ورغبته فى الثأر . . . الوطن إلا شبحاً . . . فهو كالإله ، وهو يشبه فى قسوته وطغيانه ورغبته فى الثار . . . علينا أن نظهر أن الوطن غير موجود ، كما أن الله غير موجود » .

وقررت لجان الاتحاد العام العمل ، الاحتجاج على هذه الحرب المفجعة ، وقر رأيها على الإضراب العام ، وأعدت احتجاجاً عنيف اللهجة . لكن هذه الخطوة ثم تكن كافية لموسوليني . وراح يصرخ في عمال فورني ، طالباً إليهم المجيء لحضور الاجتماعات السياسية لا بأذرع خالية تمتد إلى جوانبهم ، بل بأذرع تحمل السلاح ، وانضم إلى الجمهوري الشاب بيترو نيني (١) ، في دعوته الحماهير لا إلى الإضراب فحسب ، بل إلى الثورة أيضاً . ومضى يقود بنفسه زمرة من الرجال ، تمكنوا بعد يومين من الفتنة في فورني ، من إشغال أنفسهم باقتلاع قضبان «الرام» في البلدة بفؤوسهم . ولم تمض بضعة أسابيع حتى كان يظهر أمام المحكمة مدافعاً عن نفسه بخطاب عرض فيه عرضاً رائعاً قدرته على التلاعب بالألفاظ . ولكنه أصبح نفسه بخطاب عرض فيه عرضاً رائعاً قدرته على التلاعب بالألفاظ . ولكنه أصبح نزيل السجن للمرة الخامسة .

وأطلق سراحه بعد خمسة أشهر ، وعاد إلى منزله فى شارع ميريندا وقد حزم أمره أكثر من أى يوم مضى ، على أن يغدو زعيم الاشتراكيين ، وأن يحولهم إلى حزب

<sup>(</sup>١) بيترو نيني ، الزعيم الحال للحزب الاشتراكي في إيطاليا . « المعرب »

ثوري جمهوري . وراح يطلب إلى الاتحاد الاشتراكي في فورلي ، بعد أن فشل في السيطرة على المؤتمر القومي الاشتراكي في ميلان ، إعلان انسحابه من الحزب ولكن بعد أن بدأ الرأى داخل الحزب يتجه إلى جانبه ، راح يصر على عودة اتحاد فورلي إلى حظيرته ، وأطاعه الاتحاد طاعة كاملة، وعندما عقد المؤتمر التالي للحزب في ريجيواميليا، جاء إليه ، المبعوث النازي الحديث ممثلاً لفور بي. ولم يكن الكثيرون من المندوبين قد سمعوا به من قبل ، بينما تذكره البعض منهم في مؤتمر ميلان الآخير وهو يفتقر إلى الاتساق في الفكر في خطبه . وراح يشن حملة عنيفة على خصومه من أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب تميزت بالاندفاع والبلاغة والحقد السام ، من أمثال ليونيدا بيسولاتي ، وإيفانو بونومي وأنجيواو كابرينبي ، وهم من نواب الطبقة الوسطى الاشتراكيين الذين عرضوا أنفسهم كما قال الاتهامات خطيرة من الحزب » ، عندما هنأوا بشكل مكشوف الملك على نجاته من المحاولة التي قام بها فوضوى من عمال البناء لاغتياله . وأضاف موسوليني أن من الواجب تطهير الحزب من أمثال هذه الحثالات . وعليه أن لا يعرف سبيلا إلى التفاهم مع المنظمات المناهضة للطلائع العمالية ( البروليتارية ) . وكان خطابه قوينًا ، حقق له النصر ، وتأثر به حتى أنصار بيسولاتي وتوراتي . وكتب أحد هؤلاء وهو زوج مرجريتا سارفاتي إلى زوجته يتحدث عن ظهور « شاب رائع ، مقدر له أن يسيطر على الحزب " وراح يضيف أنه " بالرغم من قوامه النحيل ، يتميز بالقسرة والمزاج النارى ، والابتكار في انطلاقات البلاغة » ، وأنه الرجل الذي ينتظره مستقبله العظم (١)

<sup>(</sup>۱) وعرضت مندوية أخرى اشتركت فى المؤتمر ، هى الفوضوية الروسية آنا كوليشوف ، التى سبق لها أن سجنت فى عام ۱۸۹۸ مع فيليبو توراق ، عند مااشتركا فى الاجتماعات النورية التى عقدت فى ميلان ، صورة مختلفة عن هذه الصورة للشاب النارى الحديث . . . فقد كتبت تقول : « إنه ليس من الماركسيين . بل إنه ليس من الماركسيين . بل إنه ليس من الاشتراكيين على الإطلاق ، ولا من الساسة أيضاً ، وإنما هو ذواقة عاطنى الشعر ، أكثر من قراءة نيتشه » . وظهرت صورة أخرى أقل حاسة له فى صحيفة « بعد الراحة » فوصفته بأنه يكثر من حركاته وتعييراته بحيث يبدو كالمسينيين . أما صحيفة « الكورسييرى ديلاسيرا » فقد تبنت رأى زوج مرجريتا وكتبت تقول : « خطب موسولينى بكثير من الصراحة والإضلاص فى الإثارة . وقد أحبه المؤتمر فى نحوله ومرارته ، وقفجره فى الحديث المخلص، وأحس أنه يضم بين أعضائه شخصاً قادراً على التعبير عن مشاعره » . « المؤلف »

وفي ديسمبر عام ١٩١٧، أي بعد ستة أشهر من المؤتمر الاشتراكي ، اعترفت اللجنة التنفيذية للحزب ، التي سيطر عليها الجناح اليساوى الآن ، بالمواهب المذهلة ، للصحفي الشاب ، وأعلنت أنها « قررت بالإجماع تعيين الأستاذ (البروفيسور) ، بنيتو موسوليني من أهل فورلى ، رئيساً لتحرير صحيفة الحزب « "أفانتي " ». وعندما وصل موسوليني إلى مكتبه الجديد في ميلان راح يقول لمحرريه . . . « قررت أن أتولى بنفسي كتابة كافة المقالات السياسية » . ولم يمض شهران ، حتى كانت مواهبه العظيمة كصحفي ، وابتكاراته الطباعية الجريئة ، قد ضاعفت توزيع الصحيفة . وارتفع رقم التوزيع عندما انتهى عمله كرئيس لتحريرها من 17 ألفاً إلى نحو من مائة ألف .

وقد ذكر أحد المحررين الشبان في الصحيفة . . . « لا أدرى ما أفعاه بهذا الشاب الغريب موسوليني ، ولكنني أعرف أنه سيصل إلى منزلة ما . . . »

۲

## الداعية إلى التدخل. من أكتوبر ١٩١٣ إلى ٢٤ مايو ١٩١٥

## لا مكانة لمحايد

وطد موسوليني في أكتوبر عام ١٩١٣ أقدامه كمرشح عن منطقة فورلي ، بين مرشحي الحزب الاشتراكي لعضوية البرلمان الإيطالي ، وشرع بلتي سلسلة من الخطب الانتخابية ، معلناً فيها استنكاره للنزعة العسكرية والقومية العسكرية والقومية والإمبريالية ، ومنى بهزيمة ساحقة في المعركة . وبالرغم من انتخابه بعد فترة قصيرة عضواً في مجلس مدينة ميلان ، إلا أنه عزا هزيمته وهزيمة المتطرفين أمثاله إلى « روح الشعب البورجوازية » ، التي لا تجد الشجاعة ولا الحيوية للنضال من أجل مطالبها، والتي تحتاج إلى حادث من النوع الجائح لتوعيتها بقدرها ومصيرها. وفي ذات يوم ، وبعد قيادته للهجوم على خطوط النرام في فورلي ، كان يلثي خطاباً في نحو عشرة آلاف من العمال ، في حديقة البلدية . وارتقى عدد من الصبية المنصة ، وراحت « قباقبيهم » الخشبية ، تقرع ألواحها ، محدثة صوتاً أشبه ما يكون بوقع حوافر الجياد . وتحولت الهنافات التي كانت ننادي بالثورة إلى صيحات فزعة تقول . . . « جاء الفرسان » . وسرعان ما انطلقت الجماهير هاربة من الحديقة . . . ونظر موسوليني إلى أحد رفاقه وهو يقول غاضباً . . . « إنه شعب من الجبناء. إنهم أضعف من أن يناضلوا ، . وهكذا أحس بخيبة الأمل من جديد . وأعلن الإضراب العام في مستهل عام ١٩١٤ ، في كل من رومانا ومارش ، وسرعان ما أصبحت المنطقة كلها تفور بالاضطراب . وقامت مظاهرات معادية للكنيسة وللنزعة العسكرية ، كما أعلنت عدة جمهوريات عن قيامها بين عشية وضحاها . وأعلنت ألكونا نفسها كوميوناً مستقلا ، وارتفع العلم الأحمر على قاعة البلدية في بولونا . واندفع موسوليني في مدينة ميلان حيث أاف الاشتراكيون والسنديكاليون جبهة واحدة ولجنة عمل مشتركة ، مرة ثانية إلى الشوارع ، يأمر العمال باحتلال الميادين العامة ، ولكنه رأى بنفسه عماله وهم ينهزمون أمام هجوم قام به الفرسان فى ميدان دوومو . وعندما قام رتل من القوميين يهدد باحتلال البناء الذى تقوم فيه مكاتبه ، لم تلق صيحاته « إلى السلاح » يا رفاق ، استجابة حماسية . وشجعته مرجريتا سارفاتى ، وكانت محررة الصفحة الفنية فى صيفته آنداك ، على المناداة بالمقاومة العنيفة ، واقترحت استخدام مقصات المحررين كخناجر ومدى ، ولكن المحررين الآخرين ، كانوا أقل إصراراً وتصميماً ، وبدا عليهم الارتياح عندما عدل القوميون عن مهاجمة الدار .

ولم تمض بضعة أسابيع حتى كانت النمسا تعلن الحرب على بلاد الصرب ، لتكون الشرارة الأولى في الحرب العالمية . وانطلق صوت موسوليني يرعد من مكاتب ه ألافاني » بقوله « لتسقط الحرب » ، مكرراً نفس الشعارات التي استخدمها في مهاجمة القوميين في ترينت . . . وارتفع صوته يهتف . . . « ليسقط السلاح ولتحي الإنسانية » . وكان من الحتمي أن تنشب ثورة العمال في إيطاليا ، لو أن المحكومة الإيطالية ، اشتركت في الحرب إلى جانب النمسا والمانيا ، شريكتيها في التحالف الثلائي الناقص فعلياً . وكان التدخل إلى جانب فرنسا ، مفجعاً أيضاً . وحتم الواجب على الاشتراكيين في الواقع ، أن يناضلوا ليضمنوا حفاظ إيطاليا على سياستها في « الحياد الصارم » . وبعث يستفتى رفاقه الاشتراكيين يسألهم تأكيد موافقهم على هذا الموقف الذي لا يلبن ، وسرعان ما تلقي ردود أتباعه المعجبين به ، موافقهم على هذا الموقف الذي لا يلبن ، وسرعان ما تلقي ردود أتباعه المعجبين به ، وراح السنديكاليون يعلنون أن هذا القرار خاطئ ، وأن على البلاد أن تشترك في الحرب ، هاجمهم موسوليني يعنف ووصفهم بأنهم خونة هدامون ، لقضية العاملة .

ولكن آراء مغابرة كل المغايرة ، كانت تتولد الآن فى عقل موسولينى ، وراء هذه الحملات الصريحة على دعاة التدخل فى الحرب . فنى اليوم الذى صرع فيه الأرشيدوق فى سيراجيفو (١) ، كان يقضى إجازة له ، فى كاتوليكا ، مع زميل

 <sup>(</sup>١) مقتل أرشيدوق النمسا في مدينة سيراجيفو في صربيا ، وكان الحادث شرارة انفجار الحرب
 العالمية الأولى . « المعرب »

صحفى ، يدعى ميشيل كامبانا ، وعندما انطلقا فى طريق العودة إلى ميلان ، اعترف موسولينى لرفيقه بخيبة أمله المتزايدة من زملائه الاشتراكيين ، وراح يقول له . . . « أريد أن أقود الحزب بطريقة ذكية بارعة ، موجها إياه كما يجب أن يوجه عبر الأحداث العظيمة التى تنتظرنا » . لكنه كان فى شك من أن الحزب سيسير وراءه .

ومضى موسوليني يقول . . . « علينا أن نفهم هذه الحقيقة بمنهى الوضوح . سهاجم دولتا الوسط إنجلرا وفرنسا عن طريق بلاد الصرب . ولا بد من أن يتحول الفتال إلى حرب عامة . وستكون فرنسا أول ضحايا هذه الحرب ، إذا لم تبادر الدول المتمدنة إلى الاتحاد لإنقاذها ، وتعنى هزيمة فرنسا ، الضربة القاضية على الحرية في أوربا . وعلى الحزب الاشتراكي أن لا يتجاهل احيال التدخل إلى جانب فرنسا إذا ما جرّت إلى الحرب جراً . ولكن هل يفهم قادة الحزب هذه الحقائق ؟ » فرنسا إذا ما جرّت إلى الحرب جراً . ولكن هل يفهم قادة الحزب هذه الحقائق ؟ » وراح رفيقه كاميانا يذكره بالحطاب الذي ألقاه في المؤتمر الاشتراكي الأخير في ريجيو اميليا ، عندما تحدث بمنهي العنف والقوة مهاجماً القومية وأولئك السنديكاليين (النقابيين) ، الذين أيدوا الحرب الليبية ضد تركيا . . .

ورد موسوليني بسرعة قائلا . . « الموقف يختلف » . كانت الحرب الليبية حرباً عدوانية . أما هذه فقد يكون فيها إنقاذ إيطاليا . وفي وسعها أن تحل مشكلة ترينتينو وتريستا ، وإنقاذهما من قبضة الهسا التي اعتبرها اليساري سيزار روسي ، عدوة الحرية ، كما قد تقرب من يوم الثورة الاشتراكية . وبالإضافة إلى الإيمان بأن على الاشتراكيين أن يفيدوا من الحرب ، لإثارة الاضطراب والقلق ، وتحطيم النظام البورجوازي في الهاية ، فقد كان ثمة إيمان آخر ، يدفع موسوليني إلى تغيير وجهات نظره . فقد رأى أن الناس بدأوا يستمعون إلى النقابيين (السنديكاليين) الذين يقودهم السيسي دى امبريزو ، والقوى العنيف فينيبو كوريدوني ، في دعوتهما إلى الحرب ، ويقابلون آراءهما بالإجلال والعطف ، وانتابه الحوف من أن يؤدى ذلك إلى إضاعة السيطرة على ضهائر الاشتراكيين ، الذين كانوا يرددون القاعدة التي وضعها كارل ماركس ، والقائلة بأن الثورة الاجتماعية تتبع الحرب عادة ، وأن نيس وضعها كارل ماركس ، والقائلة بأن الثورة الاجتماعية تتبع الحرب عادة ، وأن نيس عمة من شك في أن هذا الوضع قد ترك أثراً عميقاً في عقل موسوليني .

وقد جاء ذكر هذه القاعدة الني أوردها كارل ماركس ، بكل تأكيد في

حديث مهم جرى لموسوليني في ميلان مع فيليبونالدى ، صاحب صحيفة « ريسبودى كارلينو » الصادرة في بولونا ، والتي كانت تدعو في الماضي إلى موقف عايد يميل إلى النمسا وألمانيا ثم تحولت إلى الدعوة إلى التدخل إلى جانب فرنسا . وقد أعاد موسوليني على مسامع نائدى ، ما كان قد سبق له أن ذكره لكامبانا، من أن رفاقه الإشتراكيين لن يوافقوا على تأييد سياسة التدخل ، وأنه لا يستطيع والحالة هذه كرئيس لتحرير صحيفة « أفانتي » أن يؤيد هذا الاتجاه تأييداً فلعيناً . وهنا اقترح عليه نائدى ، أن يستقيل من تلك الصحيفة ، وأن يصدر صحيفة خاصة به ، ووعده بتمويلها .

واستقال موسوليني في السادس والعشرين من أكتوبر من رئاسة تحرير ألافاني ، وظهر العدد الأول من صحيفة «البوبولو ديتاليا» في الرابع عشر من نوفجر . وحملت الصحيفة على صدر صفحها الأولى وإلى جانب اسمها شعارين يمكن اعتبارهما ، بمثابة إعلان مولد الفاشية ، أولهما لبلانكي يقول « من يملك الحديد يملك الحبز » . والثاني لنابوليون يقول . . . «الثورة فكرة عثرت على حرابها » . يملك الحبز » . والثاني مقال يحمل توقيع رئيس التحرير ، بنيتو موسوليني ، وعنوانه « الحراق » » .

وجاء في هذا المقال قوله . . . « أوجه كلمتى الأولى إليكم يا شباب إيطاليا ، ويا فتيانها في مصانعكم وجامعاتكم . إليكم يا من تمثلون الفتوة في أعماركم وأرواحكم ، ويا من تنتمون إلى جيل شاء القدر له أن يصنع التاريخ . . . إنها كلمة ما كنت لأبحأ إلى النطق بها في الأوضاع العادية ، ولكنى أجد نفسي مرغما اليوم على النطق بها جهاراً وعلانية ، وبمنتهى الوضوح والإخلاص . إنها كلمة الحرب بما فيها من بعث للرغب ، وللاستهواء » .

وعندما عقد الحزب الاشتراكي في ميلان اجتماعه بعد عشرة أيام ، اقتر ح بعضهم وسط هتافات « الحائن » والأجير ، وباثع الضمير « طرد موسوليني من الحزب». وتقدم من المنصة وقد علا الشحوب وجهه ، وكل جارحة فيه ترتعد فرقاً ، ليرد على ناقديه . كان يرتدى نفس البدلة السوداء الرئة التي طالما ارتداها ، ولاحظ أحد المندوبين أن « بنطلونه » كان قصيراً إلى ما فوق رسغ قدمه . وبدأ أنه لم يحلق



موسوليني يعزف على قيثارته في دارة تو رلونيها

موسوليني يتعلم المبارزة بالسلاح





موسوليني في زيارة شاعر إيطاليا دانونزيو في جاردوني







موسوليني يؤدى التحية الفاشية في عرض رومة



موسوليني يقف إلى جوار مكتبه في قصر البندقية



موسوليني يزود أحد الصحفيين الفاشيين بتعليماته

الاحتفال السنوى بلدكرى الزحف على رومة موسوليني مع بالبو ودى بونو ودى فيش



ذقنه لا فى ذلك اليوم ولا فى اليوم الذى سبقه . وارتقى المنصة ، وقد علا الهتاف ضده ، وارتفع صراخ الحاضرين . وشرع يتكلم ، واكن أحداً لم يستطع سماع ما يقوله والهالت على المنصة قطع النقود وكرات الورق وبعض المقاعد يقذفونه بها ، وهو يصرخ متجها إلى المندويين الغاضبين ، فى حديثه ، لا ليدافع عن نفسه ، بل ليهمهم بروح البورجوازية الصغيرة التي كان يراها أعظم إهانة يستطيع ، توجيهها .

وراح يصرخ فى وجوههم ... لا أقول لكم إنكم تضيعون صراخكم فى الهواء ، وستجدون أنفسكم جميعاً مرغمين على دخول الحرب ... وليس فى وسعكم الخلاص منى . فأنا اشتراكى ، وسأظل اشتراكياً .. : وإذا ما اقترعم ضدى ، فإن اقتراعكم لن يعنى شيئاً على الإطلاق ، وكان يتفجر بهذه العبارات بصوت يقرب من الحنون ، وذكر بعض الذين شهدوا الاجماع فيا بعد ، أن عينيه كانتا مغرورقتين بالمدمع . وراح يقول بشى ، من اليأس ، وهو يستخدم إحدى تلك الأحاجى التى تبدو معقدة فى ظاهرها ولكنها تعنى التأكيد الذى يجد ما يبرره ، والتي لم على قط من استعمالها فيا بعد . . . « إنكم تكرهوني . . . أجل أنم تكرهوني لأنكم ما زلتم تحروني . . . أجل أنم تكرهوني لأنكم ما زلتم تحروني . . . أجل أنم

ولكن أقواله هذه لم تجده فتيلا . فقد تقرركما قال هو عن نفسه ، مصيره من قبل ، ولم يجد جدوى من محاولة إسماع صوته إلى أناس كانوا قد حزموا المرهم على رفض كل ما يقوله . وراح يغادر مسرح الشعب ومعه نفر صغير من مؤيديه متجهاً إلى مكاتب صحيفته .

وكان غضب الاشراكيين عنياً ، وحافلا بالحقد .. فالأصدقاء القداى ، والمعجبون به ، وجدوا آماهم تهار ، وتحولت خيبات أملهم إلى كره شديد . واضطر إلى أن يبارز أحد كبار المعجبين به السابقين ويدعى سيكرتى ، وكان هذا قد أشار إليه ذات يوم بأن ف له دماغ إنسان جاء من صلب سقراط » . واعتبره البعض وبيهم أنجليكا بالابانوف ، أشد خائن خطراً على الاشتراكية . والم يقتصر الهامهم إياه على خيانة الاشتراكية ومثلها ، وإنما الهموه أيضاً بقبول المال من فرنسا عن طريق المعهد الثقافي الفرنسي في ميلان . ليسير في هذا الطريق الذي سار

فيه (١). ولكن لم يحل مطلع عام ١٩١٥ حتى كان يكسب بعمله هذا أنصاراً يفوقون في عددهم أولتك الذين خسرهم . وقد اجتلب إلى جانبه معظم أولتك الذين وافقوه على رأيه ، في أن وطن الإنسان يجب أن يحتل المكانة الأولى في النهاية ، وأن الاشتراكيين الألمان بتأييدهم للقيصر قد عملوا على أمبيار الحركة الاشتراكية الدولية ، وأن الحرية معرضة لأشد الأخطار . وافضم إلى تأييده فقابيوكوريدوني ، وفوضويو ليبيرو تانكريدي ، ويساريو سيزار باتيسي ، والاشتراكيون اليمينيون من أفصار بيسولاتي ، اللي كان موسوليني قد عمل على طرده من الحزب بعد الهجوم على طرابلس ، وتبني العمال الوطنيون آراءه ، كما تبناها القوميون وألوف الشبان الذين عنت الحرب فم مغامرة مسرحية ، وعدد من المتقفين والكتاب من أمثال جابرييل دانونزيو (٢) اللين آمنوا بأن الاشتراك في الحرب سيساعد إيطاليا في سيرها نحو تحقيق الوحدة الكاملة ، وضان سيادتها الحقة في البحر الإدرياتيكي ، ومنطقة نفوذها في أوربا .

وشجع هذا النجاح المترايد موسوليني ، كما شجعته استقالة جيوليدي من الحكم وتعيين الانهازي أنطونيو سالاندرا في رئاسة الوزراء ، إذ أن هذا الانهازي ، جعل من التلخل فكرة أكثر تقبلا ، واحبالا . ولذا بات موسوليني يزيد من إلحاحه وإصراره على الحرب ، بالغا في دعوته هذه حد الحماسة . واشترك في مبارزة مع اشتراكي إصلاحي يدعى كلوديو تريفيز ، كان في السابق محرراً اصحيفة وأفاني ، وقد اعتقل بعد اجباع عنيف لدعاة التلخل في رومة ، واشتبك في معركة مع ضباط الشرطة اللين فرقوا أحد اجباعاته في ميلان . وأخيراً أعلنت إيطاليا الحرب في الرابع والعشرين من مايو عام ١٩١٥ ، إرضاء للملك ، واليساريين وموسوليني نوعضاء الحركة المستقبلية (حركة فنية في إيطاليا) ، والماسونيين وموسوليني . فكن دعاة التدخل الذين رجوا بإعلان الحرب بحماسة صاحبة لم يكونوا يمثلون البلاد في مجموعها في الواقع ، وقد سجل موسوليني فيا بعد والفرح يستبد به كيف أنهم

<sup>(</sup>١) بالرغم من أن المال الذي قدمه فيليبو نالوي ، لإصدار صحيفة البوبولورديتاليا لايبدو صادراً عن الفرنسيين ، إلا أن ثمة دلائل قوية تشير إلى أن موسوليني تلقى عند ما وقعت الصحيفة في ضائقة مالية في عام ه ١٩١٥ ، مساعدات من « الرفاق الفرنسيين لمساعدة حملة التدخل » . م المعرب »

 <sup>(</sup>۲) جابرييل دانونزيو (۱۸۹۶ – ۱۹۳۸) - شاعر إيطاليا وقصصها وكاتها المسرحى .
 كان قائد حملة فيوى في عام ١٩١٩ – ١٩٢٠ .

أظهروا بصورة مؤكدة ، أن في وسع الأقلية القوية أن تفرض وجهات نظرها على الحماهير . وكان هذا درساً لم ينسه موسوليني .

وراح يكتب في صيفته «البوبولو ديتاليا» . . . « أصبحنا جميعاً منذ البوم ، إيطاليين ولاشيء غير إيطاليين . أما وقد بات على الفولاذ أن يلتى الفولاذ، فإن صرخة واحدة تنطلق من قلوبنا جميعاً ، وهي " عاشت إيطاليا "» . . . وكانت بذرة الفاشية قد زرعت في أرضها . . .

٣

## الفاشيّ في دور التكوين من أغسطس ١٩١٥ إلى ٢٨ أكتوبر ١٩٢٢

« أوثر من فاحيتي خمسين ألف بندقية على خمسة ملايين صورت »

١

كان موسوليني جنديًّا ممتازًا ، ولم يتطوع كغيره من أتباعه، منتظرًا استدعاءه في شهر أغسطس ليعمل مع الكتيبة الحادية عشرة للرماة ، وبإنما رفض اقتراح قائده العقيد في أن يعمل في مقر قيادة الكتيبة في إعداد يوميات الحرب ، وآثر أن يمضى في عضون أساديع إلى الحبهة ليقاتل في صفوفها الأولى . وكان قد قضى منذ عودته من سويسرا في عامي ١٩٠٥ و ١٩٠٦ ، تسعة عشر شهرًا في الحدمة العسكرية ، وأثبت أنه بالرغم من ثوريته المشهورة ، فإن في وسعه أن يكون جنديًّا منضبطاً كل الانضباط . وكان قد أظهر آنذاك ، كما أظهر الآن ، لهفة على عرض قدرته على العمل الشاق والحماسة ، وسعياً إلى إرضاء هذه اللهفة . ولما كان قد حزم أمره على أن لا يبدى أى نقص فى عمله ، فقد دأب على أداء واجباته بجد وإخلاص ، دون إغراق في اصطناع البطولة ، واكن في حماسة كانت كافية ، لأن يذكر اسمه فی التقاریر الرسمیة کجندی ، یتمیز بسلوك نموذجی ، وبروح هی حقاً روح جنود « الرماة » . وسرعان ما رقى إلى رتبة « عريف » . وقد تحدث فى الرسائل التي بعث بها إلى أسرته في هذه الآونة عن الأخطار والمتاعب التي يتعرض لها جنود المشاة ف حياتهم في الحنادق ، كما تحدث عن تعرضه للنيران المتصلة أسابيع كاملة ، وعن المرات العديدة التي تعرضت حياته فيها للخطن . وقد عاد إلى بيته في إجازة من الحنادق التي كان يعمل فيها عند لهر إيسونزو ، وقد ظهر عليه التعب والتهدم ، وقد استعاض عن الأزرار في سترته بأسلاك تشد العرى إلى بعضها (١٠).

وكان يشهد ذات يوم فى شهر فبراير عام ١٩١٧ ، عرض ملفع جديد من مدافع الهاون ، فوقع انفجار مرعب مخيف ، أدى إلى قتل خسة رجال كانوا يقفون إلى جانبه ، إذ أصابهم الشظايا المتطايرة من القنبلة ، كما طارت « ماسورة » المدفع فى الهواء . وقد سقط هو أيضاً فاقد الوعى ، على الأرض ، وحملوه إلى مركز الإسعاف حيث أخرجوا من جسمه أكثر من أربعين شظية من هذه الشظايا . وتعرض المستشى الذى نقل إليه فيما بعد فى رونشى إلى قصف مدفعى عنيف ، وأصيب بأضرار خطيرة ، حتى أضطرت السلطات إلى إخلائه من المرضى ، ولكن موسولينى كان فى حالة سيئة لا تسمح بنقله .

وعندما تحسنت صحته بعد بضعة أسابيع ، وبات قادراً على العودة إلى ميلان ، مضت مرجريتا سارفاتي لزيارته . وقد كتبت عن هذه الزيارة تقول . . . « لن أنسى أبداً كيف ذهبت لزيارته . كان متعباً إلى الحد الذي بات عاجزاً فيه عن الكلام . وانفرجت شفناه عن ابتسامة ظهرت على وجهه الشاحب ، بيها كانت عيناه غائرتين . ولم ينبس ببنت شفة ، وفي وسع المرء أن يرى مدى ما عاناه من ألم . وسأله أحدهم ، عما إذا كان يود أن يجد كتاباً يقرؤه ، فرفض وقال مشيراً إلى ديوان شعر لكاردوس . . " أنا لا أقرأ إلا هذا لانني أعرفه . فلا أستطيع قراءة شيء جديد "» .

ولم يكن موسوليني ذلك الرجل الذي يسمح لهذه الفرصة كجندي جريح ، بأن تمر دون أن يفيد مها . وكتب يقول بعد أن أبل من جراحه وبات قادراً على الإمساك بالقلم بشيء من التمثيل المسرحي الذي تميز به ... « إني لأفخر بأنني

<sup>(</sup>۱) تقول إنجليكا بالابانوف ، وهي كاتبة متحيزة صده ، إن موسوليني لم يكن مجرد إنسان وقح فحسب ، بل كان جباناً سوداوى المزاج ومصاباً بالهستيريا . لكن معاصريها لم يؤيدوا هذا الحكم، سي ولو كانوا من أولئك الكتاب من أعداء الفاشية من أمثالها ، اللين عرفوه ، في تلك الأيام ، وكان نهم كل ما يبرر مهاجمتهم له كخائن لمبادئهم ومثلهم . وقد تحدث رجل التقيت به في ميلان في عام ١٩٤٥ . وكان كما يدعى عريفاً مع موسوليني في كتيبة الرماة ، فقال إنه «كان دائم التفاهر ، يكثر من الحديث ، وكان على أي حال ، شاب ممتاز . وكنا نحبه جميعاً . ولم يكن قد تعرض كثيراً للنار ، ولكنه عند ما كان يتعرض لها ، كان يسلك سلوكاً طيباً » . « المؤلف »

صبغت الطريق إلى تريستا بدى وأنا أؤدى واجبى الخطر كل الخطورة ». وكتب أيضاً فى تاريخ حياته ، بشىء من الجهد المسرحى يقول ... « كنت أواجه ألما لا يحتمل . أجل ؛ كان ألماً لا يوصنف . وقد مررت بجميع العمليات الجراحية التي تعرضت لها دون أى مخدر . وقد أجريت لى سبع وعشرون عملية فى شهر واحد ، وكانت جميعها باستثناء اثنتين منها بلا مخدر » .

وكان يدرك قيمة جراح الجندى في مثل هذا الوقت ، ولذا عاد إلى مكتبه في صفيفة البوبولو ديناليا » ، متكناً على عكازتيه اللتين ظل يستعملها مدة طويلة بعد انقضاء الحاجة إليهما . وأحس كجندى خاض الحرب ، بالقدرة على مهاجمة الاشتراكيين ، والكهنة السلاميين والحياديين الذين اعتبرهم مسئولين عن كارثة كابوريتو ، وانطلق في هجومه ، متحصناً بصفته الجديدة ، وبصورة ما كان ليستطيعها لو ظل مجرد صفى مدنى . وكواحد من أولئك الذين أخذ يشير إليهم «بالناجين» من الحرب ، راح يلح على إشراك الجنود العائدين في حكم إيطاليا الجديدة ، محكومة يجب أن تتصف بالقوة وعدم التساهل . وأخذ في مسهل شهر فبراير من عام ١٩٩٨ ينادى بظهور الديكتاتور الذي اليتميز بالقسوة والحروية لتطهير البلاد تطهيراً شاملا » . وراح يوى في خطاب ذاع صيته ، ألقاه في مدينة بولونا بعد ثلاثة أشهر بأنه قد يكون هذا الرجل .

وكان يوجه هذه التطلعات بصورة خاصة إلى أولئك الذين اشتركوا في الحرب ، وكان يجد في صفوفهم العون الحماسي الذي يأمل فيه . وتبني الذين حاربوا في جبهة كارسو ، جميع المطالب التي صدرت عن موسوليني بضم فيومي وساحل دلماسيا إلى إيطاليا بالإضافة إلى منطقتي ترينتينو وفينيسيا جيوليا اللتين أقرت معاهدة سان جرمين ضمهما إلى إيطاليا . ولقيت حملاته على الثورة الروسية وعلى جماعية لين استجابة ضخمة لدى جميع أولئك اللين ربطوا بين ثورة أكتوبر والبلاشفة وبين الحزب الاشتراكي الإيطالي المعرض للانهام . ولم يعد يعتبر نفسه اشتراكينا عن ألم المعرض النصر أيضاً ، وكان يقول إن الحزب لم يكتف بمعارضة الحرب فحسب ، وإنما عارض النصر أيضاً ، وكان على استعداد التخلي عن ثماره ، وأضاف أن هذا الخزب بدفاعه عن مبادئ البلشفية الدولية قد فقد الحق حتى في اعتبار نفسه المدافع بدفاعه عن مبادئ البلشفية الدولية قد فقد الحق حتى في اعتبار نفسه المدافع

عن الطبقة العاملة الإيطالية . ولما كان يدرك أن آراءه ان تنجح إلا إذا تمكن من الصعاف الروابط التي كانت تربط بصورة تقليدية بين العمال وبين الحزب الاشتراكي ، فقد حرص على أن يظهر في مقالاته وخطبه على أنه ما زال صديقهم والمدافع عنهم . وكان يؤكد لهم ، أنه ما فتى بالرغم من أنه لم يعد من الاشتراكيين ، غير منهاون في عدائه للبورجوازية والرأسمالية .

ولكن بالرغم من أنه لم تبق الآن ثمة شكوك فيما يقف موسوليني ضده من آراء ، فإن الشك كان لا يزال كبيراً حتى في ذلك الحين أي في عام ١٩١٩ ، في حقيقة ما يدافع عنه . وعندما التَّتَى في الثالث والعشرين من مارس ، وبدعوة منه عدد من الناس في إحدى غرف مكاتب اتحاد التجار وأصحاب الحوانيت في ميدان سان سيبولكرد في ميلان ، ليؤلفوا قوة جديدة في السياسات القومية ، كان الشك لا يزال يلف بحقيقة السياسة التي ينادى بها . وكان مؤيدوه خليطاً عجيباً من الانشتراكيين الساخطين والنقابيين والجمهوريين والفوضويين والثوريين اللامصنفين ، والجنود القلقين اللين كان الكثيرون منهم قد عملوا في وحدات الفدائيين المقدامة في الجيش الإيطالي ، بالإضافة إلى عدد من المطلوبين لرجال الشرطة (١) . وقد شكلوا ما أسماه موسوليني بالمجموعة المناضلة ، التي تربط أفرادها عرى وثيقة كتلك التي كانت تجمع بين قضبان الجلادين في عهد الرومان كروز للسلطة الرومانية. وكان الاسم الإيطالى الذي أطلقوه على أنفسهم اسم « فاشيوميلان » وباستثناء البيانات الصريحة المؤيدة للمشاعر القومية ، التي كانت تصدر عهم لم يكن في وسع هؤلاء أن يقدموا شيئاً إلى الرأى العام غير المتأثر بهم ، والكثير التشكك بكل ما يسمعه ، بحيث يصدق هذا البرنامج السياسي الذي وضعوه واحمال تطبيقه ، وهو البرنامج الذي ينطوي على فرض ضريبة تصل حدود ( ٨٠) في المائة على أرباح الحرب ، وجزية على رؤوس الأموال ، ومصادرة أملاك الكنيسة ،

<sup>(</sup>١) لم يعرف عدد الرجال اللين شهدوا هذا الاجباع ، ولكنهم كانوا على أى حال أقل من مالتين . لكن موسوليني الذى أراد أن يؤكد أهمية الأقلية المحلصة المؤسنة ، ذكر بأن عدد اللين وقعوا على البرنامج كان خمسة وأربعين رجلا . ولكن ظهر بعد انتصار الفاشية في إيطاليا ، أن هناك مثات من الرجال أطلقوا على أنقسهم امم «سانسيبو كلريستي» نسبة إلى المكان الذى دار فهه الاجباع الذى كافوا قد حضروه . وقد اعتبروا أيضاً الصفوة الفاشية . « المؤلف »

وضم دالماسيا ، وإلغاء البورصة ، وتسليم الإدارات الصناعية إلى العمال . ولم يزد عدد مؤيدى الحركة الجديدة كثيراً طيلة عام ١٩١٩ . ولكن سرعان ما انضم إليها عدد آخر من الجنود المسرحين ومن الاشتراكيين الحائبين في آمالهم والنقابيين الشبان الساخطين والملكيين المحافظين ، ومن ضباط الحيش السابقين من أمثال سيزار ماريا دى فيشى والجنرال إميليو دى بونو . ولكن هذا الحليط الهجين في طبيعة الحركة ، والتناقضات الموجودة بين موسوليني الذي كان لا يزال يعتبر نفسه كما ذكر المستر دنيس ماك سميث « لينين إيطاليا » ، وبين العناصر المحافظة التي اعتبرت آراءه في احتلال المصانع أكثر بلشفية من البلشفة نفسها ، كان السبب في خرابها . ولم ينل الفاشيون عندما قدموا بعضهم كمرشحين لانتخابات مجلس النواب في أكتوبر عام ١٩١٩ ، أكثر من أربعة آلاف صوت ، ونال خصومهم الاشتراكيون أكثر من أربعين ضعفًا لهذا الرقم ، كما انتخب مائة من الديمقراطيين المسيحيين نواباً في المجلس. وأعلنت وألافانتي ، بشيء من الزهو ، أن موسوليني غدا جثة سياسية ، وإن جيانه يطوف شوارع ميلان ، تحيط به الشموع ، وترافقه جموع المتظاهرين ينشدون الألحان الجنائزية ، ليحرقوا الجثمان بعد ذلك في ميدان دوومو . واقتحمت الشرطة بعد بضعة أيام من هزيمته الانتخابية الساحقة مكاتب صحيفته . فقد انزعج فرانسيسكو نيتي رئيس وزراء إيطاليا من تأييد موسوليني الصريح للعمل المسرحي والناري الذي قام به الشاعر دانونزيو باحتلاله فيومي باسم إيطانيا ، وأمر باعتقال موسوليني بنهمة التآمر المسلح على الدولة . وبدا أن عَمَّ كُلُّ ما يبرر هذه النهمة . فقد كانت مكاتب البوبولو ديتاليا الحقيرة أشبه ما تكون بالترسانة (١) . وعثر الشرطة في الحزائن والأدراج على عدد كبير من القنابل والمتفجرات ، وعثر رجال الشرطة على سبع قنابل فى موقد غرفة موسولينى . ووراء مرآة الجدار وفي أدراج مكتبه ، كما عثر على مسلسه ، وخنجره فوق •كتبه ، وخلف علم مطرز بالحرير لوحدات الفدائيين . ولكن السلطات ما لبثت أن أطلقت

 <sup>(</sup>١) لم يستطع موسوليني قعد أن يتغلب على رغبته العنيفة في حيازة الأسلحة . وقد ظل يعرض
بعد وصوله إلى الحكم بأمد طويل ، وعلى منضدة في الغرفة الخارجية لمكتبه في قصر البناقية صندوقاً يضم عدداً
من المستسات و بعض الرماح .

سراح موسوليني بالرغم من جميع هذه المظاهر التي تدل على العنف ، فقد قيل لرئيس الوزراء نيتي إن الفاشية ما زالت حركة وليدة ، وأن ليس ثمة ما يدعو إلى أن يخلق شهيداً من قائدها الذي لا يعدو أن يكون « حطام إنسان مهزوم » .

ولكن لم يحل مطلع يونيو المقبل ، حتى كان هذا الوصف أكثر انطباقاً على « نيتي » نفسه منه على موسوليني . وأدى فشله في مواجهة تحدى الإضرابات والفتن الثورية ، وفي حل مشاكل البحر الإدرياتي ، وضعفه في مقاومة مطالب الاشتراكيين والشيوعيين ، إلى الإسهام كثيراً في تزايد نفوذ الفاشية وقوتها . واستقال نبتي للمرة الثالثة في غضون ثلاثة أشهر في السادس من يونيو عام ١٩٢٠ ، ليخلفه في الحكم جيوفانى جيوليتى . ولكن هذا بالرغم من مهاراته وحساباته ، لم يكن أكثر قدرة من<sup>.</sup> نيتي نفسه في مواجهة ما اعتبر تزايداً في الحطر البلشفي على أمن الدولة وسلامتها ، ولم تؤد محاولاته لإرضاء اليمين واليسار في وقت واحد إلى إرضاء أحد ، وعندما سمح للاشتراكيين في شهر سبتمبر بتسلم منظمة احتلال العمال للمصانع ، بالرغم من إظهاره ضعف العمال المضربين ، وافتقارهم إلى الفاعلية ، خسر تأييد الطبقة الوسطى التي رأت في رفضه التدخل ، تساهلا مستمرًّا مع الفوضي وخرق القوانين . واتضحت الحقيقة ، وهي أن الوضع القوى في البلاد لم يعد سهلا بحيث تستطيع السيطرة عليه حكومة لا تقدر على الاعتماد على غالبية من العمال في برلمان لم تعد له قيمته . وتزايد التضخم من جراء المعونات المالية الحكومية التي عجزت على أي حال عن التخفيف من آلام بلد فقير فقرآ شديداً ، بات مديناً بمليارات الليرات عندما توقف حلفاؤه فجأة عن تزويده بالمساعدات الاقتصادية . وساءت حالة البطالة في الوقت نفسه كل السوء من جراء تسريح الألوف من الحنود ، بينما ارتفعت نسبة الجريمة من جراء وجود ما لا يقل عن مائة وخمسين ألفاً من الجنود الهاربين من الجندية منذ الحرب ، والذين ألفوا منذ ذلك الحين العيش بطرقهم الحاصة .

وسرعان ما أدرك موسوليني وفاشيوه مدى الفرصة الضخمة المتاحة لهم ، والتي قلر لها أن تغدو مصدر اعتزاز الفاشية بأنها قد حققت سلطانها بعد نضال مرير مع الشيوعية ، منكرة بدلك الحقيقة الواقعة وهي أن الفاشية قد استمدت قوتها من ضعف الاشتراكيين . وقد تقبل موسوليني بعد انتخابات عام ١٩١٩ ، هزيمته

الانتخابية كدليل على عجز الفاشية عن كسب تأييد الطبقة العاملة وانتزاعها من قبضة الاشتراكيين التقليدية ، وراح يعمل بمنتهى اللاامزامية على التخلى عن آرائه اللينينية ، وتبنى لغة ومواقف أصبحت منذ ذلك الحين أساسية في الكيف الفاشي .

وعندما انتشرت الإضرابات والقتن احتجاجاً على ارتفاع مستوى الحياة ، وازدادت كمّا وكيفاً، وتعرضت القطارات والثكنات والمصارف والأبنية العامة الهجوم في أرجاء إيطاليا طولا وعرضاً ، وتحولت مناطق بأسرها إلى أيدى الشيوعيين ، حيث قامت مجالس «سوفييتيات» محلية ، وعجز الاشتراكيون ذوو القيادة السيئة والديمة الحيون المسيحيون عن الوصول إلى سياسة مشتركة تضمن وجود البديل عن الشيوعية ، راح الفاشيون يتقدمون إلى الأمام كمنقلى البلاد ، والقوة الوحيدة التي تستطيع كبح جماح الشيوعية ومنعها من الانتشار . وانتشرت فصائل من الفاشيين مسلحة بالمدى والهراوات والمسلسات والبنادق التي حملوها معهم من الحرب ، مسلحة بالمدى والهراوات والمسلسات والبنادق التي حملوها معهم من الحرب ، تحت ستار القول بأن العنف لا يقابل إلا بالعنف ، تهاجم الشيوعيين وأنصارهم ، بشيء من العنف والتنظيم ما لبئا أن خلقا شيئاً يكاد يشبه الحرب الأهلية . وتبين بشيء من العنف والتنظيم ما لبئا أن خلقا شيئاً يكاد يشبه الحرب الأهلية . وتبين فيا بعد أن نحوا من ثلاثات فاشي وأكثر من ثلاثة آلاف من خصومهم قد قتلوا في هذه الفترة الواقعة بين أكتوبر عام ١٩٢٠ وتاريخ الزحف على رومة . وبالرغم من أن الإحصاءات الفاشية تعكس هذه الأرقام ، إلا أن مجموعها صحيح على من أن الإحصاءات الفاشية تعكس هذه الأرقام ، إلا أن مجموعها صحيح على الغال .

وكان الفاشيون وهم يرتدون القمصان السوداء التي جعل منها عمال رومانا وإميليا شعارهم ، والزى الموحد الفوضويين ، ويحملون أعلام الفدائيين ، يمضون فصائل وجماعات ، ينشدون الأناشيد الوطنية ، ويرفعون الشعارات القومية إلى مهاجمة أعدائهم ، وقد تألفت هذه الفصائل في مجموعها من الرجال الذين اشتركوا في الحرب الماضية ومن الشبان الذين كانوا يتوقون إلى أن يقوى عودهم ليحاربوا ، الحرب الماضية ومن الشبان الذين كانوا يتوقون إلى أن يقوى عودهم إلى الاشتراك ومن الخضرمين الذين كانوا يلهبون بالحماسة الوطنية ، مما دفعهم إلى الاشتراك كمتطوعين جاءوا من جميع أرجاء إيطاليا في حملة دانونزيو على فيوى متحديثا حكومات أوربا كلها ، ومن المغامرين المجرمين الذين كان دانونزيو قد

استهواهم أيضاً . وكانت تلقى التأييد أيضاً والإعجاب من ألوف الإيطاليين الذين كانوا على استعداد للتسامح معهم في أساليبهم ، اعتقاداً منهم ، بأن إرهاب خصومهم ، ودفعهم إلى تحية العلم الفاشي كما عمل إيتالوبالبو في فيرارا ، وقتلهم أو تلطيخهم بالزيت ، هو السبيل الوحيد لوقف وباء البلشفية الدولية عن الانتشار وإزالته . وكانوا يرون أن الاشتراكيين الذين كان الكثيرون مهم لا يتميزون عن الشيوعيين يلجأون إلى أعمال الإرهاب والقتل ، وأن الرحمة مع اللدين لا يرحمون ، سخافة ما بعدها سخف . وهكذا كان الفاشيون مثلا ، هم الذين وجهوا المظاهرات في بولونًا في نوفمبر عام ١٩٢٠ ، عندما تفجرت الاضطرابات فيها ، ضد مجلسها البلدى الذي يسيطر عليه الشيوعيون ، وهم الذين نظموا المقاومة ، واهتبلوا الفرص للظهور إلى جانب الحرية ضد الطغيان . 'وليس ثمة من شك في أن تخاذل الحكومة قد أعامهم في بولونا كما أعامهم في غيرها من المدن ، إذ لم يقم جيوليني ، باستدعاء الحيش أو الشرطة أو الدرك ، للعمل ضدهم وقتالهم ، كما لم تفعل ذلك أيضاً الحكومات الليبرالية التي أعقبت حكومته . وهكذا سمح لسرطان الفاشية بالانتشار . ونحولت بعض النقابات العمالية وقد خاب أملها في تدخل الشيوعيين بعد أن خبرت نكم لوعودهم إلى الفاشية ، وسيطر الفاشيون على عدد مها وعلى بعض مجالس المدن التي احتلوها . ورأى الكثيرون من الليبراليين والكاثوليات ، وغالبية الصحف ذات النفوذ الكبير في البلاد ، أنه بالرغم من هذا السوء في مظهر الفاشيين ، وميلهم إلى العنف الذي يكرهه جميع أعدائه ، فإنهم أكثر فاعلية ولا شك من نيني أو جيوليتي أو أنصارهما في إنقاد البلاد من الفوضي .

وكان هناك وراء هذه الغوغائية ، ووراء هذه الوحشية الوضيعة ، وهذا الإخلاص المتعالى ، والسخيف للفضائل العسكرية التي لا يحبها هؤلاء اللببراليون ، خيط من الحماسة الوطنية والمثالية . وكان هناك أيضاً أولئك اللين يؤيدون الفاشية لأسباب ذاتية خاصة ، كالصناعيين ، ومستغلى الحروب ، اللين رأوا مصانعهم ورؤوس أموالهم مهددة ، والذين مالوا إلى استخدام الفاشية ضد الاشتراكية اسحقها ، وبيهم رئيس الوزراء جيوليتي ، وكذلك أصاب الأراضي الذين تطلعوا إلى استخلاص الوحدات الفاشية لحماية ممتلكاتهم ، والفلاحين اللين تطلعوا إلى استخلاص

الأرض من مزارعيها الاشتراكيين ، والجنود الساخطين المتلهفين إلى انتزاع حقوقهم من أولتك الذين تجلفوا عن الاشتراك في الحرب ، والتمتع بنمار الثورة الاشتراكية التي جاءت بها الحرب ، وذلك بالإضافة إلى الانتهازيين الذين رأوا المستقبل باسماً لهم في دولة فاشية ، يحصلون في عهدها على المال والسلطان اللذين يعجزون الآن عن الحصول عليهما . ولكن الحركة شملت أيضاً عدداً من المثاليين الواهمين . فقد أيدها مثلا بوشيني ، كما رشح توسكاسنيني نفسه على مبادثها في انتخابات عام ١٩١٩ . وخيل إلى بنديتو جروشي ، أن وصول الفاشية إلى الحكم ، سيكون خيراً من الفوضى الراهنة ، واعتقد كما اعتقد جيوليتي ، أن في الإمكان تحويل الحزب إلى الدستورية . وأيدته أيضاً جماعات من الكاثوليك ، لأنهم رأوا في الفاشية ، الوسيلة الوحيدة القوية للدفاع عن الدين ضد إلحاد الشيوعية . وهكذا لم تحل نهاية عام ١٩٢٠ ، حتى كانت الفاشية معتمدة على المصادر السيئة والطيبة ، قد حققت لنفسها ، بنياناً كبيراً من التأييد السياسي . وعندما جرت انتخابات مايو عام ١٩٢١ ، التي تحالف فيها الفاشيون مع جيوليتي ضند الاشتراكيين ، مما أثار حفيظة الليبراليين على رئيس الوزراء العجوز ، وأخذوها خطيئة عليه لم ينسوها قط ، فاز الفاشيون بخمسة وثلاثين مقعداً في مجلس النواب الجديد ، وكان موسوليني أحد النواب الجدد . وتبيئ الآن الفرص الواسعة المتاحة له ، وشرع في هذه الفوضي والاضطراب في الحياة السياسية الإيطالية يجمع حوله تماماً كما فعل لينين والبلاشفة ، علىداً من الثوريين المتحمسين ، المستعدين لاغتصاب الحكم باسم العمال ، سواء وجدوا تأبيداً من العمال أم لم يجدوه . وقرر أن يتولى هو قيادهم . وكان قد شهد الاشتراكيين وهم يفقدون نفودهم قبل اشتراك إيطاليا في الحرب ، وتخلي عن الحزب اللَّى أدرك عجزه عن قيادته إلى الحكم والسلطان . ولكنه آمن أن في استطاعته قيادة الفاشية إلى الحكم ، وهو الأمر الذي استهواه ، وظل يستهويه ويثير حماسته حتى النهاية . وقد اعترف بعد سنوات طويلة ، دون إحساس بالعار أو الحيجل ، يقول . . . ١ أُجد نفسي واقعاً تحت سيطرة هذه الرغبة الملحة الساعرة ، التي تحرق وجودى كله . فأنا أريد أن أترك أثراً في الحقبة التي نعيشها بإرادتي ، تماماً كما يفعل الأسد بمخالبه . أزيد أن أترك أثراً كهذا ! » ثم راح بمنهى الوحشية ،

يحدش بأظافره الغطاء القماشي لمقعد يجلس عليه من أوله إلى آخره . واعترف بأنه ما كان ليتورع عن عمل أى شيء لتحقيق مطامعه . فالغاية عنده تبرر الواسطة دائماً . ولم تكن سياسة تأليف الفصائل الفاشية مثلا إلا الجهد المدروس المتعمد لإثارة القلق وتحريك مشاعر الحيبة . وقد تمكن عن طريق هذه الفضائل ، وبظهورها بمظهر الجماعات الوطنية المعادية للبلشفة ، من خلق وضع فوضوى يساعد الناس على تقبل الحكم السلطوى الذى رمت الفاشية إلى فرضه عليهم ، وتوسيعه .

وهكذا بات موسوليني رثيس تحرير الصحيفة الميلانية ، بعد انتخابات مايو عام ١٩٢١ ، وبعد أقل من سنتين من هزيمته كثوري مهان لا أصدقاء له ، شخصية قومية ، والزعيم الشاب الذي لم يتجاوز السابعة والثلاثين لحزب سياسي ، يتسع نفوذاً ويزداد عدداً شهراً بعد شهر . وكانت قيادته التي تمكن من الحفاظ عليها ، الثمرة الواضحة لمواهبه السياسية ، إذ أن الفاشيين بالرغم من أساليبهم العسكرية ، ومن عقيدتهم الوحدوية التي ينادون بها ، كانوا لا يزالون في الواقع جماعة مفسخة أشد التفسخ . وكثيراً ما اضطر موسوليني إلى تعديل إعلان سابق له، وتغيير موقف كان قد صرح بأنه لا يقبل التبدل ، ومناقضة نفسه في جهوده للسيطرة على هذه الفضائل الفاشية المهورة المجنونة ، مع ظهوره في الحطب التي يلقيها ، وفي مقالاته التي يكتبها بمظهر الثوري الروماني ، المتقد حماسة . وهكذا نراه ، رغبة منه في توسيع قاعدة التأييد الفاشي ، يشير مثلا ، إلى الدور العظيم الذي لعبته أسرة سافوى المالكة ، والذي تستطيع أن تلعبه في تاريخ البلاد ، بالرغم من أنه كان يكثر من قبل الحديث عن « الميول الحمهورية للفاشية » . ورغبة منه أيضاً في الحصول على تأييد جيوليتي في إدخال المرشحين الفاشيين في قوائمه الانتخابية ، كان على استعداد لتأييد معاهدة رابالو التي أقرت تنازل إيطاليا عن مطالبها في الساحل الدلماسي . ورغبة منه كذلك في ضمان تأييد الصناعيين وأصحاب المعامل ، اللَّمِينَ أَلْفُ الآنَ الاعْمَادِ على عوبهم المالي ، راح يعلن في إحدى خطبه النادرة في مجلس النواب ، بأنه يجب العدول عن أية محاولات أخرى لاحتلال المصانع ، ، وهي محاولات كان قد أيدها قبل زهاء ثمانية عشر شهراً . ومع هذا كله، فقد مضي في شهر أغسطس من عام ١٩٢١ ، بعيداً في الاتجاه المعاكس ، ووقع مع

الاشتراكيين اتفاق هدنة وسلام معلناً أن من ١ المضحك حقًّا التحدث عن الطبقة العاملة ، وكأنهــا تسير مسرعة في طريق البلشفية » ، وإنه على استعداد كلي للدفاع عن هذا الاتفاق بكل قواه . وراح يضيف قائلاً . ﴿. ﴿ وَلُو تَقَاعِسُ الفاشية عن السير وراثى في التعاون مع الاشتراكيين ، فلن يكون تمة من يرغمني على السير وراء الفاشية » . ولكن لم تمض ثلاثة أشهر ، حتى اتضح أن الفاشية ليست على استعداد للسير وراءه في هذا الموضوع ، وأن الإتحادات الفاشية غير راغبة في قبول إنذار موسوليني بأن الرأى العام يبتعد عن الفاشية ، وأن من الضروري لتثبيت أقدامها ، وتأكيد نجاحها ، عقد هذا التفاهم البرلماني مع الاشتراكيين . وهكذا تم العدول عن الاتفاق . وبالرغم من أنه كان يعيد المرة تلو المرة ، طيلة هذا الوقت الإصرار في الاجتماعات الفاشية التي يعقدها على وجوب القيام بانقلاب للإطاحة بالبرلمان والدولة الليبرالية، وعلى أن هذا الانقلاب يجبأن يكون قريباً جدًّا، نراه ، في الوقت نفسه يكبح جماح زملائه المندفعين من أمثال إيتالو بالبو ودينو جراندی وروبرتو فاریناشی ، ویمنعهم من وضع أی خطط لتنفید هذا الانقلاب . فقد كان في الواقع أقل ثقة منهم أبأن الفاشية قوية إلى الحد الكافي لضمان النجاح ، وكان أكثر لهفة منهم ، على أن يتحقق وصول الفاشيين إلى الحكم ، بتأييد عام إن لم يكن جماعيًّا . وكان كثيرون من النواب الفاشيين قد وصلوا إلى مقاعد النيابة بمساعدة خناجر أعوامهم ومؤيديهم ، وأقض العدد المتزايد من حوادث القتل يوم الانشخاب مضجعه . وقد تحدث أحد رفاقه من القتلة بشيء من الصلافة ذات يوم فقال . . . ٥ لعل المشكلة مع موسوليني أنه يريد التأييد والبركة من كل إنسان ، ولذا فِهو على استعداد لتغيير ثوبه عشر مرات في اليوم لتحقيق ذلك » .

واتضحت لموسوليني فرصته بوضوح في أغسطس عام ١٩٢٢ ، أي بعد أشهر طويلة من التردد والشك . فقد دعى في ذلك الشهر إلى إضراب عام ، تلبية لسخط الشعب المتزايد والحائب الأمل . وأعلن موسوليني ، أن الفاشيين سيمنعون الإضراب إذا تقاعست الحكومة عن منعه . وهكذا أتيحت له ثانية فرصة التدخل بالعنف تحت ستار حماية القانون والنظام . وهاجمت الفصائل الفاشية في أنكونا وليجهورن وجنوا أبنية الاشتراكيين وأحرقها وهدمها . كما حطمت في ميلان مطابع

صعيفتهم وألافانتي ٥ .

ويبدو أن تأثر موسوليني قد بلغ مداه بعد شهرين عندما اجتمع مؤتمر الخزب العام في مدينة نابولى ، وتبين له إصرار أكثر من أربعين ألفاً من الفاشيين على العمل. ولذا انطلق يتكلم ويعد ويتوعد ، بصورة تفوق تهديداته في أي يوم مضى . وراح يخطب المؤتمرين قائلا . . . « وكل ما نتطلع إليه ، هو أن ندخل في هذه الدولة الليبرائية التي أدت مهمتها واستنفدت أغراضها جميع قوى الجيل الجديد التي انبقت عن الحرب والنصر . . . ولذا إما أن تستسلم الحكومة لنا ، أو أننا سنستولى على رومة » .

وانطلقت حناجر الألوف تصرخ هاتفة . . . رومة ، رومة . وتناقلت هذا الهتاف ألوف أخرى حملت الشعار .

۲

وكان موسوليني قد بحث موضوع الزحف على رومة مع أربعة من أبرز الفاشيين أصبحوا يحملون فيا بعد اسم و مجلس الأربعة ، وهم إيتالو بالبو الشاب الأنيق الذي لا يتجاوز السادسة والعشرين من عره ، والذي يتولي قيادة الفصائل الفاشية ، والحرال إميليو دي بونو القائد السابق للفيلق الإيطالي التاسع ، وسيزار ماريا دي فيشي ، عضو مجلس النواب الفاشي ، وميشيل بيانشي السكرتير العام ماريا دي فيشي ، عضو مجلس النواب الفاشي ، وميشيل بيانشي السكرتير العام ومهة ، وأن موسوليني كان حدراً ومردداً ، يحيث وجدا نفسيهما مضطرين ، إلى أن يبلغاه بأن الفاشين سيزحفون على العاصمة ، وافق أم لم يوافق . لكن رواية موسوليني يبلغاه بأن الفاشين سيزحفون على العاصمة ، وافق أم لم يوافق . لكن رواية موسوليني أم لا ، في أن هذا الردد مكنه من الحفاظ على اتصالاته بخصومه . الذين لم يكن أي منهم ، واثقاً حتى اللحظة الأخيرة ، من أن الضررة تقضى بالتعاون مع موسوليني ، بدلاً من اصطباغ الثورة بالصبغة الفاشية وحدها . ولعل من المؤكد أيضاً أنه اقتنع عند عودته من مؤتمر نابولي في شهر أكتوبر ، بأن الوقت قد حان للعمل وأن حكومة لوبجي فاكتا التي خلفت حكومة إيفانو بونوي ، وهي التي خلفت

بدورها حكومة جيوليتي ، عاجزة وغير مستعدة لمقاومة أى عمل صادق وحازم ، وانفجرت الاضطرابات الفاشية في السابع والعشرين من أكتوبر في عدد من المدن الإيطالية ، وراح مجلس الأربعة يطالب حكومة فاكتا بالاستقالة . ولم يحل الصباح التالى ، حتى كانت أربعة أرتال تطبق على العاصمة ، زاحفة عليها . واندفعت الحكومة إلى العمل في اللحظة الأخيرة ، وأعلنت عن عزمها على فرض الأحكام العرفية ، ولكن الملك وقد خشى أن يعنى هذا نشوب الحرب الأهلية ، وبات مستعداً لتقبل أية حكومة فاشية على أى حال ، رفض توقيع المرسوم بإعلابها ، فترك حكومته عاجزة عن أن تفعل شيئاً ، وأدى اليأس من إخماد الثورة ، ولاسيا أن الأرتال الفاشية قد اقتربت من العاصمة ، إلى عرض عدد من المقاعد الوزارية ، في حكومة ائتلافية يمينية برئاسة أنطونيو سالاندرا على عدد من قادة الحزب . واقترح جراندى ودى فيشي على موسوليني قبول العرض ، واكنه رفض . فقد بات السلطان كله على مرأى منه الآن ، ولم يعد راغباً في الحلول الوسط ، وإن كان التخوف من أن يكون قد مضى بعيداً في تطرفه ، قد أرقه واستبد به .

وكان لا يزال قابعاً في مدينة ميلان ، وأحاطت وحدات من الجيش والشرطة بمكتبه ، وظل يتطلع من النافلة بين آونة وأخرى ، ويهتف هنا أو هناك ، عن طريق الهاتف ، متسقطاً الأخبار التي يتلهف على تلقيها . وبدل جهد الجبابرة للاحتفاظ بهدوئه الظاهرى ، وسيطرته على عواطفه ، لكن تأثره كان قد بلغ حد الجنون . وعندما اندفعت مجموعة من الدبابات عبر الشوارع متجهة إلى مكتبه في البوبولو ديتاليا » ، خرج من البناء يحمل بندقية في يده ، ويهتف هنافات لا رابط بينها ولا انسجام . وكاد أحد أعوانه اللين لا يقلون عنه حماساً ، يقتله نتيجة الحطأ . ولكن لم تكن هناك في الواقع أية مقاومة للزحف الفاشي على رومة ، إذ كان الجيش والشرطة على استعداد للوقوف بمناى ، تاركين للزحف أن يسير في طريقه .

وجاءته رسالة هاتفية أخيراً من رومة ، تستدعيه إلى هناك للتشاور مع الملك . فرد قائلاً باقتضاب ، وقد استعاد هدوءه وثقته . . . «أريدها رسالة خطية » . وبعد وقت قصير ، وصلته برقية عاجلة تقول . . . «عاجلة للغاية ـــ موسوليني ـــ

ميلان . يطلب إليك جلالة الملك ، أن تتجه فوراً إلى رومة ، لأنه يعتزم عرض مسئولية الحكم وتأليف الوزارة عليك ، مع احتراى . التوقيع الجنرال جيتاديني ٥ - وغادر ميلان في ذلك المساء ، متجهاً بالقطار إلى رومة . ورغب كما يبدو ، وكما قال أحد الصحفيين الذين رأوه في ذلك اليوم ، في أن يبدو بقميصه الأسود ، أكثر هنداماً ، فوضع على رأسه قبعة سوداء ، وعلى حذائه غطاء أسود . وعندما مثل أمام الملك ، رأح يعتذر عن لباسه غير المألوف في مثل هذه المناسبات قائلا ... « أرجو أن تغفر لى مظهري ٥ . وراح يكمل حديثه بلهجة مسرحية ، توحى بما يريد أن يفعله ، وتبدى غروره المتناهي قائلا ... « فقد جئت من ميدان المعركة ٥ .

ź

## رئيس الحكومة

## من ۲۸ أكتوبر ۱۹۲۲ إلى ۱۳ يناير ۱۹۲٤

« تحب الجماهير الرجل القوى . فالجمهور كالمرأة تماماً . . . ويتوقف كل شيء على قلعة المرء على التحكم فيه كفنان أصيل . »

القمصان السوداء ، وأن أحيل هذه القاعة الشاحبة ، إلى معسكر مسلح لذوى القمصان السوداء ، وأن أجعل منها معرضاً للجثث . بل كان فى إمكانى أن أقفل أبواب البرلمان بالمسامير ، بهذه العبارات استهل موسوليتي خطابه الأول في مجلس النواب ، بعد قبوله تكليف الملك إياه بتأليف الحكومة الجديدة .

وبالرغم من أنه كان في وسع قوات الجيش أن تتغلب على أنصاره الذين لم يتجاوزوا في زحفهم على رومة ، نقطة تبعد أربعين ميلا عن رومة ، لو أن الملك وافق على استخدام هذه القوات ، إلا أن تبجحه هذا ، لم يكن يفتقر كلية إلى الأساس الصحيح . لكن الشيء الثابت أن موسوليني وقد وصل إلى السلطان عن طريق المهديد باستخدام القوة ، راح يمارس هذه القوة دون تحفظ أو قيود . فقد أصدر أمره في اليوم الذي تلا اجماعه بفكتور عمانوئيل ، إلى خمسة وعشرين ألفا من أفراد الفصائل الفاشية ، كانوا لا يزالون يعسكرون خارج العاصمة ، بدخولها في قطارات خاصة ، ليقوموا بعرض كامل في ساحات الكيريناني ، ثم ليعودوا بعد ذلك بهدوء إلى أماكهم . وأنزل عقوبات صارمة بجميع أولئك الذين اقترفوا جرائم عنيفة ، وكان راغباً كما يبدو الآن في أن لا يظهر بمظهر الزعيم الفاشي فحسب ، بل في مظهر رئيس الحكومة الإيطالية أيضاً . وقد تضمنت الوزارة فحسب ، بل في مظهر رئيس الحكومة الإيطالية أيضاً . وقد تضمنت الوزارة الني ألفها في غضون سبع ساعات رجالا من مختلف الجماعات السياسية باستثناء تلك المناهضة للقومية ، ووزع مقاعدها على الديمقراطيين الاجماعيين (الاشتراكيين) والكاثوليك والأحرار . ولم يكن من الوزراء الفاشيين إلا أربعة فقط .

وليس ثمة من شك على أى حال ، فى أنه لم يأت إلى رومة ليرأس حكومة التلافية ، بل ليحكم حكماً دكتاتوريًّا وشخصيًّا عن طزيق حزبه وقد احتفظ

لنفسه بوزارتى الخارجية والداخلية بالإضافة إلى رئاسة الوزارة ، وطلب من مجلس النواب سلطات استثنائية كاملة لمدة عام واحد ، لينفذ في غضونه الإصلاحات التى وآها ضرورية وحيوية . وقد منح هذه السلطات بأغلبية ٢٧٥ صوتاً مقابل ٩٠ .

وأكب على العمل بحيوية وتصميم لم يستطع حتى أشد ناقديه إخفاء إعجابهم بهما . وكان يصحو من نومه باكراً ويقوم ببعض التمرينات الرياضية العنيفة ، إلى أن يتصبب العرق من صدره الذي يغطيه الشعر الكثيف ، ثم يمضى بعد أن يتناول إفطاره المؤلف من الحليب والفاكهة إلى مكتبه الذي يصله في الثامنة صباحاً ، بعد أن يكون قد قرأ بمنهى السرعة عدداً من الصحف الإيطالية والأجنبية ، التي تكتظ بها غرف منزله . وكانت وجبات طعامه متفرقة ، إذ أن القرحة التي قدر لها أن تضايقه وبصورة متزايدة بقية حياته ، كانت قد بدأت في التشكل في معدته . وكثيراً ما اقتصر غداؤه أو عشاؤه ، على بعض المكرونة (الاسباجيتي) ، مع قليل من الحبز والحضار والفواكه الطازجة وفي مقدمتها « السبانخ » و العنب الأسود . وكان يشرب كميات كبيرة من الحليب وعصائر الفواكه ، وقليلا من النبيذ بسبب القرحة ، كما انقطع عن التدخين منذ الحرب. وكان في يوم ما مغرماً بالطعام والشراب ، أما اليوم فلا يأكل إلا مسرعاً ودون أية لله ، زاهياً بمائدته الاسبارطية المتقشفة ، وبامتناعه المتزمت عن الأكل في المآدب الرسمية ، حاملا على مكثري الطعام والشراب ، لانهماكهم في هذه الملذات الحسية المنحطة . وكان يقول إن للنته الوحيدة هي في العمل ، ولعله كان صادقاً في قوله هذا في هذه الآونة إلى حد كبير . وكان يتلتي دروساً في المصارعة والملاكمة ويقبل على السباحة ولعب كرة المضرب . ويقول الذين علموه هذه الرياضات أو الذين لعبوا معه ، إنه لم يكن يمارسها ، رغبة منه فى التمتع بها ، وإنما لأنه كان متلهفاً على صحة البدن ، وعلى أن يكون له جسم قوى خشن(١١) . وكان جسمه قلد بدأ يميل إلى البدانة ، واكتنزت أصابع يديه الناعمتين ، وكان جلد فكه الأسفل، يترهل عندما ينسى

<sup>(</sup>۱) كان يخشى من العاهات الجمسدية ، ولم يكن يحس بأى عطف على المرضى . وقد قابل ذات يوم الأمير تارولينا الذي شكا له من « خواج » فقال : « كان لى صديق عانى نما عانيت ، ولكنه توفى على الفور » . « المعرب »

أن يدفع به إلى الأمام . وكان يبدو عليه أنه أكبر من سنه الحقيقية التي لم تكن تعدو التاسعة والثلاثين آنذاك ، إذ أن التجاعيد كانت تحيط بعينيه الكبيرتين السوداوين ، وكان الصلع قد انتشر في مقدمة رأسه ، بينما كان الشيب قد وخط عارضيه وما تبقى من شعره . لكن حيويته كانت من الطراز الذي لا يكل ولا يمل . وقله تميز بالقلق وكثرة الحركة ونفاد الصبر ، والحيوية والعصبية وبدا وكأنه لا يتعب ولا يسترخي . وكانت حيويته الجنسية لا تزال قوية آسرة . ولذا كان يفترس ما يعترض طريقه من نسوة كن يفدن إليه في الغرفة التي حل فيها في أحد الفنادق ، م في الشقة التي ارتحل إليها فيما بعد ، والواقعة في الطبقة العليا من قصر في شارع راسيلا ، بكثير من العاطفة المتدفقة التي كانت تفزعهن وتثيرهن في آن واحد . وكان نافد الصبر مهن ومن وزرائه ، ولذا كان يمهمن كما يمهن القائد المنتصر عبيده الأسرى ، وكان يبدو مرتاحاً إلى هذه الطريقة أيًّا كانت رفيقته . وكان ذوقه متميزاً بالشمول إلى حد كبير ، إذ لما كان في سني شبابه ، كان يولع بالمرأة الذكية ، وكان له ذوق خاص بمعلمات المدارس . أما الآن فقد بات يحب كل امرأة ، دون تمييز ، شريطة أن لا تكون شديدة النحول ، وأن تكون رائحتها قوية نافذة ، إما عطراً أو عرقاً . ولم يكن يكترث بالنظافة كثيراً ، ولطالما أغرق نفسه بالكولونيا مستعيضاً بها عن الاستحمام . ولما كان معروفاً بإغراقه في حب ذاته ، فَلَمْ يَكُنُ يَكَتَرَثُ قَطُ بُراحةً عشيقاته ، أو لذَّهن ، إذ طالما آثرَ الأرض على السرير لإشباع شهواته ، دون أن يخلع ملابسه، ومنتهيآ من مغامراته الغرامية في غضون دقيقة أو دقيقتين (١) . وقد تحدثت الكثيرات ممن عرفن موسوليني في مباذله ، من الصحفيات غير المتزوجات، وزوجات أعوانه من الفاشيين والنبيلات والحادمات والممثلات والزائرات الأجنبيات ، عن علاقاتهن به وتجاربهن ، دون ندم بل بكثير من الاعتزاز . وقد ذكرت إحداهن وكانت قد تألمت من مداعباته الثقيلة لصدرها أول مرة ، أنها عادت إليه ثانية ، لأنها وجدت أنها لا تستطيع ٥ رفض رجل له مثل هذه المكانة » . وكانت هناك أخريات لم يكترثن بمكانته أو أهميته ، وإنما أسرهن بعواطفه الجنسية القوية ، ولا سيما عندما تتحول وحشيته وشتائمه

<sup>(</sup>١) آثرت ترجمة هذه العبارات المكشوفة بوجهها الصحيح ، أمانة في النقل من ناحية ، و إظهاراً لنزعاته الحيوانية من الناحية الأعرى .  $_{\rm 0}$ 

القاسية فى اللحظات الحاسمة إلى نعومة ورقة ، بعد إرضاء نزواته . وقالت الكثيرات منهن إن موسوليني كان قادراً على الحب قدرته على العشرة ، وعلى الملاطفة قدرته على الشهوة . وذكرت إحداهن أنه كثيراً ما كان ينهى مغامرته معها بالعزف على كانه ألحاناً ناعمة . وأجمعت عشيقاته على القول بأنه بالرغم من قسوته وأنانيته التي لا يقطعها إلا لمحات عابرة من العطف ، كان هناك فى موسولينى ما يأسر المرأة التي تعرفه ، وهو رفضه الانصياع إلى أية قاعدة من قواعد السلوك .

وقد نقل هذا العصيان لقواعد السلوك إلى الحياة العامة . فلم يكن يحلق في ميلان ذفنه في كل يوم . وهو لم يكن يفعل هذا أيضاً في الأشهر الأولى من حياته فى رومه . بل بات بحضر بعض الحفلات الرسمية كتلك التي أقيمت في كوستانزي تكريماً لملك إسبانيا وملكتها دون أن يحلق ذقنه . وكانت الملابس التي ألف ارتداءها ف مثل هذه المناسبات مذهلة للغاية . فقمصانه ليست نظيفة دائماً ، وحذاؤه لا يصبغ إلا نادراً . لكن هذا الحذاء لم يكن يظهر إذ اعتاد تغطيته بشكل لم يعد مألوفاً في عصره . ولم يكن ليهتم أبداً « بالموضة » ، ولا يفهمها ، ولا يعرف اللباس إلا إذا سد له حاجته دون اهمام بطرازه أو بشكله . ولم يكن يعرف السبب في عدم جواز وضع الياقة السوداء مع البدلة الرسمية (الفراك) ، ولذا ، فقد دأب على مخالفة العرف. وَلَمْ يَكُن يَرَغُبُ فَي أَن تَضَايَقُه أَربِطَة الحَدَاء وَلَدَا اسْتَعَاضَ عَهَا بالمَطَاطُ وقد ابتاع بدلة رسمية (بونجور) لارتدائها في مكتبه في الصباح ، إذ أنه كان يستلطف السروال المخطط ، والجاكتة السوداء الطويلة ، واكنه كان يظهر فيها فى منتهى الضيق ، وكثيراً ما كان رباط عنقه فى غير موضعه ، كما دأب على رفع أكمام قميصه المنشاة إلى مرفقه . وعندما وصلت زوجته راشيل إلى رومة للإقامة فيها تحسن منظره وهندامه بعض الشيء . لكن قدومها إلى رومة جاء متأخراً إذ آثرت البقاء في ميلان مع ابنتها إيدا ومع والميها فيتوريو الذي ولد في عام ١٩١٦، وبزونو المولود في عام ١٩١٨ . أجل لم ترغب راشيل في المجيء إلى رومة ، لأنها كانت تعرف أن مظهرها وحديثها هما مظهر فلاحة من رومانا وحديثها ، وأنها ستحس في رومة بالتعاسة والانكماش . ولم ترغب في أن تشترك مع بنيتو في حياته العامة ، بل أرادت أن تبنَّى زُوجة له وأمَّا لأولاده ، وأن هذا هُو كل ما يتوقعه ويريده منها . ويذكر أصدقاؤه ، أنهم عندما كانوا يذهبون إلى زيارته فى منزله فى شارع ميريندا فى ميلان قبيل الحرب ، كانوا يجدون راشيل ، تغسل ملابس الأسرة فى باحة الدار . . .

وراح أحدهم يسألها ذات يوم . .. . أهو فى المنزل ؟

لا إن السيد في الحارج . . . وكان هذا التعبير صورة لما تقوله المرأة الرومانية
 عن زوجها . . .

ــ ترى أين ذهب ؟

ــ لا أدرى . فلم يألف أن يخبرني بما يفعله .

أجل؛ إنه لم يكن يخبرها قط بما يعتزم عمله. لكنها لا تغضب ، فهذا شأن الرجال دائماً. وهي سعيدة في زواجها منه . وكانت تعرف أن زوجها «زير نساء» ، كما اعترفت فيا بعد ، أنها كانت تعلم بأن له عشرين خليلة ، ولكنها لا تكترث ، لأنها تعرف أنه يحب أسرته . وأمثاله من الرجال يحبون نساءهم دائماً . ولذا فهي لا تلومه . إنها تعمل كثيراً في بينها ، سيدة محلصة ، طيعة وفية ، وربة بيت لا تعرف المزاح ، وإن كانت تثور أحياناً لأسباب تافهة . لكنها دائمة العبوس . وبالرغم من سذاجتها إلا أنها كانت تتمتع بمكر الفلاحين . ولم تكن تفهم إلا القليل عما يفعله زوجها ، وأقل من ذلك عن عمله ، وكانت تثيره دائماً عندما تحاول أن تتقدم إليه بنصيحة أو تحدير ، وهو ما يحلث منها نادراً . ودأبت بعد انتقافا الى رومة على تسلم رسائل لا يفصح كانبوها عن هوياتهم ، وتلقي مكالمات الى رومة على تسلم رسائل لا يفصح كانبوها عن هوياتهم ، وتلقي مكالمات الى زوجها ما سمعته ، بادرها يقول . . . وإنك لا تعرفين شيئاً عن هذا » . وحقاً الى نقلوا إليها نبأ كانت لا تعرف شيئاً ، ولذا فإن قوله هذا لم يكن يسبئها . . . وعندما نقلوا إليها نبأ موته قالت : ه لقد كان أباً ممتازاً وزوجاً طيباً » . ولا ريب في أنها كانت صادقة في قولها هذا .

ويقال إلهم عندما أبلغوها نبأ تعيينه رئيساً للحكومة ، هتفت قائلة وقد بان السرور والاعتزاز والدهشة على وجهها : «ياله من شخصية »

وكان رأى الذين عملوا معه ، لا يختلف كثيراً عن رأى زوجته فيه . فقد كان

عبقريبًا عند البعض ، ومجنوناً عند البعض الآخر ، ولكنه بارز في كلا الرأيين . ولا ريب في أنه كان داعية ممتازًا ، ولم يكن يتورع عن استخدام عبقريته الدعائية، لا في إبراز شخصيته فحسب ، بل في خلق صورة لها عند الناس بعضها صحيح والبعض الآخر خيالى ، لرجل من رجال القدر ، يتصف بالدهاء الأصيل ، والعلم الغزير . ومن الواجب أن يقال على أي حال ، إن لهفته على إبراز ذكائه ، كانت واضحة وفي منهى الغرابة . ولقد رسم له إميل لودفيج الكاتب الألماني الذي تحدث إليه موسوليني في عام ١٩٣٧ في سلسلة من المقابلات ضمنها كتابه ٥ موسوليني قال لى » صورة إنسان واسع الاطلاع عميق المعرفة ، وإفر التجربة ، يوحى الإنسان فى نفس الوقت ، بأنه طراز ذلك الرجل الذى لا يضيع فرصة يستطيع فيها الظهور . ولم يكن بوصفه عاشقاً لذاته ، يسمح لإنسان بأن يسخر منه . ولعل من الطريف ، أن نفكر في الأعمال الكثيرة التي قام بها في حياته ، والتي نشأت عن رغبته في أن يثأر من أولئك الذين اعتبرهم مدنبين بمثل هذه الإساءة أو ما يشابهها . ولكن لما كان قد تميز أيضاً ، بالسداجة في بعض أعماله ، فقد أتاح الفرصة للكثيرين للسخرية منه . ويقول لودفيج . . . يا ولم يحاول قط أن يصحح أخطائي أثناء حديثي إليه بالإيطالية . ولكن عندما حدث ذات مرة ، وأسأت لفظ اسم فرنسي ، أطلت منه شخصية المعلم القديم ، وراح بصوت خفيض ينطق الاسم كما يجب أن ينطق . وعندما أراد ذات يوم الحديث عن " تقييم أحسن القيم " بالألمانية وراح يقترف هفوة صرفية رغم معرفته الكاملة بلغتنا ، سارع إلى تصبحيح هفوته بنفسه مضيفاً أنها نشأت عن الخلط بين المفرد والحمع». وكان يكثر من القول عند الحديث إلى أعضاء حكومته وغيرهم . . . « أرجو أن تغفروا لي عباراتي العلمية » . وقد سجل أولريخ فون هاسيل الذي غدا فيا بعد سفيراً لألمانيا في رومة وفيليبو أنفوسو ، الدبلوماتي الإيطالي ، هذه اللهفة من جانب الدوتشي ، للظهور بمظهر العارف لأكثر مما يعرف . ويروى لنا أنفوسو قصة الحديث الذي دار ذات يوم بينه وبين موسوليني وأسرته ، حيث تحدث الدوتشي عن معرفة نيتشة(١) الراثعة بالإغريقية . وهنا قاطعه أحد أولاده بصوت رقيق قائلا . . . واكنك لا تعرف الإغريقية

<sup>(</sup>١) تحدثنا عن نيتشه في هامش سابق .

يا أبي » . وعندما تظاهر أبوه بأنه لم يسمعه ، عاد الولد يكرر ما قاله . ووجد موسوليني نفسه، مضطرًا للخروج بضيفه من الغرفة . وروى هاسيل بشيء من الازدراء ، كيف أن موسوليني أمر ذات يوم المصورين بتصويره وهو يفوز في مباراة للشطرنبج ، مع أنه كان لا يعرف شيئاً عن هذه اللعبة . وشك هاسيل أيضاً كما شك غيره كثيرون ، في صحة ما اشتهر به من ذاكرة قوية ، وقال إنها لم تكن أكثر من خدعة ، فقد كان يحفظ بعض الأرقام والإحصاءات قبل أية مقابلة ، ليؤثر على سامعيه ، عندما يأخذ في ذكرها وكأنه يخرجها من أعماق ذاكرته . لكن لودفيج خدع بهذه الحيلة التي خدع بها أيضاً كثيرون من وزرائه ، الذين كان يسلك معهم سلوكاً يتعمد أن يوحى لهم عن طريقه بالمهابة والإعجاب . وكان يبدو أحياناً فظًّا إلى حد الغرابة ، بيما يبدو في أحايين أخرى في منهى الدماثة واللطف ، فهو متناقض الشخصية إذ يبدو متعجلا حيناً ومغرقاً في الأناة حيناً آخر . عنيفاً في غضبه تارة ومتسامحاً كل التسامح تارة أخرى . ولم يكن وزراؤه يعرفون موقفه منهم ، وهل سيظلون في مناصبهم أو يستبدل بهم غيرهم دون سابق إنذار ، ودون أي سبب يفهمونه ، وإن كان كثيراً ما يكون شعوره بتزايد نفوذهم ، مما يؤلفِ خطراً على مركزه في قمة السلطان الذي كان قد حزم أمره على الاحتفاظ به . وكثيرًا ما هتف في الصباح إلى أحد وزرائه ، صارخًا مُزمجرًا ، مُنهالا عليه بتعلياته وأوامره ، ثم لا تمضى ساعة أو ساعات ، حتى يعود فيهتف إليه ثانية ، متحدثاً إليه وكأنه من أقرب أصدقائه . أجل ؛ كان عسيراً على الفهم، حاد الطبع ، نابضاً بالحيوية ، معترًا بإدراكه السلطان الذي يماكمه . وكان قادراً على أن يبعث الخوف والفزع في رفاقه أثناء غضبهم ، وأن يحملهم على التفاني في حبه نتيجة صفحه وغفرانه .

ولم تمض شهور على وصوله إلى الخكم ، حتى كان نجاحه قد بات مضموناً : وتحول الجيشان والفوضى فى إيطاليا إلى حالة من الترقب المعجب الحذر . وعاد العمال إلى مصانعهم ، وزاد إنتاجهم ، وخلت الشوارع من النظاهرات وهدأت ، وآب الطلبة إلى معاهدهم ودراساتهم . ولم يكن لديه برنامج سياسى محدد عندما وصل إلى الحكم ، وكان جل همه ، أن يضمن التوازن فى الموازنة ، ويضمن الوضع العادل

الطيب للعمال ، وأن يسير بسياسة البلاد الخارجية بمنهى التصميم والاحتفاظ بالكرامة . وكان يقول دائماً . . . «سننجح لأننا نريد أن نعمل » . وتمكن بعبقريته الدعائية من إيهام الشعب بأنه يعمل كثيراً ، لا في مكتبه فحسب ، بل في المصانع والمزارع أيضاً ، حيث كان يقوم بتشجيع العمال والفلاحين وحبهم على العمل . وكثيراً ما نشرت الصحف صوره وهو يحمل «الطوب» بيديه ، أو يطرق الحديد بإصرار وتصميم في المصانع ، أو يحصد القمح ، وقد بدا صدره كما يوبيد هو أن يبدو عارياً ، متألفاً في ضوء الشمس .

وسار الإيطاليون على خطاه . كان أصغر رئيس الوزراء ، عرفوه فى تاريخهم ، وكثيراً ما أظهر العديد منهم زهوهم به . وقد قبلوا عن طيبة خاطر ، عودتهم إلى العمل ثمانى ساعات فى اليوم ، كما ارتضوا ما أجراه من تخفيضات فى موازنة النفقات الحكومية ، التى كانت قد ارتفعت ارتفاعاً هائلا فى ظل الحكومات السابقة ، بحيث قدر العجز فى عام ١٩٢٢ – ١٩٢٣ بنحو من ٢٥٠٠ مليون ليرة إيطالية ، بالإضافة إلى قبولم إحالة الألوف من الموظفين على التقاعد ، أو نقلهم إلى أعمال أخرى . ولم يمض عامان على حكمه حتى كان العجز البالغ خميائة مليون ليرة فى الخدمات البربيدية قد تحول إلى وفر قدره ٤٣ مليوناً حسب الإحصاءات الفاشية التي ظهرت صحابها ، كما تحول العجز فى السكك الحديدية والبالغ ١٤٠٠ مليون ليرة إلى وفر قدره الإعطاليون يزهون بالقول بأن القطارات ليرة إلى وفر قدره بالتواليون يزهون بالقول بأن القطارات أصبحت تسير فى مواعيدها المقررة .

حقاً شرع الإيطاليون يزهون بأشياء كثيرة . وبدا لهم أن الفاشية ناجعة في عملها . ونع موسوليني بتأييد الشعب له ، وكان يحرص أشد الحرص ، على تنمية الانطباع لدى مواطنيه بأنه قد أنقذهم من الفوضي والبلشفة . وكانت خيبة أمل العمال في قادتهم الاشتراكيين ، واستياقهم من دعاة الإصلاح الاجهاعي ، وعجز الشيوعيين الإيطاليين عن الاتفاق على سياسة واحدة مشتركة ، عوامل أدت إلى إنقاذهم من البلشفة . وقد أدرك موسوليني هذه الحقيقة ، وقاده إدراكه هذا إلى السخط على أولئك الذين اكتشفوا الحقيقة وأذاعوها ، وهي أن الفاشية ليست الا الثورة المضادة لثورة لم تقع في إيطاليا قط . وكان قد أعلن بشيء من المبالغة التي

لها ما يبررها قبل أمد طويل من الزحف على رومة أن البلشفية ٥ ماتت في إيطاليا » . لكن الادعاء بأن الفاشية قامت في إيطاليا لإنقاذها من البلشفة أسطورة من الأكاذبب التي حاكت الفاشية نسيجها . ولعل الأكذوبة الثانية ، التي انبئةت عن الأولى ، لتغدو في النهاية الظاهرة المميزة للعقيدة الفاشية ، هي أن الزعيم هو الإنسان الأكمل (السوبرمان) ، وإنه ليس مجرد قائد الفاشية الكلى القوة والحكمة والذي لا يخطئ أبدآ فحسب ، بل إنه كذلك ، إله أو شبه إله ، يتميز بالعدل والرحمة والإحسان . وبالرغم من أن أنبياء الفاشية ، كانوا قد أعلنوا في البداية ، أنها تمثل حركة لا عقيدة ، وبالرغم من أن موسوليني نفسه كان قد ذكر بأن « برنامجنا هو العمل ، فليست لدينا عقيدة جاهزة » ، إلا أنها أخذت تعرض الآن نفسها كقوة خلقية بالإضافة إلى كونها قوة سياسية ، وكثيراً ما قال الدوتشي بأن الفاشي الصادق يجب أن يتميز بالنزعة السلطوية وإلحيوية والصرامة والاتجاه القومى ، وأن « يعتبر نفسه التابع الأمين لعقيدة تقوم على الانضباط الكامل . . . وأن يؤمن بأنه الحليفة الشرعي لقيصر . . . » وذكر الأستاذ ألفريدو روكو ، وهو من أوائل مثقفي الفاشية ، موضحاً فلسفة الدوتشي العسيرة على الفهم ، والقائمة على الاستنتاج ، أن الفاشية « ترفض النظريات الديمقراطية للدولة ، وترى أن المجتمع لا يوجد من أجل الفرد ، وإنما يخلق الفرد من أجل المجتمع ، ولا تلغي الفاشية وجود الفردكما ألغي الأفراد وجود المجتمع في بعض العقائد البدائية، وإنما تخضع الفرد للمجتمع تاركة إياه حرًّا في تنمية شخصيته في خطوط يفيد مها مواطنوه » .

وقام روكو وبجنتيل وغيرهما من المدافعين عن الفاشية بمحاولات عدة ، ليظهروا أن النظرية الفاشية لا تتناقض بحال من الأحوال مع «الاتجاهات الأساسية للتاريخ الإيطالي». وكانوا يحاولون إظهار جاريبالدي(١) ومازيي بمظهر الميالين إلى النظرية الفاشية في صميم فؤاديهما . لكن مثل هذه المحاولات لإيضاح الفاشية فكرياً وتاريخياً ، لم تترك أثراً ملحوظاً لدى الشعب الإيطالي، وقد اعترف موسوليني نفسه ذات يوم بأن القصد منها هو التأثير على الأجانب لا على الإيطاليين أن لا يحاولوا فهم الفاشية وأن عليهم الإيطاليين . وكان يقول إن على الإيطاليين أن لا يحاولوا فهم الفاشية وأن عليهم

<sup>(</sup>١) من أبطال الوحدة الإيطالية في القرن التاسع عشر .

تجربتها ليس إلا . فعليهم أن يحسوا لا أن يفكروا . ولعل الرغبة في التأثير عليهم بطبيعتها العاطفية هي التي دفعت موسوليني وصحبه إلى إظهارها بمظهر «الرؤيا الصوفية الباطنية » التي تعتمد الرموز والطقوس ، والقواعد الدينية ، وأساليب الرقص وألحانه ، والتعاويد الوراثية ، وزخارف القرون الوسطى ، والاتصال «بالروح التقليدية لرومة القديمة » . وقال ناقدو الفاشية عنها إنها البديل الزائف بل الاصطناع الفكري والسياسي على حد تعبير إيجنازيو سيلوني ، وإن كان موسوليني قد أعجب بهذا الزيف والاصطناع . وفي وسع الفاشية في رأيه أن تحل محل الحقيقة والحرية والفن والفكر والاشتراكية والديمقراطية ، وأن تؤمن له وهذا هو الأهم ، الحاجة إلى القائد وإلى النبي .

وعثرت الفاشية في شخص موسوليني على هذا القائد والنبي . وراح ينمى في الخطب التي يلقيها في جميع أرجاء البلاد بعد أن يجهد في إعدادها ، وإن تظاهر بإلقائها ارتجالا ، مضمناً إياها عبارات وكلمات سحرية يصعب حفظها ، تلك القدرة الخطابية الرائعة والبليغة على الاتصال بالجماهير ، التي مارسها منذ عهد طويل في وزمانا . وكان أسلوب الحوار الذي يتبعه ، والذي طالما سحر الجماهير في مسقط رأسه ، وكان الطريقة التي اتبعها دانونزيو نفسه في مغامرته في فيوى ، يأسر ألباب الشعب كله ، فيحس بأنه قد أفاق وبعث ، ليمضي إلى مستقبل زاهر جديد ، بقيادة الرجل الذي لا يعجز عن تحقيق أي شيء . وكانت المتافات المتكررة التي لا معني لها من أمثال لا إيا ، الا لا ، الا لا ، الا لا » التي ابتكرها دانونزيوأيام الحرب ، والتي أصبحت جزءاً لا يتجزا من الطقوس المجنونة للتظاهرات دانونزيوأيام الحرب ، والتي أصبحت جزءاً لا يتجزا من الطقوس المجنونة للتظاهرات الفاشية ، تزيد في أوهام الوحدة والسلطان عند الشعب الإيطالي ، وتدفعه في الطريق الم حتى عبادة الفرد .

ومع ذلك ، كان يقال للشعب ، إن الدوتشي بالرغم من عبقريته التي لا تنضب ولا تسهلك ، ليس إلا رجلا بسيطاً وطيباً . فالدموع تهال من عينيه عندما يتحدث إلى الفلاحين الجياع في الجنوب ، وعندما يرى ما هم عليه من شقاء وذبول ونحول . وكان يقول لهم . . . « سأعنى بكم كل العناية ، فقد عرفت بنفسي

معنى الجوع » . وكان هذا القول موضع تصديقهم ، لأن قائله محل ثقتهم (١).

وكثيراً ما قيل لهم إنه رجل متواضع . فعندما كرمته مدينة فلورنسة باختياره مواطن شرف فيها ، سمعه الناس وهو يقول . . . « لا أرى نفسي جديراً بهذا الشرف » . وهو لا يرضي بأن ينال شهادة فخرية في القانون من جامعة رومة ، إلا إذا قدم لها أطروحة ، تبرر حصوله على هذه الشهادة . وقد رفض وشاح أنونزياتًا ، أرفع الأوسمة الإيطالية شأناً ، عندما قدم إليه أول مرة ، ولم يكن رفضه ناجماً ، كما اعترف حتى خصومه ، عن خطة مدروسة ، وإنما نشأ عن عزوف أصيل في نفسه عن الاهمام بمثل هذه الأمور . وقد روى وزير خارجيته بعد سنوات طويلة ، أنه كان قد طلب إلى الدوتشي الإذن بتقدم القلادة العظمي من وسام سان موريزيو ، إنى بالدور فون شيراخ ، الألماني ، فود موسوليني قائلا ، وقد ظهرت عليه علائم نفاد الصبر . . . . أجل ، وفي وسعك إذا شئت ، أن تعطيه كل أوسمتي الخاصة أيضاً » . وتحدث شيانو عن واقعة أخرى أيضاً ، عندما وجدت وزارة الفنون الجميلة مشقة بالغة في العثور على تحفة فنية تصلح كهدية لماريشال الرايخ جورنيج بمناسبة عيد ميلاده الخمسين ، فقال . . ﴿ وَكَانَتْ لَدَى الدوتشي في منزله . قطعة فنية واحدة ، هي الصورة الشخصية التي رسمها مانسيني ... وعندما سمع بأن هدية ستقدم إلى جورنج . . . راح يفكر على الفور ، بالتحفة الموجودة في بيته . وقد تطلب مني إقناعه بالعدول عن هذه الفكرة أمداً طويلا . . . ولا ريب في أن عدم اهمهام الدوتشي بمقتنياته الخاصة شيء عجيب حقيًّا » .

وقرر إثر مجيئه إلى رومة ، ألا يقبل •رتباً ، لا كرئيس لاوزراء ، ولا كوزير

<sup>(</sup>١) هناك قصنان تعرضان عبادة مثات الألوف بل الملايين من الإيطاليين الجهلة لشخص الدوتشي . فعندما ثار بركان إتنا في الجنوب ، وراح موسوليني يزور المناطق المهددة ، ساد الناس إيمان شامل ، بأنه نجح من حيث فشل كانيوت (ملك دانماركي يقال إنه عمل المعجزات في القرن الحادي عشر) في كبح جماح قوى الطبيعة ، وقد نقلت إحدى الصحف هذا الإيمان كحقيقة واقعة . وعند ما قامت إحدى الإيمانيات بزيارة ضريح أروفيينو الإيمر وسكانى ، وقيل لهاإن الكتابات المنقوشة على الضريح لم تفهم بعد الأيما مكتوبة بلغة مجهولة ، قالت بكثير من الإيمان : ه لعل السبب في هذا أن موسوليني لم يزر هذا الضريح بعد ، ولكنه عند ما سيزوره فسيعرف ما كتب عليه » . ولم تكن هذه الثقة النريبة مقتصرة على هذه السيدة وسعاها .

أو نائب ، معتمداً في معاشه على الأجر الذي يتقاضاه من المقالات التي كان يكنبها إما لصحيفة البوبولوديتاليا أو بعض الصحف الأمريكية(١). وكان يحتقر احتقاراً كليًّا وعميقاً أولئاك الذين لا هم لهم إلا جمع الثروات . وكثيراً ما أطلق على هذه الرغبة اسم الجنون أو الهوس ، واصفاً أياه ، بأنه مرض ، معزياً نفسه بالتفكير بأن الأغنياء لا يكونون سعداء إلا نادراً ، مشيراً دائماً إلى روكفلر الذي عاش ه على الحليب والبرتقال طيلة الستة عشر عاماً الأخيرة من حياته » . واكن بالرغم من أنه لم يكن صاحب ثروة خاصة ، ولم يرغب قط في جمعها ، فإنه لم يكن متخشناً في عيشه ، وإن لم يعن هذا أنه كان أبيقوريًّا يعيش على ملذاته . فعشيقاته لم يتلقين منه ثمين الهدايا ، وكان جل ماتناله الواحدة منهن زوجاً من الجوارب ، أو زبجاجة من العطر . أما أولاده ، فقد تلقوا العلم في المدارس الرسمية ، وعاشت زوجته حياة بسيطة . وكان هو يقضى الأسابيع في ارتداء بدلة وإحدة وإن كان لم يتورع قط عن إرضاء أية نزوة من نزواته بحجة التوفير أو الاقتصاد . وكان قد تلغى دروساً فى الطيران فى ميلان ، وأصبح طياراً مجازاً ، فقد اقتنى طاثرته الحاصة ، وأصبح يطير بها كلما شعر بميل إلى الارتقاء في الحو . وأحب قيادة السيارات ، ولذا فقد ابتاع سيارة سباق حمراء وثمينة . وعشق ركوب الحيل ، وسرعان ما حشد عدداً من خيرة الجياد في إسطبلاته . وكان بحب عرض الجيوش والأساطيل ثم هوى العروض الجوية ، وكثيراً ما اتهمه خصومه ، بأنه كان يأمر بإجراء هذه العروض الباهظة التكاليف ليرضى بها ميوله الشخصية . وأحب الحيوانات ، وعندما توافرت لديه الأماكن لاقتنائها ، أصبح لديه ما يقع في حدود حديقة حيوان خاصة تضم الخيول والكلاب والظباء والقرود والنسور والوعول والنمورة والقطط، التي كان يؤثرها على سائر الحيوان . واقتنى في قفص في غرفته، حيوان (البيومة) الأمريكي الأصل . واكن هذا الحيوان ، اقتحم جدران قفصه ذات ليلة وراح يجول في الدار ، باعثاً الرعب والفزع لدى خدمه وموظفيه . وكان يحب الأفلام السيمائية ، ولا سما أشرطة

الأخبار التي كانت تعرضه وهو يخطب الجماهير ، مؤثراً عليها ، وأفلام لوريل وهاردى الهزلية ، ولذا فقد أقاموا له داراً خاصة للسيها . وكان له بيتان بالإضافة إلى دارته على شاطئ البحر ، أولهما دارة تورلونيا فى رومه ، وثانيهما «روكاديلا كاميناتى » فى رومانا ، وقد قدمت له مقاطعة فورنى هذا البيت هدية منها له .

تقع دارة تورلونيا ، وهي منزل كبير جميل لطيف المناخ ، ذو منظر كلاسيكي رائع ، وراء أسوار عالية وسط حديقة غناء في شارع نومينتانا القائم وراء ميدان « بورتا بيا » . وكان صاحب هذه الدارة الأمير جيوفاني توراونيا ، وهو أحد أصحاب المصارف الكبيرة في رومة ، قد وضعها تحت تصرف الدوتشي للمدة التي يشاؤها . وقد قبل موسوليني الذي أعجب بفخامة الدارة وبأسوارها الصفراء العالية التي تضني على بيوت رومة القديمة جمالًا لا يضاهي ، العرض شاكراً ، إذ أحب العيش في مثل هذا المنزل المريح ، ولكنه كان كثيراً ما يحب الفرار إلى بيته الآخر ، وهو قصر إقطاعي منيفُ يقوم على قمة رابية عالية ، يستطيع أن يرى منها أمامه ، الريف الذي قضى فيه أيام صباه ليصل بنظره إلى جبال الأبنين في الجنوب ، وإلى شطئان البحر الإدرياتي البعيدة في الشرق . وكان هذا القصر مهدماً عندما أهدى إليه ، ولكن مبالغ ضخمة من المال أنفقت عبر السنين على ترميمه وتجديده، وأصبح حاشداً بالهدايا التي كانت تهال على الدوتشي من كل مكان في العالم ، بحيث أضحى إذا ما استثنينا مكتبه الحالي من اللَّموق في أثاثه ، والمرصعة جدرانه بالصور التي تعرضه الكثيرات منها في أوضاع نشاطاته المختلفة كالرياضة والطيران ورعاية الأسرة وإدارة الحكم ، أشبه ما يكون بالمتحف لا بالمنزل . وقد أفضى في أخريات أيامه إلى الطبيب الألماني الدكتور زاخاري ، بأنه كان يأمل أن يحول منزله هذا إلى متحف . وأخبره أيضاً أن تحفه تضم صورة مرسومة على الحرير ، أهداها إليه إمبراطور اليابان ، وتعتبر أجمل تحفة من نوعها في العالم ، وأن أحد أصحاب الملايين من الأمريكان ، أثاره عندما عرض عليه عدة ملايين من الدولارات تمنآ لها . واستطرد موسوليني يقول لصاحبه ، إنه لم يستطع بيعها ، لأنها ليـ ت ملكاً خاصًّا به ، و إنما هي ملك لإيطاليا كلها .

وكان هذا الربط بينه وبين بلاده، قد غدا، ولاسيا في الآونة الأخيرة، الكابوس

المسطر عليه ، بحيث بات يعتبر كل حملة تتعرض لها إيطاليا ، وكأنها إهانة شخصية موجهة إليه ، ولا ريب أيضاً في أنه كان جزءاً من السر في هذه السيطرة التي كانت للدوتشي على ولاء شعبه وخياله . وكانت قومية الدونشي المتعجرفة والمزهوة تمثل أعظم إلهام منه في حركة بعث إيطاليا في عيون الوطنيين الإيطاليين من أبناء الحيل الجديد الذي اقتحم الحياة في عشرينات القرن . ولكنه بدا في عيون الغالبية الغالبة من أبناء الشعب الإيطالي كله ، في هذه الحقبة المبكرة من تاريخه لا في عيون أبناء الجيل الجديد وحدهم ، القدوة الذي لا يجاري ، والمثل الذي يصعب الوصول إلى تقليده ، فهو لا يُحْطَى أَبداً . وكان يحرص على أن يسير ببطء للغاية في البداية ، وأن يعمل بعيداً عن الأضواء ، حتى إن بناء الدولة الجديدة اللاليبرالية كان يتم دون أن يلاحظه أحد . فلم يكن صاحب سياسة مقررة ، وإنما كان يتبنى الأفكار والسبل ، كما تتراءى له ، حالا المشاكل حلا عارضاً عند بروزها ، مضفياً على عهده صورة ٥ فاشية تقلمية ٤ على حد تعبير قانون المعارف اللَّمَى أَصَدُرُهُ جَنْتِيلُ في عام ١٩٢٣ ، ومعطيًّا إياهُ حينًا آخر صورةً وقوراً ومحترمة ، نتيجة موقف الإجلال اللهى وقفه من شدة حاسية المقترعين الكاثوليك والكنيسة . وكان اضطهاده المتزايد للحرية ، التي وصفها في خطاب عام ألقاه ، « بالآلهة المتعفنة » ، هو الطريق الذي خطت فيه الفاشية ، والذي « لا بد أن تعود للسير فيه بهدوء المرة تلو المرة إذا تطلبت الضرورة » ، على اعتبار أنه ضرورة لا بدمنها إذا أرادت إيطاليا أن تغدو قوية وأن تزيح عنها انكماشات التفرقة التي كانت تتسلل إليها منذ سنوات طويلة . ولم يأسف ملايين الإيطاليين على تحول برلمانهم ، إلى مجرد مجتمع للعجزة ، لأنهم وافقوا على ما وصفه به موسوليني من أنه « مجمع القواقع القديمة » . وقد قبلت غالبية الشعب الغالبة ، حرمان الصحافة المتدوج من حريتها ، وإقامة حرس وطنى فاشى معظمه يضم نحواً من ماثتي ألف رجل ليحل محل الفصائل الفاشية السابقة والسيئة التنظيم ، وليجمع أفرادها إلى صقوفه ، وحل فرق الحرس الملكي الذي لم يلق إلا مقاومة ضعيفة ، وامتداد السنن والشرائع الفاشية إلى كل درب من دروب الحياة الإيطالية يصلح لسريان العدوي ، والعقوبات العنيفة التي تنزل بالنقاد الذين يجهرون برأيهم في نقد النظام ، كمتطلبات أولية لا بد منها لقيام إيطاليا الجديدة التي وعدوا بها . وقد أعلن موسوليني نفسه في شهر يوليو عام ١٩٢٤ . . . « لم يطلب إلى الشعب في المرات العديدة التي قابلته فيها وجها لوجه ، وتحدثت إليه فيها عن كثب . . . تحريره من الطغيان الذي لا يحس به لأنه غير قائم . وكان كل ما يطلبه الشعب مني المزيد من السكك الحديدية ، والمنازل والحجاري والحسور ومياه الشرب والنور والطرقات . ولا ريب في أن قوله هذا صادق إلى حد كبير . فقد شعر الناس بفوائد الفاشية بحيث هانت عليهم أخطاؤها وعيوبها .

وكان موسوليني نفسه يبرأ دائماً من التحريض على عمليات ضرب خصومه الوحشية والدموية . ومن الحق أن يقال إنه بالنسبة إلى الأدلة المتوافرة ، لم يكن يأمر بها ، وكان يحرص أشد الحرص ، على عدم الظهور كمحرض عليها . ولم يظهر اشتراكه في مثل هذه الأعمال إلا فادراً ، كالحالة التي اكتشفت فيها إحدى الصحف الفرنسية ، بقايا برقية بعث بها موسوليني إلى مدير شرطة تورين ما لبثت الصحيفة أن نشرتها ، وفيها يأمره بأن يجعل حياة بيترو جوبى العدو الحطر للفاشية «أمراً لا يطاق ٤ ، وقد نفذ المدير أمر الدوتشي ، وضرب الرجل ضرباً عنيفاً في تورين حتى إن أضلاعه المحطمة ، خرقت إحدى رثتيه . ويقول سيزار روسي ، الذي كان رئيساً لدائرة الصحافة الفاشية في تلك الأيام إن مراكز الحزب الرئيسية في فلورنسة وميلان وبيزا ومونزا وغيرها من المدن الصغيرة ، تلقت في يوليو عام ١٩٢٣ ، تعلمات من موسوليني بتدمير المكاتب المحلية للنوادي والاتحادات الكاثوليكية . وتلقى وزراء الشرطة فى جميع المدن التي وقعت فيها المظاهرات المعادية لاكماثوليك في الوقت نفسه ، برقيات من موسوليني هذا نصها . . . « بالنظر إلى ما أثارته الحوادث الأخيرة المعادية للكاثوليك من ردود فعل سيئة في الفاتيكان ، فقد يكون من المفيد أن يقوم القادة المحليون في الاتحادات الفاشية الإقليمية رسميًّا، بزيارة الممثلين البابويين لتقديم أسفهم على ما حدث ، وتأكيد إجلال الفاشية للكنيسة من

ولا ريب في أن المحاولات التي قام بها المؤرخون الفاشيون ، لتبرئة موسولبني كلية من تهم الاشتراك في جرائم من هذا الطراز ، أو لإنكار وجودها كل الإنكار ،

مغرقة فى الرياء والحداع . فمنذ أصبحت الصحافة خاضعة السيطرة الفاشية لم تعد تنشر شيئاً عن هذه الأحداث ، أو لم تعد تنشر عنها إلا المختصر الموجز . واكن الشيء الثابت هو أن هذه الحوادث استمرت أمداً ما ، وأن الدوتشي كان قد أعان أكثر من مرة لأوساط حزبه إيمانه بأن بقاء الفاشية يتطاب أن يظل أعداؤها فى خوف وقلق دائمين .

ولكن الملايين من غير الفاشيين ، الذين كانوا على استمداد للتغاضى عن مساوئ العهد الكبيرة ، أملا فى أن تكون هذه المساوئ التمن الذى تدفعه البلاد للحصول على مستقبل شريف ، فوجئوا فى صيف عام ١٩٢٤ ، بما هزهم هزاً عنيفاً وأثار سخطهم وهياجهم ، مما تعذر نسيانه ، واستحال تلطيفه إلى أمد بعيد . ولم يكن موسوليى هو الذى أصدر أمره بما اقترف ، كما لم يعرف بالحطة التى دبرت ، ولكن مسئوليته عنه لا تقل عن مسئولية هرى الثانى عن مقتل توماس بيكيت (١). لكن موسوليى اختلف عن هرى ، فى أنه لم يذهب إلى قبر الضحية معلناً ندمه وأسفه ، وطالباً الصفح والغفران .

<sup>(</sup>۱) قسمة شهيرة في التاريخ الإنجليزي . كان توماس بيكيت (۱۱۱۹ – ۱۱۷۰) رئيساً لوزراء إنجلترا ، ورئيساً لأساقفة كنتر برى . ونشأ الحلاف بينه و بين الملك الذي كان راغباً في تحطيم سلطة الكنيسة مما أرغمه على الفوار إلى فرنسا فرومة . سوى الحلاف بينهما في عام ۱۱۷۰ ، وعاد بيكيت إلى إنجلترا حيث استقبله الشمب استقبالا حافلا . ما لهث الحلاف أن عاد واشتد فقام أربعة من فرسان الملك بقتل رئيس الأساقفة في مقره الرسمي .

۵

## الديكتاتور

من ۱۳ يوليو ۱۹۲۶ – ۱۰ يونيو ۱۹٤۰

« ليست الحرية غاية في حد ذائبها ، وإنما هي وسيلة لتحقيق غاية .
 وهي كوسيلة ، يجب السيطرة عليها ومراقبها »

١

أعد موسوليني في صينف عام ١٩٢٣ مشروع قانون عرف فيما بعد باسم « القانون الانتخابي الفج ، ، إذ أقر تقسيم إيطاليا إلى خمس عشرة دائرة انتخابية ، يطلب إلى المقترع فيها أن يقترع إلى جانب الحزب اللي يختاره . ونص القانون على أن الحزب اللَّى يحصل على العدد الأكبر نسبيًّا من الأصوات ، شريطة أن لا يقل عن ربع مجموع أصوات الناخبين المقرعين ، ينال ثلثي المقاعد في المجلس ، بينًا يوزُّع الثلثُ الباقي على الأحزاب الأخرى ، على أساس النسبة العددية للأصوات التي حصل كل حزب عليها . وبالمرغم من أن هذا المشروع قد لتي معارضة من الاشتراكيين والأحرار (الليبراليين) والكاثوليك على السواء ، إلا أن معظم التواب لم يكونوا قد فقدوا ثقتهم بحكومة موسوليني وكانوا على استعداد لتأييدها ، أولْلامتناع عن التصويت على القانون على الأقل . وأقر مجلس النواب ، الذي شهد عدد كبير من ذوى القمصان السوداء جلسته فى شهر يوليو من شرفات المجلس ، المشروع بأغلبية كبيرة ، وعاد مجلس الشيوخ فأقره بأغلبية أكبر فى شهر نوفمبر . وجرت الانتخابات في أبريل من السنة التالية ، ومضت جماهير المقترعين إلى صناديق الانتخاب ، تراقبها عيون الحرس الوطني الفاشي (المليشيا) . وكان فشل ٱلْمُعَارِضَة في الاتفاق على سياسة مشتركة ، والرعب الذي نزل بالصحف المعارضة ، السبب في استجابة البلاد للنداء الذي وجهه موسوليني إليها لتأييده في مواصلة العمل الذي شرع فيه ، والذي حقق فيه الكثير ، فانتصر نصراً كبيراً ، ونال حزبه ( ٢٥,٢٥ ) في الماثة من مجموع الأصوات ، باستثناء تلك التي أعطيت لمرشحي الأقلية الذين أعلنوا عن استعدادهم لتأييد الحكومة . كان النصر طاغياً ، إذ مثل أكبر أغلبية نالتها أية حكومة إيطالية منذ أيام كافور ، وقد تحقق ، كما ادعى الفاشيون زهواً وخيلاء ، دون أى ضغط أو إكراه ، إلا فى بعض الحالات الشاذة المتفوقة .

وهكذا أكدت الفاشية التي وصلت إلى السلطان عن طريق تهديد القوة ، سلطانها الآن بإرادة الشعب . وأراد موسوليني الذي تعزز مركزه كل التعزيز بهذا النجاح أن يعود إلى الأوضاع السياسية العادية ، بل فكر في شكل من أشكال التعاون مع الاشتراكيين ، وراح يعلن في السابع من يونيو بعد أن اقترع المجلس الجديد على الثقة بالحكومة بأغلبية (٣٦١) صوتاً مقابل (١٠٧) ، أنه على استعداد لإدخال عضوين اشتراكيين في وزارته .

ولم تحض أيام ثلاثة ، حتى كان أحد النواب الاشتراكيين واسمه حياكومو ماتيوتى ، وهو ملاك غنى من روفيجو كان موسولينى يصفه بأنه من أصحاب الملايين ، يحتنى من مدينة رومة . وكان هذا النائب من أشد خصوم الفاشية وأكثرهم جرأة ، وأكان المعتقد أنه يعتزم نشر بعض الوثائق التى تكشف عن بعض الأعمال اللامسئولة ، والوحشية التى قامت بها العصابات الفاشية . وفي الثالث عشر من يونيو ، عثر على جثته مدفونة في قبر صغير على بعد عشرين كيلومتراً من العاصمة .

ووصل نبأ مصرع الرجل المخترم الشجاع إلى عناوين جميع الصحف في طول العالم وعرضه . وبينها أشار إليه المدافعون عن الفاشية واصفيه بأنه مهيج « تافه » وشرير ، يعتبر مصرعه على أى حال «حادثاً مؤسفاً » ، وإح الأحرار في كل مكان يتحدثون عنه كبطل من الأبطال ، وشهيد من شهداء الاشتراكية ، سيظل اسمه مع الحالدين إلى الأبد . وهكذا وقعت الواقعة . وظل الناس يذكرون أن موسوليني هو قاتله . ولا ريب في أنه كان قاتله ولكن ليس على النحو الذي يصر خصوم الفاشية على تأكيده . ويعرب كارلو سيلفيسترى ، الصحفي الإيطالي المناهض الفاشية والذي اجتمع كثيراً بموسوليني في الأشهر الأخيرة من حياته ، عن ثقته بأن موسوليني لم يعرف شيئاً عن مؤامرة الاغتيال ، وأنه غير مسئول عنها . واقتنعت السيدة ماتيوتي أرملة الفقيد بأن موسوليني لم يكن على علم بالمؤامرة ،

وأنها أزعجته كل الإزعاج . واتضح في المحاكمة التي جرت في عام ١٩٤٧ ، لإعادة النظر في القضية ومحاكمة الأحياء من المنهمين السابقين ، أن موسوليي لم يكن على علم بالحادث ، وأن القتلة ، وهم من غلاة الفاشيين قد اضطربوا من اتجاه موسوليي الظاهر إلى الإبقاء على الحياة البرلمانية وأرادوا أن يضربوا ماتيوتي ضرباً مبرحاً ، كما كانوا يضربون أنصاره ، ولم يكونوا يعتزمون قتله ، ولكنه مات بين أيديهم متأثراً بسكتة قلبية . وليس ثمة من شك في أن سلوك موسوليي بعد الحادث ، لم يكن سلوك القاتل أو الشريك في القتل . وقد ذكر متبجحاً في سيرة حياته التي كتبها ... هلم أشعر لحظة واحدة بالشك أو بثبوط العزيمة » . لكن الواقع يثبت عكس هذا ، فقد صرم أسابيع عدة في حالة من القلق الذي بلغ حدود الجنون . وكتبت مرجريتا سارفاتي تقول . . . « وبدت حياته ، وقد تحطمت كل التحطم » . وظل محتفظاً بشجاعته أمام الناس ، لكن تعاسته في حياته الخاصة ، كانت مرجريتا الإشفاق . وفي ذات يوم أبلغ سيلفيسترى بأنه يفكر في تقديم استقالته . وعندما حاولت إحدى صديقاته التسرية عنه ، مظهرة له عطفها عليه ، انفجر وعندما حاولت إحدى صديقاته التسرية عنه ، مظهرة له عطفها عليه ، انفجر باكياً وهو يقول . . . « ما كان في وسع أشد أعدائي خطراً أن يؤذوني ، كما فعل أصدقائي » .

وراح النواب الاشتراكيون بعد يومين من اكتشاف الحثة ، ومعهم حلفاؤهم ، بقيادة جيوفاني أمنيدولد ، الذي قاطع موسوليني وهو في عنفوان ثورته الوحشية الغاضبة ، خطابه الشجاع الأخير ، مديناً عهد موسوليني ، سبعاً وعشرين مرة ، ينسحبون من المجلس ، ليؤلفوا جبهة معارضة حققت درجة كبيرة من التأييد لم يكن أحد يتصوره قبل أسبوع واحد . وقد أطلقت هذه الجبهة على نفسها اسم « نواب أفينتين » نسبة إلى عامة رومة التي انسحبت في أيام رومة القديمة إلى تل أفينتين ، احتجاجاً على طبقة النبلاء ، وأخذت تذكر البلاد بحملات موسوليني الأخيرة على ماتيوتي ، وبما كتبته صفيفته البوبولو ديتاليا قبل أيام قائلة « لو أن رأس ماتيوتي قد تحطم ، فإن السبب في ذلك يرجع إليه وإلى عناده » . وعلقت الجبهة آمالها على أن تحطم ، فإن السبب في ذلك يرجع إليه وإلى عناده » . وعلقت الجبهة آمالها على أن يقتنع الملك المتخاذل باستخدام نفوذه تأييداً للحكم البرلماني ، وطالبت بوقف جميع يقتنع الملك المتخاذل باستخدام نفوذه تأييداً للحكم البرلماني ، وطالبت بوقف جميع أعمال العنف التي يقوم بها الفاشيون ، وبحل الحرس الفاشي . وشرع موسوليني ،

يرى امامه فى كل مساء ، وهو يغادر مكتبه فى قصر شيجى ، متجهاً إلى منزله ، جماعات من الناس ، تقف صامتة وكأن على رؤوسها الطير ، تنظر إليه موبخة عاتبة ، بينا ظهرت ألوف المناشير المعادية للفاشية على جدران المنازل فى العاصمة .

واعتقل أربعة من كبار الفاشيين بتهمة الاشتراك في عملية القتل ، وهم جيوفاني مارنيلي ، السكرتير الإداري للحزب ، وفيليبو فيليبيلي ، رئيس تحرير صحيفة « الكورييري إيتاليانو » ، وسيزار روسي ، رئيس الدائرة الصحفية الفاشية ، وفيليبو نالدى . لكن الضجة لم تنته عند حد الاعتقال . وبدأت صحف المعارضة التي لم تكن قد انطوت تحت جناح النفوذ الفاشي ، تعلن آراءها جهاراً ، قبل انتهاء الشهر ، وأصدر موسوليني في الثامن من يوليو مرسوماً ، يحوله وقف أية مطبوعات أو صحف ، تواصل نشر ما يفسر على أنه مادة مهيجة أو مثيرة للاضطراب والعنف . وهكذا تم انتزاع صحيفة كورييرى ديلاسيرا ، الميلانية ، وهي من أكثر الصحف نفوذاً في إيطاليا ، من صاحبها الشيخ البرتيني المناهض للفاشية ، وسلمت إلى محرر كان على استعداد لتأييد موسوليني . وأرغمت صحف ليبرالية وديمقراطية أخرى ، بينها صيفة « لاستامبا » ، على التحول إلى إيدى الفاشيين ، اكن إحدى هذه الصحف وقد تمكنت من الإفلات من قبضة الفاشيين مؤقتاً وهي إيلموندو لصاحبها إمندولا ، راحت تنشر في نهاية شهر ديسمبر وثيقة كانت نهاية الأشهر الستة من المعارضة القلقة للفاشية . وكانت هذه الوثيقة ، بياناً من سيزار روسي ، الرئيس السابق للدائرة الصحفية الفاشية، والذي اعتقل بعد حادث القتل، يتهم موسوليني بالاشتراك في المؤامرة . وفقد الدوتشي كل أمل في التفاهم مع الليبراليين . وراح يقبل نصيحة روبرتو فاريناشي الكاتب السابق في السكلك الحديدية والمحامي الحديث، وأحد العنيفين من قادة الفاشية ، وزعماء الفصائل السابقة التي احتشدت الآن في رومة لدعم ثقة الدوتشي المتزعزعة ، وراح يعلن في مجلس النواب ، بعد خسة أيام · من نشر مْزاعم روسي ، بأنه قد رفع يديه عن خصومه الشريرين ، رغبة منه في تهدئة أنصاره الذين نفد صبرهم . وأضاف أن الوقت قد حان الآن للعمل . ثم قال « وها أنا أعلن أمام هذا المجلس ، وأمام الشعب الإيطالي كله ، بأنبي وحدى الذي أتحمل المسئولية السياسية والخلقية والتاريخية عن كل ما حدث ، فإذا كانت الكلمات التى أسيء نقلها كافية لشنق إنسان، فإلى الجحيم إذن بالمشنقة والحبل . وإذا كانت القاشية قد تحولت إلى شيء بغيض كزيت الحروع ، أو الهراوة ، ولم تعد عاطفة نبيلة زاهية تجيش في صدور خيرة شباب إيطاليا ، فإن اللوم يجب أن يقع على وحدى ، لا على غيرى . وإذا كانت الفاشية قد تحولت إلى مؤامرات إجرامية ، وإذا كان العنف قد نشأ عن أجواء سياسية وتاريخية وخلقية معينة ، فإن المسئولية تقع على وحدى ، لأنى أنا الذى خلقت عامداً متعمداً هذا الجو . إن ما تريده إيطاليا هو السلام والهدوء ، والعمل ، والطمأنينة . وسأمنح إيطاليا ما تريده بالحب إن أمكن ، وبالقوة إذا اقتضى الأمر » .

وكان هذا الخطاب فى الثالث من يناير عام ١٩٢٥ ، وهو أحد التواريخ الرئيسية فى قصة الفاشية وتاريخها .

ولم تعد بعد الآن أية فرصة فى تفاهم ، أو أى احبَّال فى نكوص . وبالرغم من أن مصرع ماتيوتي قد أثار موجة واسعة من رد الفعل العنيف ضد الفاشية ، في بلاد خاب رجاؤها فجأة ، فإن مصرعه أيضاً قد أظهر مدى ضعف خصوم الفاشية وتشتتهم ، وعدم تنظيمهم ، وقلة عدد المستعدين منهم لمقاومتها مقاومة فعالة . وتمكن موسوليني في غضون خمس سنوات وبمساعدة روبرتو فاريناتشي ، السكرتير العام الجديد للحزب ، من تحقيق هدفه الذي أعلن عنه ، وهو تحويل إيطاليا كلها إلى الفاشية . وتعرضت البقية الباقية من الصحف الحرة إما لخطر الإغلاق ، أو للتحول إلى السيطرة الفاشية . وقد بقيت بعض الصحف المستقلة ، واكنها ظات بلا لون محيث لا تلقى من الدولة إلا الامتهان ، ولا تلتى من خصوم الدولة إلا التجاهل والإهمال . وحلت جميع أحزاب المعارضة ، وانتهى عهد الانتخابات الحرة . ولم يعد مجلس النواب يمثل أكثر من مجرد أداة ، لإلباس المراسيم الفاشية هالة من التأييد القومى . وبات مجلس الشيوخ مليئاً بالشيوخ المستعدين لارتداء القمصان السوداء إذا ما طلب إليهم ذلك ، وأن يشتركوا في إنشاد الأناشيد الفاشية . وقد أدرج المجلس الفاشسي الأعلى ، الذي تولى موسوليني رئاسته ، مع الصلاحيات المطلقة لتحديد جدول أعماله ، وتعيين أعضائه ، في الدستور ليكون بمثابة كابيح للاستقلال اللبي قد يبديه أي فرد من أعضاء الوزارة . وحل رؤساء معينون محل رؤساء المجالس البلدية المنتخبة في نظام أوتوقراطي للحكم أخذ يتجه إلى المركزية المشددة . وحل النشيد الرسمي للحزب الفاشي «جيوفينيزا» ، محل النشيد القوى الإيطالي، في جميع الاستعراضات والحفلات الصاخبة التي كان اللوتشي مولعاً بها ، وذلك لأن الحزب أصبح الآن مرادفاً للدولة . وأعلنت الإضرابات والتوقف عن العمل، مظاهر لا تتفق مع النظام التعاوفي الجليد الذي أدخله موسوليني والذي تميز بالفساد ، بالرغم من وصف موسوليني له بأنه سيكون « الحبسد لحضارة القرن العشرين » . وكان من المقرر في ظل هذا النظام التعاوفي ، الذي كان دانونزيو قلد أدخل شكلا مبسطاً منه في فيوي ، بأن تحل جميع الحلافات العمالية ، عن طريق إحالتها إلى محاكم عمالية ، تكون ملحقة بمحاكم الاستثناف ، وتؤلف من ممثلين الإصحاب الأعمال والمستخلمين . ولما كان الحزب هو الذي يعين موظني جميع الاتحادات النقابية التي تشمل الفثات الاثنتين والعشرين لمختلف المهن والحرف ، فإن النظام التعاوفي تحول في الوقت المناسب إلى قناع صالح لإخفاء الديكتاتورية وأن النظام التعاوفي تحول في الوقت المناسب إلى قناع صالح لإخفاء الديكتاتورية وكانت القوانين التي وجهت ضد الماسونية وضد الإيطاليين المناهضين للفاشية ، وكذب به يعيش خل جلى واضح .

وقد عنى بالشبيبة عناية خاصة ، كما هى الحالة فى جميع النظم الجماعية . وتقرر إدخال الأطفال من سن الرابعة فى منظمات الطفولة الفاشية ، التى كانت تزودهم بمسدسات من اللعب وقمصان سوداء . ولم تثر هذه الإجراءات التى قصد من كل منها أن يفرض طبيعة فاشية واضحة على الدولة وأنظمتها ومواطنيها ، وأن يضمن على غرار النموذج البلشنى الروسى ، سيطرة الدولة على جميع أجهزة الإعلام ، معارضة كبيرة لدى جماهير الشعب الإيطالى ، التى لم تعترض على عزم الحكومة الذى أعلنت عنه مراراً وتكراراً على التسامح بل الترحيب بالمعارضة المسئولة ، وعلى عدم السياح للمعارضة الشريرة واللاقومية والمثيرة للفتن والمنافقة والمشاغبة . وبالرغم من جماعية هذه القوانين فقد قبلها الشعب ، إذ أنه قبل معظم القوانين الفاشية المعتدلة المبكرة ، كثمن لا بأس به لقيام إيطاليا الجديدة التى كان ظهورها قد بدأ يثير دهشة العالم .

واستقر النقد الإيطالي أخيراً وبعد سنوات من الأزمات الاقتصادية المتكررة . وغدت البلاد تتمتع برخاء كان شاملا أوربا بأسرها ، وإن عزى لمجيء الفاشية وتصميمها على تحقيق الاكتفاء اللـاتى عن طريق الاقتصاد الموجه . وبالرغم من أن موسوليني لم يفهم قط مشاكل الاقتصاد والتجارة ، إلا أنه تقبل بسرعة الفضل في فترة الإبلال الاقتصادي التي كانت قد بدأت في البلاد ، قبل مجيئه إلى الحكم ، تماماً كما سارع فيها بعد إلى تقبل الفضل في إبلال البلاد ، من الأزمة التي كانت سياساته إلى حد ما هي المستولة عنها . ولم يبد هذا الفضل في غير موضعه في الظاهر . فقد حمله تصميمه على تسوية دين البلاد الهائل للولايات المتحدة إلى الإبحار إلى واشنطن ، ومعه وكبل وزارة خارجيته ، دينو جراندى ، حيث عقد اتفاقاً ضمن إجراء تخفيض كبير في اللين الأصلي . وزاح نتيجة تصميمه على كسب ما أسماه «معركة القمح» ، يطوف أرجاء البلاد ، ملقياً الحطب على « الفلاحين الشجعان الذين يحاربون في خط القتال » ، وهكذا راح المحصول ، يرتفع سنة بعد أخرى . فقد بلغ المحصول في عام ١٩٢٥ نحواً من أربعة وستين مليون قنطار ، مقابل ٤٩ مليوناً في السنوات التي سبقت الحرب . وراح نتيجة تصميمه على أن يجعل من إبطاليا دولة حديثة وقوية على النحو الذي تصوره ، يضع برنامجاً للأشغال العامة ، لم يسبق له مثيل في أوربا الحديثة كلها . وأقيمت الجسور والقنوات والطرق ، وشيدت المستشفيات والمدارس ومحطات السكك الحديدية وملاجئ الأيتام ، وجففت المستنقعات ، واستصلحت الأراضي ورويت ، وزرعت الأحراج ، وافتتحت الحامعات . ولم تحل نهاية الثلاثينات حتى كانت مشاريع ضخمة كثيرة قد أكملت ، لا على الأرض الإيطالية وحدها بل في جزيرتي صقلية وسردينية أيضاً ، وكذلك في ألبانيا وإفريقيا ، بيها وضعت الخطط لتنفيذ مشاريع أضخم ، انهى التفكير في تنفيذها . وكان رجال الإحصاء من الفاشيين يزهون بأن ما لا يقل عن مائة ألف عامل ، أصبحوا يعملون في الأشغال العامة ، ولم يحل صيف عام ١٩٣٩ ، حتى كان نحو من ماثة وسبعين ألف رجل ، يعملون في الطرقات وفي مشاريع الري في ألبانيا وحدها . وقد أنفقت وزارة الأشغال العامة بين عامى ١٩٢٧ و ١٩٤٢ نحواً من (٣٣,٦٤٣) مليون لبرة إيطالية في مثل هذه المشاريع . وجرى تمويل أعمال التنقيب عن الآثار في محاولة لتبصير الشعب بذكريات ماضيه المجيد . وتحدث موسوليني إلى مجلس مدينة رومة فقال ... ويجب أن تبدو هذه المدينة في غضون خس سنوات ، في منتهى الروعة أمام العالم كله . وأن تغدو عظيمة ومنظمة وقوية تماماً كما كانت في أيام الإمبراطورية الأولى في عهد أوغسطس . ويجب تطهير مسرح مارسيلوس وكامبيدوليو والبانثيون من كل ما ظهر حولها إبان عصور الانحطاط . وقبل مرور خس سنوات ، يجب أن يبدو تل البانثيون واضحاً عبر طريق رئيسي يمتد إليه من ميدان كولونا . . . ويجب أن تمتد رومة النالثة فوق التلال الأخرى على ضفاف النهر المقدس ، لتصل إلى شواطئ البحر التيراني » .

وبالرغم منَّ أن الكثير قد تم تحقيقه ، وهو في منتهى الأهمية والبروز ، إلا أن المنجزات في ميدان الأشغال العامة كما في التنمية الاقتصادية والتصنيع بل في معظم أميادين العمل الفاشي ، كانت أقل من الخطة المقررة . وكان العمل يبدأ ، ثم يتوقف دون أن يكتمل ، وتنفق كميات ضخمة من المال على مشاريع ضخمة لا تتبحقق ، أو تتسرب إلى جيوب الموظفين المرتشين والفاشيين من ذوى الرتب العالية ، التواقين إلى جمع الثروات قبل أن تتبدل الأوضاع . ولكن وراء هذه الصورة التي أتقن الإعلان عها من مشاريع التعصير ، والحدمات الاجتماعية ، ما يربو على نصف مليون إنسان لا يزالون يعيشون في فاقة تثير الإشفاق. وكان رجال الشرطة بخلون الشوارع من المتسولين للإبقاء عليها نظيفة في عيون السائحين ، اكن الفاقة لا تعالج بإخفائها . وخصصت الأوسمة والمساعدات المالية للفلاحين لمساعلتهم في خفض ما تستورده البلاد من الحنطة ، وذلك لضمان النصر في « معركة القمع » . لكن أعمال الزراعة تأثرت تأثراً بالغاً ، بهذا التركيز على الحبوب التي لم نكن في يوم ما من المنتجات الزراعية الاقتصادية في إيطاليا . وهجر الأرض ألوف أمن صغار المزارعين ومن الفلاحين الساخطين ، بيها لم يقم الحكم بأى إجراء لتوزيام الإقطاعيات الزراعية الكبيرة التي كان وجودها مصدراً رئيسيًّا من مصادر السنه ط والنقمة . وظلت الأجور وأوضاع العمل في المدن وفي الأرياف على حالها من السوء ، رغم انقضاء السنوات واحدة إثر أحرى ، ولم يصل حدود التحسن فيها

حَى حدود المستويات الخفيضة التي وصلت إليها بلاد أوربا أُلغربية .

ومع ذلك فاللوم لم يوجه إلى الدوتشي . وبالرغم من إدراك الناس لما في الفاشية من نقص ، إلا أن مؤسسها كان لا يزال عمل رجل القاس للشعب الإيطالي . ومن المحتمل أن يكون قد وجد في إيطاليا في تلك الأيام مناهضون للفاشية ، ولكن لم يكن ثمة إلا عدد قليل للغاية يناهضون موسوليني . فليس ثمة من يسأله أو يحاسبه . وهو لا يبدو ديكتاتوراً فحسب ، بل هو المعبود أو الإله . والناس يقطعون صوره من الصحف ، ويلصقونها على جدران ألوف المنازل ، بينما تكتب عبارات إطرائه ومديحه بالدهان الأبيض في كل مكان . واحتفظ الناس بالأقداح التي شرب بها أثناء جولاته الواسعة ، وبالفؤوس التي استعملها في العمل مع الفلاحين كآثار مقدسة . ووصلت شعبيته إلى آفاق أسمى وأرفع في عام ١٩٢٩ عندما حل تلك المشكلة التي ظلت تجزئ إيطاليا منذ عام ١٨٧٠ ، ووقع مع الفاتيكان الاتفاق الجديد المعروف « بالميثاق الجانبي » . ونسى ناقدوه السابقون من الكاثولياك كل ما سبق له أن قاله من بيانات مناهضة للكنيسة ، وغفروا له هجماته الإلحادية على « المسيح الصغير التافه » ، ورأوا في هذه الاتفاقات بداية علاقات جليلة ومرضية بين اللولة والكنيسة . وسرعان ما غطى الموقف الفاشي الرسمي الجليد الذي يظهر الدوتشي كاثوليكينا يؤدي واجباته الدينية على موقفه الملتبس السابق من الكثلكة والمسيحية ، الذي كثيراً ما قاده إلى التحدث عن نفسه أحياناً « ككانوليكي متدين . ومسيحي محلص » وأحياناً أخرى ، عن نفسه ككافر

ولم يكن فى الواقع فى أى يوم ، أكثر من كاثوليكى غير مستقر. فهو دائماً كثير الإيمان بالحرافات ، ولا يستحى من الظهور بهذا المظهر . وكثيراً ما شاهده الناس ، وهو يضع يده فى جيبه ليمسك بها خصيته ، متبعاً التقليد الإيطالى المعروف ، ليقيه ذلك من عين الحسود . وتقول مرجريتا سارفاتى ، إنه كان يؤمن بأشباء فى منتهى الغرابة عن القمر «وعن تأثير ضوئه الخافت على الناس والأحداث ، منتهى الخرابة عن القمر «وعن تأثير ضوئه الخافت على الناس والأحداث ، وكان يفخر بقدرته والحطر من السماح لأشعته بإضاءة وجه الإنسان وهو نائم (١) . وكان يفخر بقدرته

<sup>(</sup>۱) يبدو أنه ورث اعتقاده بالتأثير الشرير لأشعة القمر عن والده الذي يبدو أنه اعتبرها مستولة عن مرض « الحرب » الذي أصابه ذات يوم ، عند ما كان سحيناً في عام ١٩٠٢ . ه المؤلف »

على تفسير الأحلام ، والندر ، وفي قراءة الطوالع عن طريق ورق اللعب « الكوتشينة » كما كان يحب أن يقرأ الآخرون له طالعه ، في كفه ، أو في غير كفه . وكانت هناك قارئة للطوالع ، تنبأت يمصرع ماتيوتي قبل وقوعه ، مما دفع موسولبي إلى الإيمان بها ، وإلى استشارتها دائماً عن طريق رئيس شرطته ، كلما واجه مشكلة يرى من الصعوبة بمكان حلها . وقرأ ذات يوم في صحيفة « التايمز » اللندنية عن الكنوز التي اكتشفت في مقبرة توت عنخ آمون ، وعن لعنة الفراعنة التي تنزل بكل من يزعجهم في سباتهم الأخير ، وسرعان ما هرع إلى الهاتف ، يأمر برفع مومياء كانت قد أهديت إليه ، وكان قد وضعها في صالات دارته ، من مكانها فوراً . وكانت أدرا ج مكتبه مليئة دائماً بالأحجبة السحرية والتعاويذ الدينية والرق ، وكان يتلقاها من المعجبين به ، والتي لم يجرؤ في يوم من الأيام على التخلي عنها . وظل يحمل حتى آخر يوم من حياته ، في عنقه حمالة جلدية ، تضم حجاباً ، كانت أمه قد أعطته إياه ، وقطعة نقدية أثرية كانت الملكة مرجريتا علماجبين به . وكان يقول إن هذه التعاويذ تقيه من الموت على أيدى أعدائه .

وجرت المحاولة الأولى من المحاولات الأربع لاغتياله ، في الرابع من نوفبر عام ١٩٢٥ ، عندما اعتقل النائب الاشتراكي السابق تيتو زانيبوني ، الذي وصفه موسوليني أبأنه كان مدمناً على المخدرات يعمل لحساب تشيكوسلوفاكيا ، في غرفة في أحد الفنادق القريبة من دارة شيجي ، حيث كان قد اعتزم إطلاق النار على المدوتشي وهو يخرج من منزله ليعرض قوة عسكرية . وجرت المحاولة الثانية بعد خسة أشهر ، عندما أطلقت عليه سيدة إيرلندية تدعى فيوليت جيبسون النار وهو في طربقه لزيارة طرابلس . لكن موسوليني لم يبدأ في أية إجراءات انتقامية إلا بعد المحاولة الرابعة التي جرت في بولونا في ٣١ أكتوبر ١٩٢٦ ، والتي قام بها صبي ما لبثت الحماهير أن مزقته إرباً ، وإن ظل موسوليني على اعتقاده ببراءة الصبي ما لبثت الحماهير أن مزقته إرباً ، وإن ظل موسوليني على اعتقاده ببراءة الصبي ما لبثت الحماهير أن مزقته إرباً ، وإن ظل موسوليني على اعتقاده ببراءة الصبي اعتبروا الآن إجراءاته ضد الماسونيين والاشتراكيين عادلة كل العدل وأعجبوا بسائته وهدوئه في كل حادثة من هذه الحوادث . وعندما أصابت قذيفة الفاة

الإيرلندية طرف أذفه فخلشته . راح يقول بمنهى الهدوء ، وهُون أن يبدو عليه أى أثر لقلق . . . « تصوروا . . . تصوروا . . . فتاة تفعل هذا » . وبعد أن أسعفوه بالعلاج ، وربطوا أنفه الجريح ، راح يهتف بمن حوله من الموظفين . . . وآلي بعد وإذا تقدمت فاتبعوني . أما إذا تراجعت فاقتلوني وإذا مت فاثأروا لى » . وتاتي بعد إحدى المحاولات مباشرة زيارة من السفير البريطاني ، الذي كان يجهل أمر المخاولة ، وظل يجهلها مدة طويلة أثناء اجتماعه إليه ، إلى أن تُناهت إلى مسامعه عبر النافذة ، أصوات الناس وهم يشكرون الله في الشوارع على نجاته (١) .

ورقف سكرتير الحزب ، يخطب الجماهير التي وصل هتافها إلى عنان السياء ويقول . . . « عناية الله تحرس الدوتشي ، فهو أعظم من أنجبته إيطاليا من أبناء . إنه خليفة يوليوس قيصر » .

وردت الحماهير بهزيم كالرعد . . . « يا دوتشي ، يا دوتشي . نحن معك حتى النهابة » .

ومضت الشهور ، وتضاعفت الانتصارات ، وأسقطت النكسات من الحساب ، واستبعدت ، واخترعت الأساطير ونشرت ، وشوهت الحقيقة وخنقت ، وارتفعت صورة الدونشي كالإنسان الأكمل ، ورجل الخير ، تحلق في مخيلة كل إنسان . أما تقلبه وعدم استقراره ، وتصنعه ورياؤه ، وغروره أمام الجماهير ، وإيمانه الخطر بأنه يستطيع أن يسيطر على كل مشكلة وأن يحلها بسرعة وحزم ودقة ، وطرده المتواصل لوزرائه وسكرتيري حزبه وكبار موظفيه ، إن ارتبي أي مهم إلى رتبة يصبح فيها منافساً خطراً له ، كما حاول بالبو أن يفعل ذات يوم ، وحقارته التي دفعته فيها منافساً خطراً له ، كما حاول بالبو أن يفعل ذات يوم ، وحقارته التي دفعته ذات يوم إلى أن يصلح أثناء إلقائه خطابه في عصبة الأمم نياية عن الحبشة بلاده ، وأن يسكتوه ، وتركيزه السلطات في يديه بحيث يات في يوم من الأيام ، رئيساً للوزراء ، ووزيراً للخارجية ، ورئيساً للمجلس الأعلى ، ووزيراً للتعاون . وقائداً أعلى للمليشيا ،

<sup>(</sup>١) سلك الملك فيكتور عمانوئيل الذي كان لا يقل عنه جرأة وشجاعة ، سلوكاً مماثلا عند ما إحاول شاب اغتياله في تيرانا (عاصمة ألبانيا) في عام ١٩٤١. وراح الملك يقول بهدو إلى رئيس وزراء ألبانيا الذي كان يجلس معه في نفس العربة . . . « إن الصبي إنسان بائس . أليس كذلك ؟ » « المؤلف»

ووزيراً للبحرية والحربية والطيران ، فكلها أمور كان الناس ينسونها ويغفرونها له ، ولا يتحدثون عنها ، ولا ينشرونها .

وكان هناك المنشقون بالطبع ، والأصوات المعزولة التي تنادى بالحرية والحلاص من هذا الوضع السبيُّ ، ومن هذا الرخص الفكرى والمادية الضحلة اللذين تتميز بهما الفاشية ، لكن الناس لا يأبهون لهم ، وإنما يقابلونهم بالزراية والاستخفاف . وبدا النجاح ، والاحترام أفضل عند الناس من الحرية السياسية ، وبدت الأجور المضمونة خيراً عندهم من الحق في الإضراب في أية صناعة فقيرة . وكان عدد أعداء الفاشية الذين يعملون ضد الدولة من خارج إيطاليا او داخلها ، والدين يتميزون باللكاء والحرأة من أمثال إجنازيو سيلونى ، صغيراً ، ولم يكونوا يستطيعون التأثير على شعب ، يتعرض للتضليل أكثر من تعرضه للقسر والإكراه ، ويدفعه الحداع إلى الانسجام مع العهد . وكان الفاشيون يقولون إن الحرية لا تعني شيئاً للفلاح الذي يخشى عودة الحجاعة ، أما أولئك المثقفون والكتاب ، وغيرهم من المهيجين السياسيين والاجتماعيين اللين كان الدوتشي واحداً مهم في يوم من الأيام ، والذين ظلوا يحتجون ويذكرون الشعب بأخطار الحنوع ، فقد تعرضوا إما للإبعاد أو الحد من الحرية ، أو استخدمت الرشوة في حملهم على الحضوع ، وعلى تأييل إسياسة كان موسوليني يشير إليها دائماً بكثير من الصراحة الشريرة بسياسة الأغصن الزيتون والهراوة a . وكان هناك عدد آخر من الكتاب والفنانين والعلماء آثروا الصمت ، وكان في وسعهم أن يأملوا في أن تنتهي النزعة الاستبدادية ذات يوم ، عندما تنتهي حالة الطوارئ ، أو في أن يتم إصلاح الفاشية من داخلها . وكان في وسعهم أن يشيروا إلى أمد ما بشيء من الرضي إلى الاين المتبع مع المنشقين على الصف الناشئ. وكانوا يقارنون الإبعاد إلى الحارج أو إلى جزر البحر الأبيض المتوسطُ وقرى كالابريا ، والاعتقال في بعض المعتقلات التي لا تتميز بالسوء ، بما ينخِظر المنشقين من موت في غرفة التعليب أو من أشغال شاقة مؤبدة في معسلِحرات الاعتقال ، أو من أعمال السخرة سنوات طوالا في المناجم ، في ظل الديكتانوريات الأخرى ، الأقل تسامحاً . وكانت الحملات التأديبية التي تشها العصَّابات الفاشية المحلية ، والتي لا سيطرة للشرطة عليها ، حيث تقوم هذه العصابات بإذلال خصومها ، عن طريق إرغامهم على أن يشربوا علناً زيت الحروع . أو يأكلوا الضفادع وهي حية من أبشع الأمور التي تتقزز منها النفس ، ولكن في الإمكان مقارنها بالحرية النسبية الممنوحة لبعض خصوم الفاشية الحديدة من أمثال بنديتو جروسي . وكانت فرق مكافحة خصوم الفاشية الساهرة (الأوفرا OVRA) ، أقل أذى بكثير من قوة البوليس السري السوفياتي (الأوجبو OGPU) أو الحستابو في عهد النازية . وكان قائدها أرتورو بوشيي ، رجلاً خبيئاً، ولكنه لم يكن بالرغم من سمعته السيئة ، رجلاً شريراً . ولم يحل عام ١٩٢٧ ، حتى كان الدوشي ، وقد وثق من نجاحه ، ووعي كل الوعي الحقيقة الواقعة وهي أن الناس قد نسوا قصة اغتيال ماتيوتي ، قد أصبح قادراً على إبلاغ «محافظيه» في الأقاليم ، بأنه لم تعد ثمة ضرورة للفصائل الفاشية ، وأن الانتقام والعنف » قد التي .

ولم يكن الظن قد ساور موسوليني في أي يوم ، بأنه رجل ظالم . وقد سأله إميل لودفيج ذات يوم عن تجاربه في السجن ، فقال وهو يحني جدعه إلى الأمام ، ليقع ضوء المصباح الكهرباقي المرتفع على وجهه ، وليتكئ بمرفقيه على المائدة ، وذلك شأنه دائماً إذ يحاول إيضاح أمر ، أو سرد قصة . . . « لقد ذقت مرارة السجن في بلاد عدة ي . و يمضى لودفيج فيروى قصة هذا الحديث قائلا . . . « ويكون الدوتشي في مثل هذه الحالات في منهى الوداعة ، وقد أبرز فكه الأسفل ، وانفرجت شفتاه بعض الانفراج ، محاولا إضاء مزاجه الهادئ ، وراء تقطيب حاجبيه ي . . وما لبث موسوليني أن قال . . . « أجل لقد ذقت مرارة السجن في بلاد عدة ، إذ سجنت إحدى عشرة مرة . . . وكان السجن يمنحني دائماً الراحة بلاد عدة ، إذ سجنت إحدى عشرة مرة . . . وكان السجن يمنحني دائماً الراحة بقدى على سجاني . وقد قرأت في إحدى فترات سجني قصة دون كيشوت ، حقدى على سجاني . وقد قرأت في إحدى فترات سجني قصة دون كيشوت ، ووجدت أنها قصة مسلية للغاية » .

وقال لودفيج ساخراً وهو يبتسم . . . « ولعل هذا هو السبب فى أنك تضع خصومك السياسيين فى السجن ؟ ولكن ألا تحملك ذكرياتك المريرة عن الشهجن على التفكير أحياناً فى هذا قبل أن تفعله ؟ »

فرد موسولینی قائلا . . . « لا . لا أبداً . فأنا لا أنردد . لقد بدأوا هم بزسبی فی السجن ، وها أنا أسد لهم دینهم الآن ، بنفس عملتهم » .

وكان من العسير على المرء أن يصدق ، أن هذا الرجل ، وأقواله على هذا النحو من الزيف والرياء ، كان قادرًا على القيام بأعمال القسوة المتطرفة التي تصدر عن الديكتاتور. ولم يكن رجلا فظيعاً ، كما تقول البيانات عنه . حقاً كان دائم العبوس ، وكان في مكنته أن لا يعرف الصفح والنسيان ، بل كان أحياناً شريراً ، ومتعجرفاً ، ولكنه كان يخفي وراء صورة الطاغية ، والحمود الرخامي الذي كان يحاول أن يظهره في وجهه الضخم ، كثيراً من العطف والإشفاق . وتروى مرجريتا سارفاتي قصة منجه أوسمة « نجمة العمل » ، إلى عدد كبير من الرجال الطاعنين في السن . وكان يبدأ بمعانقة الرجل العجوز الواقف في أول الصف ولكنه لا يكاد يصل آخره ، جعتى يكون قد انسجم مع طبيعته وراح يداعب كل واحد أمامه ، ويتحدث إليه بحماسة حيى ليخيل إلى من يحدثه ٥ أنه وجد فيه أخاً ضالا ٥ . ويروى ماكارتني مراسل « التايمز » اللندنية في رومة في الثلاثينات قصة حادثين آخرين ، وقع فيهما الدوتشي تحت سيطرة عواطفه . وكان الحادث الأول عندما سمع بوفاة أخيَّه ، بعد أن حمل له النبأ الأميرال الكونت كونستاتزو تشيانو والد وزير الحارجية . والهار موسوليني تمام الانهيار وراح يجهش بالبكاء دون تحفظ على كتف ألأميرال . ويقول ماكارتني إنه انهار أيضاً عندما قدمت إليه « دمية » في حفلة الستقبال أقامها رئيس اتحاد الصحافة الأجنبية للمراسلين الأجانب في رومة . وكانت اللمية هدية لابنته الصغرى آنا ماريا التي كانت تبل آنذاك من مرض النهاب النخاع الشوكي الذي توفيت أمه متأثرة منه . . . ويقول مراسل الديلي ميل الذي كان يشهد الحفل . . . « وقد تساقطت العبرات من عينيه وحمل الدمية في يده لحظة ، وتنحنح وكأنه يعتزم الكلام ، ثم راح يقول بهمسة مغتصبة إلى السنهٰور ألفييرى ، وزير الصحافة . . . « لا أستطيع الكلام . أرجو أن تقول شيئاً ﴾ ﴿ وخطا الدوتشي نحو النافذة ؛ وقد أدار ظهره للناس ، وراح يتطلع إلى الحارج . وبكي مرة ثالثة في نوبة عنيفة من نوبات الألم ، عندما قتل ولده الثاني برونو إفى الحرب . وعندما جاءت أرملته لتتسلم المدالية الذهبية التي منحت لزوجها فى حفل رسمى ، وقد حملت ابنتها مارينا ، حفيدة موسولينى التى مدت ذراعيها إلى جدها ، رأى تشيانو فى عينيه «بريقاً » فضح كل ما حاولت إرادته الحديدية إخفاءه ، وشعر بأنه قريب من قلب حميه وأحزانه ».

وكان مولِعاً أشد الولع بأطفاله الخمسة . وكان يحب اللعب معهم ، وتعليمهم الألعاب المختلفة. وكانت صوره معهم تظهر بانتظام في الصحف المحلية ، التي لم تكن تعرضه على الشعب كرياضي عظيم فحسب ، وإنما عرضته كفارس من خيرة الفرسان وطيار من أمهر الطيارين ، ورب أسرة من خيرة الناس، بل المثل الرائع نرجل الأسرة في إيطاليا كلها . لكن الناس لم يكونوا يعرفون كثيراً أنه « زير نساء » . وكانت بعض الصحف الأجنبية تنشر أحياناً قصة من قصص مغامراته الغرامية ، ولكن الرأى العام الإيطالي ، ظل يجهل إلى حد غريب ، فجور زعيمه ، الذي كان هو يعمل جهده على إخفائه . وكانت من أولى خليلاته على سبيل المثال امرأة غريبة الأطوار تكاد تكون مجنونة تدعى إيدا دالسر ، وقد ولدت منه طفلا ذا عاهة وضعيف العقل ، ظل مصدر إزعاج له مدة طويلة . وعندما قطع موسوليني علاقاته بها بصورة نهاثية ، تحولت في ثورتها إلى نمرة هائجة ، مما أجبره على حبسها في إحدى المصحات للأمراض العقلية . وكانت تصر على أن موسوليني مُمُون يعدها منذ عام ١٩١٣ بالزواج منها ، أو أنه كان قلد تزوجها فعلا ، وأنه لا يستطيع شراءها بالراتب الضئيل الذي خصصه لها . ويقول سيزار روسي ، إنها كانت تزوره دائماً في مكتبه في صحيفة البوبولو ديتاليا في ميلان ، وإنها عندما جاءت ذات يوم وقد حملت طفلها في حجرها ، راحت تصرخ مهددة موسوليبي بالنزول إليها إذا استطاع ، وأنه مضى إلى النافذة ليهددها بمسدسه . وقد اعتقلت مرة أخرى ، بيهمة إثارة الاضطراب في ترنتينو عندما أشعلت النيران في فراش غرفتها في فندق بريستول ، صارخة بصورة جنونية بأنها زوجة الدونشي . وقد مانت في مستشفى الأمراض العقلية في البندقية في عام ١٩٣٥ ، ومات ولدها بنيتو في مستشفى مماثل آحر على مقربة من ميلان في عام ١٩٤٢ . لكن الشعب الإيطالي ، باستثناء عدد قليل من الأنفراد ، كان يجهل كل هذه الحقائق . وتورط موسوليبي بعد موت إبدا دالسر بفضيحة غرامية لم يكن من الممكن إخفاؤها . فقد جاءت الممثلة الفرنسية ماجدة كوراييف

وكان اسمها الممثيلي ، فونتانجيس إلى رومه في عام ١٩٣٧ لتجرى مقابلة باسم صحيفة «ليبرقي » مع الدوتشي . وراحت تجهر علناً ، بأنها لن تعود إلى باريس قبل أن تصبح لها علاقة غرامية بالدوتشي . وراحت تزهو فيا بعد قائلة ... « وأقمت في رومه شهرين . وكنت خليلة الدوتشي فيهما عشرين مرة » . وظهرت أسرار من هذا الطراز وبلغة مكشوفة في الصحافة الأجنبية ، وأبلغ موسوليني دوائر الأمن الإيطالية ، والسفارة الفرنسية في رومه ، بأن إيطاليا لن تقبل الآنسة فونتانجيس في ربوعها . وكان رد فعلها عنيفاً فقد حاولت الانتحار بالسم ، ثم أطلقت النار على السفير الفرنسي الكونت دى شامبرون وأصابته بجراح ، لأنه كان السبب على السفير الفرنسي الكونت دى شامبرون وأصابته بجراح ، لأنه كان السبب كما قالت في خسارتها « لحب أعظم رجل في العالم » وعندما اعتقالها رجال الشرطة وجدوا في شقبها أكثر من ثلاثمائة صورة لموسوليني (١) . وكان الدوتشي في غضون هذه الفترة التي لها فيها بهذه الفتاة الفرنسية ، قد شرع في علاقة عاطفية أشد عمقاً مع امرأة شابة أخرى ، لم يكن يشبع قط منها .

وكانت هذه المرأة هي كلاريتا بيتاتشي ابنة طبيب إيطالي ، وزوجة ضابط بمرتبة ملازم في السلاح الجوى الإيطالي ، وهو الرجل الذي حصلت على طلاقها منه فيا بعد من محكمة مجرية . ويقال إن موسوليني رآها لأول مرة وهو في طريقه إلى أوستيا في عام ١٩٣٢ . فقد كان يجلس في المقعد الحلني من سيارته أو الالفاروميو عندما مر بها وكانت تلوح بيليها وتهتف « دوتشي دوتشي » . وقد بدت رائعة جميلة في حماسها فاستوقفت أنظاره ، وأمر سائقه بالوقوف . وخرج من السيارة متجها إليها ، فارتجفت من وقع المفاجأة ، وأحست بشعور طابغ ، كما ذكرت ، وهو يتحدث إليها لأول مرة .

كانت فتاة جميلة ، ذات عينين خضراوين ، وساقين طويلتين وملفوفتين ، وصلى عامر من الطراز اللى يحبه موسوليني في أية امرأة . وكان في صوتها بحة جمنيلة . وكانت ملابسها زاهية الألوان بلا ذوق ، بينا سرحت شعرها أيضاً بصورة تافهة . وكانت شفتها العليا قصيرة ، وأسنانها صغيرة ، حتى إذا ما ابتسمت

<sup>(</sup>١) حكم عليها بالسجن سنة واحدة بتهمة الاعتداء على السفير وإصابته بجراح . كما قضت مدة أخرى في السجن بعد الحرب بتهمة التجسس للمحور ، وقد انتحرت بالسم في جنيف في عام ١٩٩٠ .

بانت لشها، وظلت على هذه الصورة حتى تعلمت الابتسام دون أن تفرق شفتا كثيراً. وكانت كريمة ، وفي عقلها لوثة ، كما كانت مغرورة ومشبوبة العاط وكثيرة التبلك. وكان إخلاصها لموسوليني كاملا وقويباً. وكانت تشكو دائماً ، أوجاع حقيقية ووهمية ، وعندما أجهضت ذات مرة ، كادت تموت من النزيف وواظب موسوليني على زيارتها ، فتأثر والداها بإخلاصه الواضح ، وقلقه عليها ولمصراره على أن يشهد عمليها . وكانت تذهب إليه في العادة إلى قصر البندقية ولمساوه على أن يشهد عمليها . وكانت تذهب إليه في العادة إلى قصر البندقية ولمساوه على أن يشهد عمليها . وتستقل المصعد إلى شقة في الطبقة العليا من القصر حيد وافيها الدوشي ، ليقضي معها أحياناً بضع دقائق بين مقابلة وأخرى من مقابلان الرسمية .

وكان موسوليني كأى زير نساء آخر ، ميالا إلى العزلة . ولم يكن له إلا عد قليل جداً من الأصدقاء . ولم تكن له صلات وثيقة بالناس ، وهي حقيقة كاد دائم الزهو بها . وكان يقول دائماً بشيء من التفاخر . . . « لو أن الأب الأقدس جاءنى ليقول إنه صديتي ، لرفضت عرضه مهدداً بقبضة يدى ، ولو أن والدي عاد إلى هذه الحياة ، لما وضعت ثقني فيه » . وقال ذات يوم بصورة أرق في أخريات أيامه . . . « لم أعرف قط في حياتي دفء الصداقة الحقيقية ، وإن كنت قد أحببت عدداً كبيراً من النساء . ولكني لا أعنى هذا ، وإنما أعنى الرابطة قد أحببت عدداً كبيراً من النساء . ولكني لا أعنى هذا ، وإنما أعنى الرابطة القوية التي لا تنفصم والحب الوثيق بين رجاين . ومن المؤسف أنني لم أعرف مثل هذه الرابطة منذ مات أخي أرفالدو » .

وقد مات أرنالدو فى ديسمبر عام ١٩٣١، وكتب موسوليى تخليداً الذكراه، كتاباً لم يضمنه عواطفه تجاه أخيه فحسب، وإنما ضمنه أيضاً حبه لوالديه، بكثير من الإخلاص والتأثر. ويتضمن كتابه هذا ه حياة مع ساندرو وأرنالدو، على النقيض من تاريخ حياته الذى كتبه، ومن الفقرات الواعبة الشديدة الإحساس فى كتابه الآخر ه حديث مع برونو، الذى كتبه بعد موت ولده الثانى فى حادث الطائرة فى الحرب، صفحات عدة فى منهى الجمال والروعة. وذكر جوفانى جنيل بعد أن قرأ هذه الصفحات التى تحدث فيها موسوليى عن أسرته وعن الريف الحميل الذى عاش فيه، يقول: «إنه ليس فى إمكان طاغية أن يكتب بمثل هذه

الرقة ». وقد يكون في هذا القول الكثير من المبالغة ، ولكنه صحيح إلى حد كبير وفي وسع الإنسان أن يفهمه. فلاريب في أن موسوليني قد كتب ما كتبه من صميم فؤاده ، إذ أنه كان يفتقر إلى القدرة على تبين الجمال وتذوقه في أي عمل من أعمال الفن.

وتصف مرجريتا سارفاتي ، حادثاً وقع لها عندما كانت في صحبة موسوليني ، وهما ينظران إلى ما في متحف الفاتيكان من طنافس فنية . لم يكن الدوتشي قادراً على تمييز الجمال في هذه الطنافس . فقد ذكرت الكاتبة أنه قال لها . . . « ترى ما الذي تعنيه هذه الطنافس على أي حال ، سوى أنها مجرد أشياء » . وأضافت مرجريتا أن بناء الفاتيكان نفسه لم يكن يؤثر عليه كثيراً ، سوى من ناحية ضخامته . وكان يقول كأى طفل صغير يلج قصراً منيفاً . . . « ما أكثر ما فيه من غرف ، وما أوسعها . كانوا يعرفون في الماضي كيف يبنون » .

ولاحظ هتلر أيضاً افتقار موسوليني إلى تذوق الفنون المنظورة وقد هاله ما رآه على الدوتشي من ضيق وتبرم أثناء الزيارة التي قاما بها معاً لمعرضي بيني وأوفيزى في فلورنسة في عام ١٩٣٨ . وعاد الدوتشي فأذهل الفوهرر من عدم الكراثه بالصور التي أخذه لمشاهدتها في مدينة نابولي في تاريخ لاحق . ويقول هتلر عن هذه القصة . . . « وبعد أن شاهد ثلاث صور ، أحس بالملل والضيق ، ولم يعد في وسعه أن ينظر إلى صور أخرى . وكانت النتيجة أنني لم أره بدورى أي صور منها . ولم يكن في وسع موسوليني أبداً أن يشترك مع الإيطاليين في زهوهم بتراتهم الفني ، ولم يستطع فهم ما أثاره تصرف الحكومة الفاشية في إهدائها تمثال « المنتقي من صنع ميرون ( Myron ) (١) لهتلر عندما أعجب به إبان زيارته لرومة من فزع وسخط . وقد رفض أيضاً أن يحس مع الإيطاليين بالحوف من أن تدمر الطائرات البريطانية والأمريكية بقنابلها ، آثارهم الفنية العظيمة ، أثناء الحرب .

ولكن بالرغم من عدم تأثره بالرسم والنحت ، وجميع الفنون والرواثع الأخرى ، وحيرته فى أمرها ، وبالرغم من أنه كثيراً ما كنان ينام فى دار الأوبرا كما ذكر ولده

<sup>(</sup>١) ميرون نحات إغريق . عاش فى الفرن الحامس قبل الميلاد على حدود أتيكا . وكانت تماثيله كلها من البرونز تقريباً . ويعتبر تمثال المنتقم من أعظم التماثيل الأثرية لأنه التمثال الحقيق اللى صنعه ميرون . . وهناك نسخة فيها بعض الحطأ من نفس التمثال فى المتحف البريطانى .

فيتوريو ظل الأدب يفرض عليه طيلة حياته جاذبية مسيطرة ، كان صادقاً كل الصدق فيها ، مزهواً دائماً بذوقه الأدبى وإن ظل يميل سراً إلى قراءة القصص الجنسية الرخيصة (١) . وكثيراً ما قال في أخريات أيامه إن مما يؤسيه ويؤله كل الأسمى والألم أن الفاشية لم تنجب شاعراً عظيماً واحداً ، أو كاتباً واحداً يستحق لقراءة .

وكثيراً ما قال . . . ه ما كنت لأشكو ، لو كان هناك كتاب فاشي رائع واحد . ولكن ماذا نجد أمامنا ؟ نجد كتباً تافهة سيئة الكتابة ، تمتلحني وكم كنت أوثر لو وجدت كتاباً جيداً بهجوني وينقلني » . وقد يكون موسوليي صادقاً في قوله هذا ، بالرغم من عجائب الرقابة الفاشية التي حظرت كتب روبرت جريفز (Axel Munthe) ، وأكسيل مونتي (Axel Munthe) ، وغيرهما ، ومنعتها من العرض في المكاتب العامة .

وتحدث ألبرتو مورافيا في مقابلة صحفية أخيرة عن كتابه النقدى المشهور للفاشية «المسخرة» والذي صور فيه كابري في عام ١٩٤٠ فقال :

وكنا فى غمرة الحرب ، بما حملته من فاشية طاغية ومن رقابة . وكان علينا أن نقدم ما نكتبه من مخطوطات إلى وزارة الثقافة الشعبية للحصول على موافقتها ، وكانت هذه الوزارة مكتظة بمعلمى المدارس الابتدائية الذين يتقاضون ثلاثمائة ليرة عن كل كتاب يراجعونه . وكانوا رغبة مهم فى الاحتفاظ بالمظاهر عندما يجدون إلى ذلك سبيلا ، يصدرون أحياناً أحكاماً سلبية . وقد قدمت ذات يوم مخطوطة إلى الوزارة ، ولكن الذين قرأوها فى البداية عزفوا عن اتخاذ قرار بصددها ، فأحالها إلى الوكيل وكيل الوزارة . وتعرض المساعد لامتحان عسير أمام ضميره ، فأحالها إلى الوكيل

<sup>(</sup>١) لا شك في أن إيجنازيو سيلوني يعارض في هذا الرأى بالطبع. فهو في كتابه الرائع والمعادى المفاشية – « مدرسة الديكتاتورين » – يرسم صورة أحد الأبطال معلقاً على ما قاله موسوليني من أن والد كان يتلو على مسامعه كل مساء سبت ، من كتاب الأمير لمكيافل بقوله . . . « لعل معرفتنا بوالد موسوليني تجملنا فرى أن آخر شيء يمكن أن نصفقه هو أنه كان قادراً على أن يتلو أي شيء على مسامع أي إنسان مساء يوم السبت . وكان هدف موسوليني الوحيد من نشر مثل هذه القصيص أن يترك انطباعاً حسناً عند سامعيه . ولعل جل ما استطاع أن يغمله موسوليني طيلة حياته كلها أنه كان لا يقراً ، يرك انطباعاً حسناً عند سامعيه موهوب ، كان قادراً على أن يتحدث وأن يكتب بشيء من الغرور عن كل شيء ، حتى عن الأمور التي كان لا يعرف شيئاً عنها .

للخلاص من هذا الامتحان ، الذي أحالها بدوره إلى الوزير ووصلت المخطوطة أخيراً إلى موسوليني ، .

وسأل الصحفي مورافيا : ﴿ إِذِن أَفْتَرْضِ أَنْكُ تَعْرَضَتَ إِلَى التَّحَقِّيقِ . . ؟ ﴾

ـ لا ، أبدا . فقد أمر موسوليني بطباعة الكتاب .

\_حقيًّا !!

\_ أجل ، إنه لم يكن رجلا سيئاً .

ــ سننشر هذا الحديث في الحارج ، حيث ينظر إلى موسوليني بمنظار آخر .
ــ ولكننا نفهم حقيقة موسوليني أكثر من غيرنا ، وآمل أن لا يستنتج الناس من هذا أننا من الفاشيين . ولعل أسوأ أخطائه ، جهله المعيب بالشؤون الحارجية . ولو كانت له سياسة خارجية ذكية كسياسته الداخلية ، لظل على الغالب في مكانه حتى اليوم .

## ۲

بالرغم من أن من الشائع الهام المخالفين للعهد الاشتراكى الوطنى فى ألمانيا بالاشتراك فى أعمال هذا العهد ، إلا أن الدولة الفاشية فى إيطاليا كانت فى لهاية عام ١٩٣٦ ، قد غدت المكان الذى بات الانحراف فيه عن المبادئ الفاشية أمراً مألوفاً . وقد بذلت محاولات ضخمة ومتعبة وسخيفة أحياناً لإرغام الإيطاليين على الارتفاع إلى المثل الفاشية فى النظام والواجب ، وفرض سلوك يتميز بالصرامة المبكر . . « أنا لا أكترث قيد شعرة » . وكان الدوشي لا يمل من تكرار القول ، بأن الوقت قد حان لأن تجعل الفاشية مستوليتها التاريخية والتقليدية ، المراعاة الدقيقة الصارمة للنظام الفاشي ، كما أن واجب الفاشي أن يقدم المثل الذي يحتلى الكفاية ، والحزم فى العمل ، واللينامية ، بدلا مما تميزت به الحياة الإيطالية قبل الفاشية من تراخ ، وكسل ، وخلافاً للحياة فى الديمقراطيات الغربية التى يصورها الفاشية من تراخ ، وكسل ، وخلافاً للحياة فى الديمقراطيات الغربية التى يصورها الفاشية من تراخ ، وكسل ، والتقليد والورجوازية ، والانحلال . ولم تكن أقوال الفاشية من أمثال . . . ه عش حياة خطرة » ، و « انظر إلى الحياة نظرة جدية » ،

مجرد شعارات ، وإنما كانت خصائص جوهرية فى العقيدة الفاشية . وكان موسولينى مولعاً دائماً بأن يقول . . . « لقد تحول الثوريون فى البلاد الأخرى بصورة متدرجة إلى موادعين هادئين ، لكننا هنا فى إيطاليا ، نزداد يوماً بعد آخر ، تطرفاً وعناداً وإصراراً » .

وكان على الفاشي أن يحلر دائماً من خطر الاسترخاء والعودة إلى عادات الماضي المتكاسلة من معنوية وخلقية . وعليه أن يكون «ربجل عهد موسوليني الجديد» متقد الحيوية والنشاط ، حازماً في قراره ، مخلصاً في ولائه ، قادراً على التخلي عن ملداته ، وعلى إذابة شخصيته في خدمة المثل العليا الصارمة للأخلاق الفاشية . وكان موسوليني يقول . . « نحن المدافعون عن الأهمية الجماعية للحياة ، ونحن نريد تنمية هذا الاتجاه على حساب التفردية (individualism) . وكان على الأعضاء المسجلين في الحزب ، والذي بلغوا في مارس عام ١٩٣٧ ، أكثر من مليونين ، في سبيل تحقيق هذا الهدف ، أن يضعوا معياراً متزمتاً للسلوك ، يتحتم على جميع الإيطاليين السير بموجهه .

وقد أطلق على السنوات المحمس التي سبقت نشوب الحرب العالمية الثانية اسم وحقبة ستراشي»، نسبة إلى الجهود المتكررة التي ظل يبلطا سكرتير الحزب، أخيل ستراشي، لصب الإيطاليين جميعاً في قالبالطاعة بحيث يكونون كالإسبارطيين في حمل الشعارات والمثل الموسولينية . وكان ستراشي هذا مطيعاً للدوتشي طاعة عمياء ومتفانية في الإخلاص ، يفتقر إلى سعة الأفق والذكاء ، ومكروها ، بصورة خاصة من أبناء الشهال ، لأنه جنوبي جاهل وتافه ، من ذلك الطراز من الموظفين الذين كان موسوليني يحب دائماً أن يعهد إليهم بمراكز المسئولية في السلم الفاشي . وذكر تشيانو في يومياته ، أنه لم تحل نهاية الثلاثينات حتى ظهرت موجة شعبية عارمة من السخط على القيود التافهة التي فرضها سكرتير الحزب . وقد اقترف هذا الرجل الخطأين الكبيرين والخطيرين اللذين يمكن للإنسان أن يقترفهما عندما ليعامل مع الشعب الإيطالي . فقد خلق جواً من الإرهاب ، وأزعج الإيطاليين بألوف المسائل الصغيرة التافهة ذات الطابع الشخصي . فالإيطاليون يحبون من محكامهم أن يحكموا حكماً عاطفياً . وقد يغفرون للحاكم إذا أساء إليهم ، ولكنهم حكامهم أن يحكموا حكماً عاطفياً . وقد يغفرون للحاكم إذا أساء إليهم ، ولكنهم

لا يغفرون له أن ينكد عليهم عيشهم » .

وكان سيراشي . مكروها من جميع مواطنيه ، محتقراً مهم ، لأسباب عدة منها حبه للمظاهر والأوسمة ، وإصراره على أن تحل التحية الرومانية القديمة محل المصافحة باليد، وإخلاصه للشعارات ونفاقه المتلهف الواضح فى تبني كل ما يصدر عن الدوتشي من فكر أو رأى . وعندما تبني موسوليني في عام ١٩٣٨ آراء برونو سيكوجناني (Bruno Cicognani)، الذي كان قلد كتب مقالا في صحيفة الكورييري ديلا سيرا ، يهاجم فيه الاستعمال المضحك لضمير «أنت ، الشائع (Lai) في الأحاديث المهذبة ، كضمير المخاطب في الكلام مما يتعارض مع التقاليد الأدبية الإيطالية القديمة والمجيدة ، ويتنافى مع الكرامة الشخصية ، بادر ستراشى إلى تبنى الحملة ، ضد هذا «الضمير » بعنف شديد ، وأصدر منشورات حزبية يطلب فيها على الفور وبصورة إلزامية استعمال الضمير القديم « أنت » (Voi) بدلا من ذلك «الضمير » المألوف . ولا ريب في أن حملاته المفرطة والعنيفة على هذا الضمير ، عمقت مشاعر الازدراء التي يحملها له الشعب الإيطالي . ودفعت خصوم العهد إلى ـ الإصرار على استخدامه دائماً كرمز على تحديهم للعهد الفاشي . وراح بنديتو جروش ، الذي تحول الآن إلى خصم قوى ومكشوف للفاشية يستعمل الضمير المألوف في أحاديثه مع أسرته وأصلقائه بداد من الضمير التقليدي ، الذي كان دائم الاستعمال له من قبل . وكثيراً ما خرج ستراشى على حدود المألوف ، وحدود ما يرضي به موسوليني ، كمحاولته مرة ، فرض قاعدة معينة ، وهي إنهاء جميع المراسلات الرسمية بعبارة ، عاش الدونشي ، . وسمع موسوليني الأول مرة بهذه القاعدة الجلىيدة ، عندما رآها منشورة فى الصحف كأمر من الحزب ، وراح يستدعى سكرتير الحزب إلى حضرته وهو فى ثورة غضبه . وعندما دخل سراشي مكتب الدوتشي ، راح موسوليني يملي على سكرتيرته أمامه . . . قائلاً . . . ه سيدتي . . . أبعث إليك بهذه الرسالة لأبلغك أن ولدك العريف في كتيبتنا ، قد سقط عن جواده ، وتهشم رأسه . عاش الدوتشي » . . . ه وسيدى العزيز . . . نبعث إليك بهذه الرسالة لنبلغك أن الرغبة في التخفيض في عدد الموظفين في الشهر القادم ستؤدى إلى فصلك من وظيفتك . عاش الدوتشي ، ومضى موسواني على مجموعة

من أمثال هذه الرسائل الوهمية قبل أن يستدير غاضباً إلى ستراشى . ليطرده من حضرته ، مهماً إياه في سورة غضبه ، بأنه قد نجح في أن يجعل من الدوتشي أضحوكة في طول إيطاليا وعرضها .

وكان ستراشى كسكرتير للحزب مستولا أيضاً عن التلخل المتزايد للأفكار والعقيدة الفاشية في الرياضة ، مما أدى إلى أن تصبح احتكاراً لللولة ، تمارس عليها دوائر الدعاية في الدولة إشرافها السخيف النموذجي ، كأن تقرر مثلا أن يرتدي فريق التنس الدول الإيطالي القمصان السوداء ، وأن يرفض أفراده مصافحة من يلعبون معهم مكتفين بالتحية الرومانية ، وأن تمنع الصحف مثلًا من نشر صورة بطل الملاكمة الإيطاني ، بريموا كارنيرا ، وهو يهزم في الحلقة في مباراة البطولة العالمية . ومع أن المنظمة التي حملت اسم «بعد العمل» (Dopolavoro) ، قد عملت الكثير لتأمين الألعاب المسلية والرخيصة للعمال ، وامتاعهم بعطل وأجازات لاتكلفهم كثيراً ، إلا أن هؤلاء العمال ، غضبوا من الإصرار على « الطراز الفاشي » ف الرياضة وألعاب التسلية ، واعتبروه تدخلا فيه الكثير من الددعاء والتظاهر . وكان النظام الذي أدخل وبات يسمى « بالسبت الفاشي » كالعطلة الأسبوعية التي حلت محل « نهاية الأسبوع ، وكل ما انطوى عليه هذا النظام من مظاهر « بث روح الثورة » ، نموذجاً لهذه الحقيقة . وكان يطلب إلى العمال والكتاب سواء أكانوا في خدمة الحكومة أم لا، أن يقضوا أوقات بعد الظهيرة يلعبون الألعاب ، أو يشتركون في التمارين العسكرية والدستعراضات . أو يحضرون بعض الندوات والمناقشات السياسية .

وقد كتب مؤرخا العهد الفاشى لويجى سلفاتوريللى وجيوفانى ميرا ف كتابهما «تاريخ إيطاليا فى العهد الفاشى » يقولان إن . . .

«الميول الطبيعية للشعب والمقاومة السلبية التي أبداها ، هبطت بالبرنامج الفاشي الله الحد الأدنى ، وبات « السبت الفاشي » في النهاية مجرد وقت للراحة والمتعة ، أي كالسبت الإنجليزي . ولم تظهر المقاومة للانضباط الستاراشي في هذه الصورة وحدها . . . فالتباين المقبول بين ما هو مطلوب ، وبين ما هو واقع ، أو بين النظرية والتطبيق وبين المظهر والواقع في مبدان الانضباط الفاشي ، أسهم من ناحية

فى حماية الإيطاليين من الاستعباد المطلق والانحلال الروحى ، كما خلق من الناحية الآخرى ، تلك النزعة لاحترام القانون ، وعدم التظلم من الأنظمة ، وذلك الافتقار إلى الضمير الاجتماعى ، وهى جميعها عيوب كانت وما زالت خطيرة فى الشخصية القومية . على أى حال ليست هذه هى أقل النهم التى توجه إلى العهد الفاشى أهمية » .

وكان إيتالو بالبو ، أذكى الأربعة من أعضاء مجلس الأربعة ، والذى كان موسولينى بخشى من شعبيته ويثور على انتقاداته العلنية ، ولذا فقد بعث به الدوتشى ليكون حاكماً عاماً فى ليبيا . ولم يكن هذا الرجل يجهل هذه الحقيقة ، إذ أنه قال فى صيف عام ١٩٣٨ . . . لم يعد هناك مع الأسف طعم للإخلاص فى إيطاليا .

القسم|لشاني الإمبراطورية والمحور

## الدبلوماتي

## ۲۸ أكتوبر ۱۹۲۲ ــ ۲۰ يونيو ۱۹۶۰

«على الألمان أن يسمحوا لى بتوجيههم ، إذا أرادوا تجنب الأخطاء الى لا تغتفر . وليس ثمة من يشك فى أننى أكثر ذكاء ودهاء من هتلر فى الشؤون السياسية ه

١

«كان من رأيي دائماً ، أنني وقد حطمت كبرياء البلشفة ، يجب أن تغدو الفاشية الحارس الأمين لسياستنا الحارجية ٥ . . . هذه هي العبارة التي صدرت عن موسوليني قبل الشروع في الزحف على رومة . ولعل هذا الوعد الذي كان يكثر من ترداده ، هو الذي دعاه إلى أن يحاول قيادة إبطاليا إلى مركز أكثر احتراماً في أوربا ، وإلى أن يحظى بتأييد قوى من جانب الشباب في بلاده . فقد راح في أول خطاب ألقاه في مجلس النواب بعد انتخابه نائباً ، يعرب عن تطلعاتهم الملحة ، وقد لتي التشجيع في موقفه هذا مما دعاه إلى اتخاذ موقف التحدي . الذي أوصل البلاد إلى شفير الحرب في غضبون سنة واحدة من توليه الحكم .

فنى السابع والعشرين من أغسطس عام ١٩٢٣ ، اغتال بعض اليونانيين الجنرال الإيطالى إيبريكو تللينى ، رئيس اللجنة الدولية لتخطيط الحدود بين ألبانيا واليونان مع ثلاثة من الجنود الإيطاليين ، لاتهامه بممالأة المطالب الألبانية . ولم يمض يومان حتى كانت إيطاليا توجه إلى اليونان إنذاراً نهائياً مطالبة بتعويض قدره خسون مليون ليرة إيطالية . وعندما أنكرت اليونان مسئوليتها عن الحادث ، أرسل موسوليني الأسطول الإيطالي إلى جزيرة كورفو فاحتلها . واشتكت اليونان في الأول من سبتمبر إلى عصبة الأمم ، وكان رد إيطاليا الإصرار على أن العصبة لا تملك الصلاحية في معالجة القضية . وسرعان ما تعرضت اليونان للضغط الشديد لتلبية مطالب إيطاليا ، ودفع التعويضات الكاملة وجلا الإيطاليون عن كورفو .

وأفزعت الحرب الوشيكة موسوليبي . وبالرغم من أنه لم يعترف بهذه الحقيقة إلا بعد سنوات طويلة ، إلا أنه راح منذ ذلك الحادث ، يسير بمنتهى الحذر والحيطة في سياساته الحارجية وفي هذا الميدان الحطر من سياسات القوة . وبدا في الواقع في السنوات العشر الأولى من حكمه ، وكأن لا مطمح له في أوربا وأفريقيا ، وكان قانعاً بأن ينفق كل طاقاته فى الرفع من شأن دولته الفاشية وتعزيز الرخاء فيها . وقد بدا في الحالات القليلة التي ظهر فيها خارج إيطاليا ، في لوزان وفي لندن أثناء مؤتمرات عام ١٩٢٢ ، وفي لوكارنو في ديسمبر عام ١٩٢٥ ، ليوقع نيابة عن إيطاليا المعاهدة المشهورة بهذا الاسم ، برباط عنقه الذي يجعله على شكل الفراسة ، وبحذائه المغطى بالقماش ، وقبعته العالية ، وقفازيه الأبيضين ، وسرواله التي ينقصه الكي ، شخصاً يختلف كل الاختلاف عن صورة ذلك الثوري العنيف الذي كان يرسمه فيها الصحفيون الأجانب. وكان الناس يدهشون من ضآلة جسمه ، إذ لم يعد طوله خمس أقدام وست بوصات ، ومما يبدو في ابتسامته غير المتوقعة من دفء . ولم يكن ثمة ما يدعو أحدهم إلى الفزع منه . وقد علق اللورد كبرزون على شكله بشيء من الازدراء الأرستقراطي قائلا . . . ه حقًّا إنه شخص غريب(١) ، . وبدت آراؤه معقولة ، بل أكثر انطباقاً على العقل في الواقع من تلك التي كان يحملها كثيرون من ساسة أوربا في عهده ، وكانت الخطب التي يعرض فيها هذه الآراء إذا ما قورنت بانفجاراته اللاحقة ، من النوع الإيجابي الموادعة والتوفيق. وأقام الدليل على تسامحه الواضح ، بتلك السلسلة من الاتفاقات التي عقدها مع يوجوسلافيا ، والتي كانت من ناحية المصلحة الإيطالية ، أقل بكثير مما كان يتوقعه الكثيرون من القوميين الإيطاليين . ولما كان قد رأى في « المراجعية » فرصة لاستغلال ما تحس به أوربا من مرارات هي في صالح إيطاليا ، فقد واصل الحث على ضرورة تعديل معاهدة فرساى وراح في عام ١٩٢٦ يقول . . . « ستؤدى هذه السخافة المسهاة بفرساى ، لا إلى الثورة في ألمانيا في يوم ما ، بل إلى الحرب ف أوربا أيضاً ». وقد أعاد هذا الإنذار المرة تلو المرة . وبالرغم من استمراره

<sup>(</sup>١) أعاد موسوليني الإهانة لكيرزون . فقد كره كيرزون ، ولندن معه ، لأنها بدت في عينه حاشدة بالناس من أمثال كيرزون ، وقد قرر بعد زيارته القصيرة للندن أن العاصمة البريطانية تمثل كابوساً لكل من يفد إليها من إيطاليا . وأعرب عن أمله في أن لا يزورها مرة ثانية . « المؤلف »

في الإخلاص لحلفاء إيطاليا في الحرب ، ومن تأييده لهم عامة في جهودهم للعثور على حلول سلمية لمشاكل أوربا ، فإنه لم يستطع الموافقة دائمًا ، على أن حلفاءه يعالجون هذه المشاكل بطريق واقعى ، ولذا فقد دأب دائمًا على السير على سياسة مستقلة بل مناقضة لسياساتهم أحياناً ، متابعاً كما قال اللورد هاليفاكس(١) ، فيا بعد «الدور التقليدي لإيطاليا في الموازنة بين ألمانيا والدول الغربية». ووقف إلى جانب تلك البلاد التي أحس بأنها عوملت معاملة خطرة ومجحفة في معاهدة فرساى ، وراح يلحف على وجوب اتخاذ مواقف أكثر عملية وعطفاً من مشاكل أعداء إيطاليا السابقين ، ويطلب بصورة خاصة ، أن تتخذ فرنسا موقفاً أكثر واقعية ، ولا سيا أنه لم يستطع أن ينسى قط معارضها لطلباته في مؤتمر لندن في عام ١٩٣٠ ، لتكون لإيطاليا المساواة البحرية مع فرنسا . واقترح في عام ١٩٣٣ ، عقد ميثاق رباعي يضم فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا ، آملا في أن تؤدي « إعادة النظر السلمية » عن طريق قيام إيطاليا وبريطانيا بدور الوسيط بين فرنسا وألمانيا ، إلى وضع أفضل تستطيع إيطاليا عن طريقه الإفادة من حركة بعث ألمانيا في الحصول على تنازلات جديدة من فرنسا . لكن الفرنسيين وقد شكوا في حوافزه ، وقفوا موقف التحفظ من اقتراحه ، ثم أقنعته الأحداث التي وقعت في النمسا في العام التالى ، بأن الفرصة في تحسين مركز إيطاليا في أوربا عن طريق العطف على مطالب ألمانيا المشروعة قلد وليت وانتهت . وكان ما يراد الآن ، كما يعتقله اتمخاذ موقف صلب من الأطماع المتزايدة لهذه الدولة التي بدأت تدرك أن في وسعها أن تأخذ كل ما تريده ، رغم إنكار جاراتها المعاديات لها عليها ذلك .

وسرعان ما عدال موسوليني سياسته التي تدعو إلى قيام جبهة قوية مناهضة لألمانيا، وما أعقب هذه السياسة من توثيق لعلاقاته بفرنسا وبريطانيا، تعديلا جدريبًا ووقع في نهاية عام ١٩٣٤، صدام بين الجنود الإيطاليين والأحباش على الحدود بين الحبشة والصومال الإيطالي. ولم تمض عشرة أشهر انصرمت في التأهب والشائعات والمهديد والإندارات والمردد حي كانت إيطاليا تعزو الحبشة في أكتوبر

<sup>(</sup>۱) اللورد هاليفاكس ، كان وزيراً لخارجية بريطانيا مدة طويلة في عهد حكوبة تشميراين قبيل الحرب العالمية الثانية وبعد نشوبها ثم في وزارة تشرشل ، وعين في عام ١٩٤١ سفيراً في واشنطن حيث ظل هناك حتى توفي بعد بضع سنوات .

عام ١٩٣٥. ولم يكن الصدام الذي وقع على آبار « وال وال » بالطبع إلا اللريعة الظاهرية . فقد ركز موسوليني نظره على هذه البلاد الوحيدة التي لم تستعمر حتى تلك اللحظة في أفريقيا منذ أمد طويل، ويقول الجنرال دى بونو إن وسوايني قرر غزوها منذ عام ١٩٣٧ . وبالرغم من خوفه منذ البداية من تلخل بريطانيا لمنعه من تحقيق غايته . فإن دينو جراندى ، سفيره الآن في لندن ، راح يبلغه أنه علم من خصوم إيدن في الوزارة البريطانية أن بريطانيا لن تحارب دفاعاً عن الجبشة . وسرعان ما تأكد من هذا النبأ من رسالة حصلت عليها المخابرات الإيطالية. وأمل هتار في أن يؤدي انشغال إيطاليا في أفريقيا إلى تحقيق مطامعه هو في النمسا ، فراح يشجع موسوليني على القيام بمغامرته .

وسمع العالم بأسره بقصص الأحباش العزل من السلاح الذين تحصدهم مدافع الإيطاليين الرشاشة ، وتخنقهم غازاته السامة التي سلطها عليهم ، فاشتد سخطه وغضبه . لكن هذه الأمور فسرت للإيطاليين في صورة أخرى . وعندما انتهت الحملة السريعة القصيرة ، كان موسوليني قد وصل إلى ذروة شعبيته وسلطانه في بلاده .

فقد تحدى العالم بأسره وانتصر في تحديه . ومثل انتصاره لكثيرين من الإيطاليين مكافأة عادلة ، كما مثل تحديه للعالم ، موقفاً كريماً ، وشريفاً ، وذلك لأنهم لم يروا في عزمه على إقامة إمبراطورية في أفريقيا عملا من أعمالا الوحشية والسلب. وكان البريطانيون والفرنسيون قد بنوا إمبراطوريتهم بنفس السبل والوسائل، ولكن بحماية الاتفاقات الدولية ، ولذا لم يكن لهما حتى في هذا الرياء الزائف في استنكار الطلبات المشروعة لدولة أوربية أخرى تكاد تموت اختناقاً ، وتنطلب فراغاً لإيواء عدد متزايد من السكان . وكانت بريطانيا وفرنسا تحتجان باسم الإنسانية ، لكن عداءهما كان نابعاً في الواقع عن رغبتهما في الإبقاء على باسم الإنسانية ، لكن عداءهما كان نابعاً في الواقع عن رغبتهما في الإبقاء على ومن إمكان التوسع الإقليمي. وكان من السخف في رأى الإيطاليين التحدث عن الحبشة كدولة مستقلة ذات سيادة ، إذ أنها لم تكن في الواقع أكثر من مجرد مجتمع لقبائل مختلفة الخنس والعنصر ، يسيطر عليها عدد من الشيوخ القبليين البدائيين ،

وفي مقدمتهم هيلاسلاسي ، الذين لا يحترمهم خصوم إيطاليا وأعداؤها ، إلا لأنهم يعتنقون مذهباً من مذاهب المسيحية . وكان من السخف أيضاً إنكار الحقيقة الواقعة ، وهي أن نفوذ إيطاليا في الحبشة سيكون نفوذاً طيباً . وكانت بريطانيا نفسها قد اعترضت على قبول هذا «الدولة المتوحشة » عضواً في عصبة الأمم ، عندما اقترحت إيطاليا إشراكها فيها لمنع بريطانيا من التدخل في شؤونها . وسيؤدى غزو إيطاليا لها إلى وقف الحروب الداخلية وتجارة الرقيق ، كما سينعم الشعب بالفوائد الاجماعية العظيمة (١). وكانت الهمة التي نشرتها بريطانيا وفرنسا على نطاق واسع من أن الجيش الإيطالي قد استخدم الغازات السامة في قتل الألوف من الإفريقيين الأبرياء ، في نظر الإيطاليين مجرد دعاية شريرة ليس إلا. وكانت الغازات المسيلة للدموع هي الغازات الوحيدة التي استعملت، بالإضافة إلى هغاز الحردل » الذي لا يميت ولا يصيب بعاهات دا ممة . أو لم يجد برنارد شو نفسه مبر رات لاستخدام هذه الغازات؟ وكان الدوتشي نفسه قد قال لأحد الصحفيين الإنجليز: «إذا أردتم الحديث عن الفظائع، فسأريك صوراً لما فعله الأحباش بجنودنا، وهي فى منتهى البشاعة ، بحيث تشمئز أية صحيفة من نشرها . ونحن لم نستخدم قط سحب الغازات التي استخدمت في الحرب الكبرى ، أما غازات الحردل ، التي كنا نقذف بقنابلها في الشقوق والوهاد الحباية التي كان الأحباش يزحفون إليها لمهاجمة رتل إيطالي معزول، فلم تكن في الواقع إلا إجراء إنسانيًّا للحيلولة دون ضياع أرواح أخرى ، .

وهكذا كانت ضائر الإيطاليين مسريحة لما تفعله حكومهم . ولم يكونوا قد أحسوا بالحاجة الماسة إلى الإمبراطورية كما أحس بها اللوتشي ، ولذا لم تكن حماسهم شديدة لضان وجودها عن طريق القوة . وقد تحدث كثيرون من الفاشيين القياديين

<sup>(1)</sup> لم تكن هذه الادعاءات الإيطالية وما شاجهها من أقوال جديدة على الاستمار العالمي . فقد استخدم الاستماران البريطاني والغرنسي أشالها في تبرير استمارهما للقارتين الأفريقية والآسيوية ، كما بِفَأْت إليها الدول الاستمارية الأخرى كأسبانيا والبرتغال وهولندة ويلجيكا ، فالشعوب المستمعرة لا تستحق الحياة الحرة الأنها متأخرة ، وعلى والرجل الأبيض » أن يؤدى رسالته و المزعومة » في نشر الحضارة التي لم تكن في الواقع إلا استغلال ثروات هذه البلاد واستعباد أهلها ، وتسخيرها في خدمة البلد الاستعباري وضان رخائه وازدهاره .

إلى الأمير ستارهمبرج نائب مستشار النمسا ، وقائد جيشها ، وكان صديقاً شخصياً لموسوليني ، فبينوا له معارضهم للحرب الحبشية ، ولم يكونوا يوافقون الدوتشي في إيمانه بأن الفاشية ستتعزز في الداخل وعلى المسرح الدولى ، بعرض من عروض القوة ، وأن هذا العرض يفرض من الاحترام أكثر ما تفرضه أية مناورات سياسية مهما كانت ناجحة ؛ ولم يتبينوا أيضاً ، افتراض الدوتشي العاطني بأن سلطة إيطاليا في أوربا « وتقدم الحلق الغاشي المقبل ، يتطلب الثار من معركة عدوة » ، وهي المعركة التي هزم الاحباش فيها ، قبل نحو من أربعين عاماً ، الإيطاليين هزيمة منكرة ومذلة ، أضحكت العالم بأسره على إيطاليا .

أما الآن فقد ثبت بطلان هذه التحفظات ، وأخرست الأصوات المطالبة بالحذر وضبط النفس . وكان موسوليني قد أعلن قبل بضع سنوات . . . « أن هدفي ف منتهى البساطة ، فأنا أريد العظمة لإيطاليا ، وأريد من الدول الأخرى أن تحترمها وأن تخافها » . ولم يعد في وسع الإيطاليين أن ينكروا أنه حقق هذه الغاية . وكان هناك بالطبع بعض الإيطاليين الذين شكوا في أن يكون عمل إيطاليا متفقًا مَع « أخلاق » القرن العشرين ، والذين خافوا من أن تكون غيرة موسوليني من نجاح هتلر المتزايد في أوربا ، ورغبته في أن يظهر أن إيطاليا ، دولة قوية أيضاً ، هما السبب فيما حدث . ومع ذلك فقد وجدوا أنفسهم مضطرين إلى الإعجاب بالسرعة التي انتهت فيها حمَّلة الحبشة خلافاً لتوقعات الحبراء العسكريين في لندن ورومة ، وهي سرعة يرجع الفضل فيها إلى الدوتشي وحده ، ملاحظين ، وكأن ملاحظتهم هذه مدعاة للتبجح والزهو ، بأنه ظل يمطر قائده في الميدان بتعلياته المستمرة ، التي وصلت في بعض الأيام ، إلى أكثر من ماثة برقية عاجلة ، تعالج كل ذاحية محتملة من نواحي العمل العسكري . لكن النجاح العسكري لم يكن إلاجزءاً فقط من النصر الذي حققه الدوتشي . فقد خلفت الحرب أثراً أكبر أهمية ، وهو الروح الدائمة للوحدة القومية التي خلقتها . وتمكن أنطوني إيدن الوزير البريطاني لشؤون عصبة الأمم بعد الاجتماع العاصف الذي عقده في رومة مع موسوليني ، والذي حدد الشكل النهائي لرأى كل من الرجلين في الآخر ، من الفوز بتأبيد عصبة الأمم لسياسة «العقوبات » التي اقترحها ، وقررت الجمعية العامة لعصبة الأمم فى العاشر من أكتوبر عام ١٩٣٥ ، بأغلبية خمسين صوتاً ضد صوت واحد ، القيام بإجراء جماعى ضد إيطاليا . لكن نتيجة القرار كانت فى صالح إيطاليا إلى حد كبير . فقد أعلن ستانلى بلدوين رئيس وزراء بربطانيا فى تلك الأيام ، جرياً على القاعدة المقبولة آنداك للدبلوماتية البريطانية، رفضه دع عصبة الأيم إلى الحد الذى قد يؤدى إلى خطر الحرب ، كما رفض أن يتخلى عنها ، بإعلان صفحه عن عمل موسولينى . وراح يؤكد أن العقوبات تعنى الحرب ، بإعلان صفحه عن عمل موسولينى . وراح يؤكد أن العقوبات تعنى الحرب ، وأنه مصمم ثانياً ، كما ذكر ونستون تشرشل فيا بعد ١ على أن لا تقع هناك حرب . وانه عازم ثالثاً على تأييد العقوبات . وكان من الواضح أن التوفيق بين هذه الأهداف الثلاثة أمر مستحيل ٥ . وأدرك بيير لافال وزير خارجية فرنسا الذكى والشرير ، منذ البداية استحالة التوفيق بين هذه الاتجاهات الثلاثة ، ودعا إلى مساومة موسولينى . وعتدما أقرت العصبة قرار العقوبات ، راحت تعمل بتشجيع من بريطانيا على أن لا تضم قائمة الصادرات الممنوعة إلى إيطاليا ، أياً من الموادى من بريطانيا على أن لا تضم قائمة الصادرات الممنوعة إلى إيطاليا ، أياً من الموادى قد تشعل حرباً أوربية ، كالزيت مثلا .

وهكذا لم تحل الدبلوماتية الغربية بين موسوليني وبين مهاجمة الحبشة واحتلالها، وكان كل ما فعلته على النقيض من ذلك ، هو آنها أعطته الفرضة لتوحيد شغبه في ظل الفاشية وحمايتها ضد ما يقوم به العالم المعادى لها من أعمال ، وإساءات ، وراح يعلن قائلا . . . «ستواجه إيطاليا العقوبات بالانضباط ، والاقتصاد والتضحية » . وهذا ما فعلته حقاً . وكما النفت الدول الأعضاء في عصبة الأم ، الساخطة على موسوليني ، حول أتطوني إيدن ، راح الشعب الإيطالي المعزول ، الذي لقينت غالبيته ، مشاركة موسوليني في كراهيته لإيدن ، يلتف حول الدوتشي . وأنهالت عليه التبرعات من كل مكان ، فالسيدات العجائز يبغن الدوتشي . وأنهالت عليه الإنفاق على الحرب ، وأعلن شباب إيطاليا أنهم على استعداد للتضحية بأرواحهم في غارات جوية انتحارية على الأسطول البريطاني . واشترك كثيرون من الأحرار ( الليبراليين ) السابقين في تأييد الحرب ، ولم تعترض واشترك كثيرون من الأحرار ( الليبراليين ) السابقين في تأييد الحرب ، ولم تعترض الكنيسة عليها . وآب إلى البلاد عدد كبير من أعداء الفاشية السابةين الذين كانوا يعيشون في منافيهم الاختيارية بعيداً عنها ، ليساعدوها في أوقات محنها . وقد قال

موسوليني في إحدى خطبه التي كانت تفرح الإيطاليين من فاشيين وغير فاشيين ... و إن الشعب الإيطالي جدير بمصيره العظم » . وعندما استقبل الشعب البريطاني بما يشبه اللحر ، انفاق هور – لافال لعام ١٩٣٥ ، والذي قضى بتقسم الحبشة بين إيطاليا وبين الإمبراطور ، اعتبر الإيطاليون هذا الاستقبال مناهضاً لإيطاليا ، وعندما اضطر السير صمويل هور إثر الضجة العنيفة التي أثارها نشر الاتفاق إلى الاستقالة من وزارة الحارجية ليخلفه فيها أنطوني إيدن الذي يكرهه الإيطاليون ، اعتبر هذا البدل في بريطانيا دليلا على اتباع سياسة أكثر صرامة وقسوة مع إيطاليا ، عا أدى إلى ارتفاع شعبية موسوليني في بلاده إلى ذرى جديدة .

وكان ثمة نتيجة أحرى ، أكثر أهمية لانتصار موسوليني ، فقد راقب هنار نجاح صديقه الإيطالي في نزاعه مع عصبة الأم التي كان هو قد انسحب مها بصورة تميزت بالضجة والعنف في أكتوبر عام ١٩٣٣ ، وبني على ضوء هذا النجاح استنتاجاته الحديدة . وهكذا مثل تصدع العصبة ، أكثر من مجرد تكريس لفلسفة القوة ، ومن عرض جديد لانحلال الديمقراطية ، إذ مثل بهاية ماسمي مجبهة سريزا وبداية عهد التحالف الألماني \_ الإيطالي .

۲

مر ثمة وقت كان فيه مثل هذا التحالف يبدو مستحيلا. فقبل سنتين ليس إلا تورت العلاقات ببن البلدين إلى الحد الذي هددها بالانقطاع. فقد كان موسوليني في حرصه على حماية المصالح الإيطالية في الأوربيتين الوسطى والجنوبية ، مصمماً على منع هتلر من تحقيق أطماعه المعروفة في النمسا. واشترك مع بريطانيا وفرنسا في السابع عشر من فبراير عام ١٩٣٤، في إصدار إعلان عن الحاجة إلى المحافظة على استقلال النمسا. وراح بعد شهر من هذا التاريخ يؤكد تصميم إيطاليا على الحيلولة دون توسع ألمانيا باتجاه حدودها الجنوبية والشرقية عن طريق التوقيع مع النسا والمجر على اتفاقات رومة ، التي نصت على التناور المتبادل في حالة وقوع أي خطر بهدد هذه البلاد الثلاثة . وعندما حاول النازيون في يوليو من العام

نفسه ، القرام بانقلاب في النمساً عن طريق اغتيال مستشارها إينجلبرت دولفوس ، في الوقت الذي كانت فيه زوجة المستشار وأولاده في ضيافة موسوليني في إيطاليا ، كان رد فعل الدونشي فوريًّا وعنيفاً ، إذ أبرق إلى الأمير ستارهمبرج ، المستشار بالوكالة ، واعداً إياه بمساعدة إيطاليا ، ثم بعث بثلاث فرق إيطالية إلى الحدود النمسوية للتأكيد على جدية الوعد المذكور . وعندما أدرك هتلر أن أنصاره في النمسا قد شطوا بعيداً في أعمالهم ، وجد نفسه مرغماً على النراجع . وتحولت غيرة موسوليني التي كان يتقن إخفاءها ، من الرجل الذي تحدث عنه بكثير من الازدراء بعد اجتماعه الأول به واصفاً إياه « بالمهرج الصغير المجنون » ، إلى ما يشبه الكراهية . وقال الأمير ستارهمبرج إن هتلر هو قاتل دلفوس ، وهو المسئول عن كل ما حدث . وراح ينعته بأقبح النعوت ويصفه « بالمحلوق المنحل جنسيًّا إلى درجة محيفة » و « بالمجنون الحطر » . وكان في رأيه الزعيم الطبيعي للاشتراكية الألمانية وهي صورة مزوقة ومتوحشة للفاشية ، و « نظام بربري منوحش ، لا يعرف إلا القتل والهب والابتزاز » . وعندما وقعت عمليات النطهير العنيفة في ألمانيا في يونيو عام ١٩٣٤ ، وصفها موسوليني « بأنها الأزمة الحتمية لمثل هذا النظام السياسي الكريه ». وراح يقول لصديق آخر له ، هو الصحي ميشيل كامبانا ، «يسرني غاية السرور أن يكون هتلر قد أعلن ثورته على طريقتنا . ولكنه يقود الألمان ، وسينتهى بهم المطاف إلى تحطيم فكرتنا . فما زالوا هم برابرة تاسيتوس وعصر الإصلاح الديني الذين يصطرعون اصطراعاً أبديًّا مع رومة ».

وفى وسع الإنسان أن يفهم السبب فى غضب موسولينى . فهديد استقلال النمسا بالخطر ، يعنى تعرض إيطاليا نفسها لحطر إضاعة ضهانات أمنها ، وضياع ثلمائة ألف من الإيطاليين خاضعين لحكم النمسا فى منطقة «التواديج »، ليصبحوا عبيد القومية الألمانية . ووجد نفسه مضطراً إلى التخلى عن سياسته «المراجعية» ليتخد موقفاً أكثر وداً من فرنسا التي يحتاج الآن إلى دعمها . وكانت هذه هي الأفكار التي سيطرت عليه عندما انضم إلى جبهة ستريزا المعادية لأاانيا في الحادي عشر من أبريل عام ١٩٣٥ ، إذ اتفق مع بريطانيا وفرنسا على استنكار أية محاولة تجرى لتغيير الاتفاقات التعاهدية عن طريق القوة .

وقد شهد موسوليني هذا المؤتمر مع فولفيو سوفيتش ، وكيل وزارة الدولة للشؤون الحارجية ومستشاره الرئيسي في القضايا الحارجية ، وهناك بين أن إصراره على كبح جماح المطامع الألمانية لم يكن السبب الأول في حضوره المؤتمر . وكان التفاهم مع فرنسا وإنجلترا ، كفيلا بأن لا يحفظ لإيطاليا مركزها في أوربا فحسب ، بل أن يساعدها أيضاً في توسيع نفوذها في البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا .

وكان قد أشار فى خطابه إلى البيان اللهائى للمؤتمر الذى أدان أى و رفض من جانب واحد للمعاهدات قد يهدد سلام أوربا ، وكان الدوتشى قد أورد كلمة وأوربا ، بشيء من التأكيد الواضح ، ثم توقف طويلا قبل أن يواصل كلامه ، قائلا إن ممثلي وزارة الحارجية البريطانية أدركوا لتوهم ، ما يفكر فيه ، وتشاوروا فيا بينهم فى تلك الليلة ، ليقرروا ما إذا كانوا سيحدرونه من الهجوم على الحبشة أم لا . وقد قرروا أن تأييده لموقفهم ضد ألمانيا ، هام جداً بحيث لا يستطيعون المنامرة به . ولذا فقد امتنعوا عن تحذيره . وغادر موسوليني ستريزا معتقداً بأنه قد حقق غايته . وعندما وقعت المعاهدة البحرية الإنجليزية — الألمانية في شهر يونيو ، تأكد موسوليني من يقينه الثابت من أن بريطانيا لا تهتم حقاً بما يقع في العالم طالما أن مصالحها فى نجوة من التهديد .

وبدأ غزو الحبشة بعد أربعة أشهر . وعندما تحولت أوربا الغربية فى ذلك الحريف ضده ، بتلك الصورة اللافعالة ، طرأت على تفكيره فكرة جديدة ، وهى أن يتحالف مع الدولة القوية الوحيدة التي لم تعاده علناً حتى الآن ، واستولت على جماع تفكيره .

۳

قام هتلر بالحطوة الأولى ، إذ كان معجباً بالدوتشي طيلة حياته السياسية ، كما كان متأثراً تأثراً عميةاً بكثير من مفاهيم الفاشية المذهبية وأساليبها المتقلبة . وكان فى عام ١٩٢٦ ، قد كتب إلى رومة ، يطلب إلى الدوتشي صورة موقعة منه . وقد بعثت وزارة الحارجية الإيطالية برد فى منتهى البرود إلى سفارتها فى برلين

تقول ... « أرجو أن تشكروا السيد المشار إليه على عواطقه، وأن تبلغوه بالطريقة التي تستنسبونها ، بأن الدوتشي لا يرى من المناسب إجابته إلى طلبه » .

وبالرغم من وجود بعض الأدلة التي تشير إلى أن النازيين كانوا يتلقون معونة مالية من إيطاليا منذ عام ١٩٣٧ ، إلا أن الدوتشي نفسه ، لم يرغب في تشويه سمعته الرائعة ، عن طريق الاتصال علناً بذلك ه المغامر التافه النتن » الذي يتولى قيادتهم . ولم يتخفف موسوليني من شكوكه واحتقاره لهتلر ، حتى بعد وصوله إلى الحكم في عام ١٩٣٣ ، وهو التطور الذي فجأ موسوليني وباغته . وكان يقول في هذه الآونة ، إنه جعل من الفاشية ، كما يعتقد ، شيئاً يحترمه الناس ويعجبون به ، ولذا لم يكن راغباً في تشويه سمعها وتلويتها عن طريق الارتباط بالاشتراكية الوطنية التي وصفها بأنها « ثورة القبائل الألمانية التي ما زالت تعيش في غابات ما قبل العصور الوسطى ومجاهلها » . ولم يكن ثمة أدنى شك على الإطلاق ، في أن أوربا وأمريكا كانتا تنظران إلى موسوليني نظرة أكثر احتراماً من نظرتهما إلى هتلر . وكانت عبارات الإطراء التي انهائت عليه بسخاء وحماسة من الكتاب المحافظين ، ومن الشخصيات العامة في عشرينات القرن ومستهل ثلاثيناته ، كثيرة ، وقد صيغت في عبارات واضحة ، حتى إنه وجد نفسه معتقداً دون أية صعوبة بأنه أعظم ساسة العالم في عصره .

وقد أشار إليه السير أوستين تشمبرلين ، وزير خارجية بريطانيا عندما زار رومة في ديسمبر عام ١٩٧٤ ، بأنه « رجل عظيم . . . يعمل ليضمن العظمة لبلاده » . وكثيراً ما ظهرت السيدة تشمبرلين في السنوات التالية ، وقد وضعت الإشارة الفاشية على ذراعها . وقام ونستون تشرشل بزيارة رومة في عام ١٩٧٧ ، وروى عنه أنه قال إبان هذه الزيارة . . . « لو أنني كنت إيطاليًا لما ترددت لحظة واحدة في ارتداء القميص الفاشي الأسود » . وقد صرح في مؤتمر صحفي نشرته صحيفة التايمز اللندنية بقوله . . . « لم أستطع أن أمنع نفسي ، كما عجز كثيرون غيرى ، عن أن أقع تحت تأثير ما في شخصية السنيور موسوليني من استهواء ولطف وبساطة ، وأن أعجب بما يبديه من هدوم وكرامة ، بالرغم ، ايواجهه من أعباء وأخطار كثيرة . وفي وسع كل من يلقاه أن يرى أن خير الشعب الإيطالي على النحو

الذي هو يراه ، هي الفكرة المسيطرة عليه دائمًا ، وأنه لا يهتم قيد أنملة ، بأي موضوع آخر . . . ولو كنت إيطاليًّا ، لكنت معكم بجماع عواطفي وقابي منا البداية حتى النهاية ، في نضالكم الظافر ضد غرائز اللينينية المتوحشة واندفاعاتها العاطفية ٤ . وراحت صحيفة التايمز اللندنية في اليوم التالي تهنيُّ المستر تشرشل ﴿ لأنه تفهم الروح الحقة للحركة الفاشية ، وأعلن لويد جورج اتفاقه مع موسوليني فى أن النظام التعاوني هو « التطور المبشر بالخير العميم » . وراحت صحيفة الديلي ميل تنشر في عام ١٩٢٨ ، بكثير من الحماسة والتأكيد ، ما أعلنه صاحبها اللورد روذرمير ، من أن موسوليني ، « هو أعظم شخصيات العصر » . وذكر كاتب بريطاني أرخ حياة موسوليني في كتاب طافح بالثناء والإطراء ، نشره في عام ١٩٣٢ ، بأن موسولینی هو « أعظم سیاسی فی عصرنا » ، وهو رأی اعترفت المانشستر جاردیان حتى في يناير عام ١٩٣٩ بأنها تحمله أيضاً . ولم تكن هذه الآراء نادرة أو شاذة . فقد كان يؤثر تأثيراً طاغياً على جميع الدبلوماتيين والزائرين الأجانب من رسميين وغير رسميين الذين يقابلهم في مكتبه الْفخم في قصر البندقية ، ولم يكونوا يترددون في الإعراب عن إعجابهم به . وقد أحس المستر ريشارد واشبورن تشايلد السفير الأمريكي في رومة بين عامي ١٩٢١ و ١٩٢٤ ، نحو الدوتشي بإجلال يكاد يقرب من العبادة ، وراح يكتب في المقدمة التي وضعها لسيرة حياة موسوليني كما كتبها صاحبها بقوله . . . « ولم يكتف بالقدرة على الاحتفاظ بتعلق الناس جميعاً به فحسب ، بل قام ببناء دولة جديدة على أساس مفهوم جديد للدولة . ولم يكتف بإحداث انقلاب في حياة الناس ، بل أحدث انقلاباً ، اثلا في عقولهم وقلوبهم وأرواحهم » . ثم راج يتحدث بعد ذلك عن إنسانية الدوتشي وحكمته وقوته وحيويته الدائمة الحركة ، ثم قال . . . « إنه أعظم رجال العصر ، وعندما يغلق الإنسان الباب وراءه وهو يفارقه ، يضم ملابسه إلى جسده ، محاولا الاحتفاظ بشيء منه في قرارة صدره ، .

وقد رويت قصص كثيرة عن غروره ، وعن تمثيلياته ، وعن ساوكه الدعى وإيماءاته السخيفة ، لكن معظم زائريه اكتشفوا فيه منطقاً وجاذباً ، كما رأوا فيه، وهذا يثير الدهشة حقاً ، رجلا حيبًا ، يتميز بشيء من الافتقار الواعى إلى

الثقة بنفسه . وكثيراً ما قيل لهم ، بأنهم سيجدونه عند ذهابهم إلى زيارته ، جالساً وراء مكتبه الضخم في تلك القاعة الفسيحة والكثيرة الزخارف ، يختلس النظر البهم ، وهم يتقدمون إليه عبر القاعة المرصوفة بالفسيفساء ، الممتدة ستين قدماً ، لينشغل بعد ذلك كلية عهم في مواصلة الكتابة . وكان يقال لهم أيضاً : إن عليهم عند مقابلته أن يمروا بصفوف من الحناجر ، يتضبها عدد من الرجال المقطبي الوجوه من ذوى القمصان السوداء . لكن هذه المناظر لم تكن تحدث إلا نادراً . وكان المنظر المألوف ، هو ذاك الذي وجده داف كوبر عندما زار رومة في عام ١٩٣٤ ، فقد كتب يتمول . . . ه لم أجد تمثيليات على الإطلاق ، ولم أجد نفسي مضطراً كما قيل لى ، إلى السير عبر قاعة طويلة من الباب إلى مكتبه . أهمية إعادة التسليح ، وضحك كثيراً ، عندما قلت إن من الحطأ الظن بأن التسلح فقد استقبلي عند باب القاعة ، ورافقي إليه عند انتهاء المقابلة . وقد اتفقنا على يؤدى إلى الحرب ، كما أن من الحطأ بل الجنون القول بأن المظلات تأتى بالمطر . أجل ضحك طويلا لنكتي ، وخيل إلى أنه رجل يحب المزاح ، وكنت على استعداد لأن أتصور وجود مزايا أخرى عظيمة فيه . . . حقاً إنبي تأثرت بمقابلي له غاية التأثر . . »

كان هذا هو الانطباع العام . ولكن كان هناك حقًا آخرون لم يعجبوا به . فقد كانوا يصابون بالفزع منه وهو يتقدم إليهم بخطى قافزة كخطوات القطط ، مرحباً وبوداً ، وعندما كان يوحى بالانطباع ، كما أوحى إلى الاورد فانستيارت ، بأنه رجل لا يسر بالغ السرور لصحبة الآخرين » ، كان يذكر زائره بأنه أقرب ما يكون إلى الملاكم الذي يرتدى ملابس زاهية مصافحاً نفسه أمام نظارته » ، وكان يبعث في نفس زائره ، لا شيئاً من السرور الذي يحس به هو » . وقال عنه فانستيارت أيضاً . . وإنه على أي حال ليس بالإنسان التافه ، ولا بالمهرج الذي يقتله الحسد » . فهو يتحدث في صوت هادئ خفيض ، وكانت مواهبه في الحديث رفيعة المدرجة . فهو طلق اللسان ، مؤثر في حديثه الذي لا يخلو من سرعة البديهة والذكاء أحياناً ، وكانت تعليقاته مفعمة بالإشارات غير العادية ، والقلرة الواضحة على العصرية في حديثه . ولقد ذكر وزير خارجيته عنه ذات يوم . . .

٥ عندما يشرع الدوتشي في الحديث ، يبدو إنساناً ممتعاً . ولا أعرف رجلا يستعمل مثله الاستعارات الرائعة والأصيلة » . فهو كمعظم المحدثين الممتازين ، لا بحسن الاستماع ، وكثيراً ما قطع على محدثه كلامه ، ناهضاً من مقعده ، لينقل المبادرة بالحديث إليه ، فيخطو في الغرفة جيئة وذهاباً ، وهو يتحدث . لكنه كان يبدل جهداً بالغاً للتغلب على هذه العادة عند مقاباته لزائريه من الأجانب ، وبالرغم من أنه كان يجد من الصعوبة بمكان ، بسبب القرحة التي كان يشكو مُهَا ، أَن يَظُلُ قَامِماً في مقعله ، فإنه كان يتظاهر بالإصغاء لمحدثيه ، وهو جالس إلى مكتبه منتصب القامة ، وقد جمع أطراف أنامله إلى بعضها . وكان نادر الضحك، ولكنه عندما يضحك، فإن ضحكته تبدو وكأمها صادرة عن الازدراء، أو ضحكة ذلك الإنسان الذي يحس بضرورة إبداء المرح، دون أن يكون مرحاً في الواقع . لكن البسمة التي تحمل طابع الموافقة ، كثيراً ما أضاءت وجهه الذي يغلب عليه العبوس . وقد تحدث عنه أريستيد بريان ( وزير خارجية فرنسا) فقال . . . « إنه ليس بالرجل العظيم فحسب ، بل إنه رجل طيب أيضاً » . . وقد وجد فرانز فون بابن في موسوليني عندما ذهب إلى رومة في صيف عام ١٩٣٣ لتوقيع الاتفاق مع الفاتيكان « رجلا يختلف كل الاختلاف عن هتلر . فهو قصير القامة . لكن علائم السلطة تبدو على محياه . وتوحى هامته الضخمة لناظرها بما فيها من قوة شخصية ، وهو يتصرف مع الناس تصرف الرجل الذي ألف منهم أن يطيعوا أوامره ، ولكن مع كثير من الحاذبية . . . وبينا يتميز هتلر دائماً بشيء قايل من عدم اليقين والثقة ، فيسير وكأنه يسبر أغوار طريقه ، كان موسوليني ببدو دائماً في منهى الهدوء ، والاعتزاز ، والثقة بالموضوع الذي يتحدث فيه . . . وهو يجيد الفرنسية والألمانية ،

ولم يكن إطراء موسوليني في أمريكا أقل منه في أوربا . وكما شبهه اللورد روذرمبر بنابوليون ، نرى رئيس جامعة كولومبيا ، يقارنه بكرومويل . ويمضى المذكور قائلا . . . ٥ ولا ريب في أن الفاشية طراز من الحكم من الدرجة الأولى في الصلاح والتفوق ٤ . وقد اتفق معه أوتوكان ، رجل المال المعروف، وراح يصف موسوليني في خطاب ألقاه على طلبة جامعة « ويزليان » بالإنسان العبقرى . وأيد الكردينال

الأمريكي أوكونيل ، هذا القول . . . إذ بجاء على لسانه . . . الا شك في أن موسوليني عبقرى في ميدان الحكم ، وقد منحه الله لإيطاليا ليساعد شعبها على ارتقاء ذرى الحجد بسرعة لتصل إلى قدرها المحجد» . وعاد رئيس أساقفة شيكاجو من زيارته لرومه ، فذكر أنه يرى في موسوليني رجل العصر ، وأعرب فيوريلو لا جوارديا ، رئيس بلدية نيويورك عن أطيب تمنياته الدوتشي بالنجاح مؤكداً أن ليس ثمة سبيل المقارنة بين هتلر وموسوليني .

وقد رفض موسوليني رفضاً قاطعاً مصحوباً بالغضب الأقوال التي تشير إلى وجود شبه بينه وبين هتلر . وقد اضطر إلى الإقرار بأن الاشتراكية الوطنية نشبه الفاشية في تسلطها ، وجماعيها ، وعدائها النظام البرااني ، ولا ديمقراطيها ، ومناهضها الميبرالية ، ولكنه رفض المضي إلى أبعد من هذا . أما بصدد النظرية التي تقوم عليها الفلسفة النازية ، وأعنى بها وجود « العنصر السيد » ، فقد رفضها موسوليني رفضاً قاطعاً وقال : « إنها سخف مطلق ، بل بلادة وجمود » . وكان يقول إنه لو صحت نظريات هتلر في التفوق العنصري ، فإن « الشعب الإيطالي يجب أن يصير أسمى شعوب الإنسانية رتبة » . . . وراح يقول في خطاب ألقاه ذات يوم من أيام شهر سبتمبر عام ١٩٣٤ في مدينة باري . . . « هناك ثلاثون قرناً من التاريخ المجيد ، تحملنا على أن ننظر بشيء من الإشفاق المتعلى على بعض العقائد التي تعلم على الحانب الآخر من جبال الآلب من ذرية ذلك الشعب الذي كان يعيش في الحانب الآمية ، عندما كانت رومة تزمو بأمثال قيصر وفرجيل (Virgil) (الإنساس » . ووصف اللاسامية في حديث له مع إميل لودفيج في عام ١٩٣٢) وأوغسطس » . ووصف اللاسامية في حديث له مع إميل لودفيج في عام ١٩٣٢) ولا يمكن أن تقوم مثل هذه المشكلة في بلاد تتمتع ينظام حكم سليم » .

ولم يجتمع بهتلر للمرة الأولى إلا في الرابع عشر من يونيو عام ١٩٣٤ . وقد كرهه بعد هذه المقابلة ، بنفس القوة التي كان يتوقعها . وقد جرت المقابلة التي

<sup>(</sup>١) فرجيل فرجيليوس (٧٠ - ١٩) ق . م . شاعر الرومان الكبير . ولد قرب مانتوا . ودرس في كريمونا (ميلان) وفابولي . طاف في أنحاء الإمبراطورية الرومانية . أهم روائمه الإيتيادة ودرس في كريمونا (ميلان) وفابولي . طاف في أنحاء الإمبراطورية الرومانية . أهم روائمه الإيتيادة ومرس في كريمونا (ميلان) م المعرب م

أعدها الدبلوماتيون الألمان أملا مهم في أن يتمكن موسوليني من حمل هنلر على الاعتدال في موقفه من النمسا ، في الدارة الملكية في سترا ، على نهر برنيتا على مقربة من بادوا . وبدأ هنلر الذي استصحب معه عدداً من ربجال حرسه النازى الحاص ، ومعهم سيب ديتريش ، عصبي المزاج ، نافها . ولاحظ موسوليني بوجه خاص ، شعره المسترسل وغير الممشوط ، وعينيه الشاحبتين ، فتمتم قائلا . . . «أنا لاأحب رؤيته » . وكان يرتدي معطفاً من الجلد، وسروالا مخططاً ، وحذاء مفتوحاً من الجلد ، ويشد إلى رأسه قبعة رمادية من الفلين ، كان يلوكها دائماً في أصابعه ، وبدا وكأنه كما قال أحد الصحفيين الفرنسيين ، « سباك تافه ، يمسك بيده آلة غريبة » . أما موسوليني فقد وصل إلى مكان الاجتماع أيضاً في ملابس مدنية ، ولكنه ما لبث أن استبدل بها على الفور ، بدلة عسكرية زاهية ، يبدو الحنجر على جانبها ، وبحذاء أسود ، له أزرار من الفضة .

ولم يكن حديثهما الأول قد انهى عندما كوّن موسوليني رأيه في هتلر . وعندما ابتعد عن ماثدة الاجماع في فترة راحة قصيرة ، متجهاً إلى النافذة راح يتمتم وقد بدت على محياه علائم الاحتقار . . . ٥ حقاً إنه ربجل مجنون » . ولم يكد يحل المساء ، حتى بدا وكأن الرجلين لم يفقدا احمالهما فحسب ، بل كأنهما على وشك التشاجر . اتفقا على أنهما يكرهان معاً كلا من فرنسا وروسيا ، لكنهما لم يستطيعا الاتفاق على شيء آخر . ولا سيا في موضوع الفسا ، حيث بين موسوليني أن على النازيين أن يوقفوا حملاتهم الإرهابية فيها . وظل البعوض يتز طيلة تلك الليلة التي قضاها موسوليني دون أن يستطيع النوم . إذ أنه بالإضافة إلى البعوض ، تذكر ما كان موسوليني دون أن يستطيع النوم . إذ أنه بالإضافة إلى البعوض ، تذكر ما كان يوصف به في الماضي من أنه ٥ مهرج سخيف » ، وكابوس شبح نابوليون الذي يوصف به في الماضي من أنه ٥ مهرج سخيف » ، وكابوس شبح نابوليون الذي الصباح أن ينتقل الاجتماع إلى البندقية .

وكان الحو هنا أكثر توتراً أيضاً . وقد استقبل أهل البندقية الدوتشي بهتافات عالية مدوية ، بيما استقبلوا ضيفه بما يكاد يشبه الصمت . وعندما تحدث الرجلان فيا بعد عند ملعب الحولف في البيرنوني . دون أن يشترك في محادثاتهما أي من رجالهما ، سمع أفراد الحاشيتين ، وكانوا يقفون على منأى مهما ، الصراخ الصادر

عنهما والذى شبهه قسطنطين فون نوراث وزير خاجية ألمانيا آنذاك الا بعواء كلبين من كلاب الدرواس الكبيرة ». ولم يعرف إنسان الموضوع الذى كانا يتناقشان فيه ، كما لم يكشف القناع فيا بعد عن سره . كانا يتحدثان بالألمانية ، ولا ريب في أن هذه الحقيقة أضعفت من موقف موسوليني ، إذ بالرغم من رفضه لحدمات بول شميدت الترجمان » وزارة الحارجية الألمانية . فإن تملكه لناصية اللغة لم يكن كبيراً كما كان يفترض في نفسه . وقد ذكر عنه كورت فون شوشنيج ، خليفة دولفوس في منصب مستشار النمسا أنه كان يحب التحدث بالألمانية ، واكنه كان يعاني جهداً في التحدث بها ، وكان هذا الجهد يظهر في بطئه في الحديث وفي دقته في النطق بكل كلمة من الكلمات . ولا ريب في أنه كان يبدل جهداً أكبر في تفهم لهجة هنلر النمسوية القوية ، وما يخالطها من تعبيرات بافارية .

وبالرغم من أن موسوليني لم يذكر قط شيئاً فيا بعد عن موضوع هذا النقاش الحاد الذي وصل حدود الشجار ، إلا أنه أشار فيا بعد ، إلى حالات أخرى، بقي الرجلان فيها وحدهما أثناء المؤتمر ، عندما راح هتلر ه بدلا من مناقشة مشاكل محددة ، يتلو على مسامعي ، عبارات يحفظها عن ظهر قلب من كتابه كفاحي ، ذلك الكتاب الممل الذي لم أستطع قراءته قط » . وعندما اقتربت الزيارة من نهايتها ، وكان موسوليني قد أخذ ضيفه في زورق بحاري في نزهة في « بحيرة البندقية »، نهايتها ، وكان موسوليني قد أخذ ضيفه في زورق بحاري في نزهة في « بحيرة البندقية »، مضيفه خطاباً مطولا عن نظرياته العنصرية . وقد ذكر سوفيتش لستار هيمبرج أنه « قضي الوقت كله ، متحدثاً عن تفوق العنصر النوردي ، ومهماً جميع شعوب البحر الأبيض المتوسط ، وفي مقدمها الشعب الإيطالي ، بأن دمها قد اختلط بالدم البحر الأبيض المتوسط ، وفي مقدمها الشعب الإيطالي ، بأن دمها قد اختلط بالدم فجلس صامتاً يصغي إليه ، وقد ظهرت عليه علائم السخرية . وسئل موسوليني في اليوم التالي لعودة هتلر إلى ألمانيا ، عن رأيه في الرجل ، فقال ، وهو يوى بما يفسر في اليوم التالي لعودة هتلر إلى ألمانيا ، عن رأيه في الرجل ، فقال ، وهو يوى بما يفسر على أنه زراية واستخفاف عنه إنه « راهب ثرثار » .

لكن موسوليني سرعان ما أحس ، رغم احتقاره لهتلر ، بحاجته إلى صداقته . وراح يقنع نفسه بأن من الحير لإيطاليا أن تتحالف مع ألمانيا ، وأن تحالفها هذا يفيدها أكثر من التحالف مع الديمقراطيات الغربية (١) . وكان العداء الذي أظهرته فرنسا وإنجلترا لإيطاليا إبان حرب الحبشة ، قد قضى على كل فرصة في عقد اتفاق بين الدول الثلاث مناهض لألمانيا ، وإن كان لم يدفع إيطاليا إلى الاقتراب كثيراً من هتلر ، الذي كان يحرص كل الحرص ، على ابتزاز كل ما يمكنه من مزايا من الصراع ، وكان قد انزعج كل الانزعاج من احتمال إنهاثه ، بحل وسط من النوع الذي اقترحه اتفاق هور ولافال(٢) . فقد ظلت المعاهدة الإنجليزية ــ الألمانية التي عقدت في عام ١٩٣٥ ، تقض على موسوليني مضجعه ، كما كانت مشكلة استقلال النمسا وخطر ضمها إلى ألمانيا (الانشلوس) ، الموضوع الذي يشغل فكره كثيراً . وكان من المتعذر الوصول إلى تحالف بين إيطاليا وألمانيا ، طالما أن هذه المشكلة ما زالت قائمة . لكن هتلر كان بحس بالحاجة الماسة إلى صداقة موسوليني الظاهرة ، بصورة تفوق إحساس موسوليني بحاجته إلى صداقة هتلر ، ولا ريب في أن هذه النظرة من جانب هتلر ، والرغبة في اكتساب صداقة الدوتشي هما العاملان اللذان دفعاه إلى توقيع الاتفاق النمسوي ــ الألماني في يوليو عام ١٩٣٦ ، بموافقة موسوليني وإقراره . وبالرغم من أن هذا الاتفاق قد سوّى في الظاهر ، الحلافات بين النمسا وألماذ، يابشكل يرضي البلدين ، إلا أنه أعطى هتلر الفرصة ، ليقتطع شيئاً من استقلال النمسا . كما أتاح له الفرصة الحقيقية الأولى ، التي كان يتطلع إليها ، للتفاهم مع إيطاليا . فلم يعد في وسع موسوليني الذي بات الآن في منأى عن الدول الغربية الدفاع عن استقلال النمسا بنجاح ، وكان لا بد له من أن يحمد لهذا الاتفاق إيقاءه على استقلال النمسا ولو بصورة شكلية . وقد تحققت الفرصة النموذجية لإقامة علاقات أوثق بين ألمانيا وإيطاليا بعد شهر واحد ، عندما اندلعت نيران الحرب

<sup>(</sup>١) يكثر الكتاب الفربيون من التحدث عن الدول الغربية ، واصفها بالديمقراطية ، لا ينطبق على الواقع والحقيقة ، لكن هذا الوصف المستمد من المفهوم البورجوازي الديمقراطية ، لا ينطبق على الواقع والحقيقة ، إذ أن معظم هذه الدول ، أو بعضها على الأقل ، بعيدة عن الديمقراطية في معناعا الاشتراكي الصحيح ، بعد الأرض عن الساء . فبالرغم من أنها تشير على نظام المثيل البرلماني ، إلا أن الطبقة المعثلة هي في الغالب من الفئات البورجوازية والرأسمالية ، التي تمكنها سيطرتها الاقتصادية من تحقيق السلطان على الصعيد السياسي التمثيل ، الذي لا يعبر عن إرادة الشعب ، الفاقد إرادته وقدرته على التعبير ، بالإضافة إلى ما يسود بمض هذه الدول من تفوقة عنصرية تتنافي مع أبسط مفاهيم الديمقراطية الحقة .

 <sup>(</sup>٢) نسبة إلى صمويل هور وزير خارجية إنجلترا ولافال وزير خارجية فرنسا آنداك. « المعرب »

الأهلية في أسبانيا ، وراح موسوليني عن طريق إسراعه إلى مساعدة فرانكو ، أملا منه في خلق دولة فاشية ثالثة في أوربا ، وفي الحصول على بعض القواعد البحرية في أسبانيا لهديد فرنسا عن طريقها . يزداد نأياً عن أعداء ألمانيا وسرعان ما تبين أولريخ فون هاسيل ، سفير ألمانيا آنذاك في رومه أهمية «الحرب الأسبانية بالنسبة إلى علاقات إيطاليا بكل من فرنسا وإنجلترا » . وأبرق إلى وزارة الحارجية الألمانية ، مشيراً إلى أن دور هذه الحرب يمكن أن يكون مماثلا «لدور الحرب الجبشية في عرض المصالح المتعارضة للدول الكبرى ، ومنع إيطاليا من الوقوع في شباك الدول الغربية » . وحققت الحرب الأسبانية هدفاً آخر ، فقد تمكن هتلر عن طريق الساح لإيطانيا بحمل العبء الأكبر من المساعدات النازية — الفاشية عن طريق الساح لإيطانيا بحمل العبء الأكبر من المساعدات النازية — الفاشية لفرانكو ، تحت ستار الادعاء بأن أسبانيا من بلاد البحر الأبيض المتوسط ، أي المرات من منطقة النفوذ الإيطاني ، في إيجاد بديل عن الحرب الحبشية ، يقوم بامتصاص قوة إيطاليا ، ويحول بينها وبين الوقوف موقفاً صلباً من المشكلة النسوية بالمتصاص قوة إيطاليا ، ويحول بينها وبين الوقوف موقفاً صلباً من المشكلة النسوية التي كان قد حزم أمره على تسويتها بالشكل الذي يريده (۱) .

ومهد هتلر طريق التقارب مع موسوليني ، بإعرابه عن استعداد ألمانيا للاعتراف بالإمبراطورية الإيطالية . وكانت قضية الاعتراف من القضايا الحساسة للغاية بالنسبة إلى موسوليني إذ أنه إقرار بوضع إيطاليا الجديد ، الذي ترفض معظم الدول الاعتراف به ، ولذا فقد فرح الدوتشي ، كما توقع فون هاسيل ، غاية الفرح لحطوة هتلر ، التي لم يستطع إنكار جميله فيها . وأوفد هتلر في سبتمبر من ذلك العام ، إلى موسوليني وزير عدله الذي يتحدث بالإيطالية ، هانز فرانك ، ليوجه الدعوة إلى الدوتشي لزيارة ألمانيا . وأصغى موسوليني بكثير من التحفظ ، إلى ما وجهه إليه فرانك من إطراء بالغ ، وإلى ما أعرب عنه من إعان الفوهرر بالحاجة إلى المزيد من التعاون بين البلدين . وقد غر هذا الإطراء موسوليني ، رغم بالحاجة إلى المزيد من التعاون بين البلدين . وقد غر هذا الإطراء موسوليني ، رغم نظاهره بالصلابة في موقفه ، ولم يكد يفرغ من اجتماعه مع مبعوث هتلر ، حتى راح يلتي خطاباً في ميدان دوومو في ميلان ، استخدم فيه للمرة الأولى ، تعبيراً

<sup>(</sup>١) تفسر هذه الحقيقة ظاهرة غريبة أذهلت الجمهوريين الأسبان في تلك الأيام ، وهي أنهم كانوا يتلقون في وقت واحد مع أعدائهم من القاشيين السلاح من ألمانيا .

قدر له أن يحمل فيا بعد معنى الدمار لبلاده . فقد أشار إلى التفاهم الأفضل بين المانيا وإيطاليا ، واستعار تعبيراً مجازياً مسرحياً كان رئيس وزراء المجر كومبوس ، قد استعمله قبل عامين فى وصف هذا التفاهم . وراح الدوتشى يقول . . «خلق محور برلين – رومه ، وهو المحور الذى تستطيع جميع الدول الأوربية المحبة للسلام ، الدوران حوله ». وطرب الألمان لهذا الإعلان الواضح عن الصداقة ، وقرأوا فى الحطاب أكثر مما عناه صاحبه بالفعل ، وتولد لدى الشعب الألمانى الانطباع مما ذكرته صحافته ، بأن سياسة مشتركة قد تم إرساؤها بين الدولتين .

وكان وزير خارجية إيطاليا الجديد ، الكونت جاليازو تشيانو ، يمهد الطريق في غضون ذلك ، للزيارة الرسمية ، التي تقرر أن يقوم بها الدوتشي عما قريب لألمانيا . وكان هذا الوزير نجل الأميرال الكونت قسطنطين تشيانو أحد أبطال الحرب العالمية الأولى ، قد التحق بالسلك السياسي وهو في الثانية والعشرين من عمره ، بعد أن عمل أمداً ما في الصحافة في رومة . وراح بعد ثلاث سنوات ، أي في الرابع والعشرين من أبريل عام ١٩٣٠ ، يبنى بإيدا موسوليني ، كبرى بنات اللموتشي ؛ وأقربهن كما كان يعتقد إلى قلبه . وبدأ منذ تلك اللحظة صعود تشيانو سلم الحكم والشهرة ، بسرعة تكاد تشبه سرعة الصاروخ . ولم يخض شهران ، حتى كَانَ تَشْيَانُو ، يعين قنصلاعامًّا في شانجهاي ، ليصبح بعد فترة قصيرة ، وزيرًا مفوضاً لبلاده في الصين . وعاد إلى إيطاليا في عام ١٩٣٣ ، ليصبح رئيساً لدائرة الصحافة ، ثم عمل طياراً إبان الحرب الحبشية ، ليصبح بعد ذلك وزيراً للخارجية. وكان يتصرف في هذه السنوات الأولى ، تصرف الحواري المخلص لأستاذه الذي خلقه ، والذي لم يعد يعامله كصهر قريب إلى قلبه فحسب ، بل كصديق يثق فيه كل الثقة . وكان تشيانو إنساناً مغروراً ، محبًّا للـاته ، مغرقاً في حبه لها ، طموحاً ، دعينًا ، وكثير النقلب ، وكان يحاول أن يحبي بشيء من الدناءة المصطنعة ، ما كان مجمله من إعجاب حقيقي بالدوتشي . وقد حاول حتى في اليوميات التي دأب على كتابتها بعد أن أصبح وزيراً للخارجية ، إخفاء ما يحمله من عبادة لموسوليني ، كان في أحاديثه مع أصدقائه يسعى إلى عدم إظهارها مطلقاً . لكن هذه المحاولات المكشوفة ، كانت تظهر على حقيقتها في بعض الأحيان ، عند ما يكتب فى يوميانه بشىء من الصراحة ، إذ يقول . . . وأطرى الدوتشى جهودى اليوم عدة مرات . . . وقد أحست بالضيق من هذا الإطراء البالغ ، حتى إننى عجزت عن شكره . ولا ريب فى أن هدفى الأول من عملى ، هو أن أرضيه . ولا ريب أيضاً فى أن نجاحى فى إرضائه ، هو غاية ما أنشده وأتمناه » . وذكر فى عام ١٩٣٨ ، بعد أن أبل من مرض أصابه ، أنه عند ما سمع صوت الدوتشى ينطلق من جهاز الإذاعة « راح يركى وكأنه طفل صغير » .

وكنان هذا الإعجاب الشديد البالغ بالدوتشي ، يبدو واضحاً في شي الصور ، التي أظهرته أحياناً في مواقف تثير الهزء والسخرية . فهو يقلده بصورة لا وإعية . وهو يقتبس منه مواقفه ، وتصرفاته العامة والخاصة على حد سواء . وكان يحذو حذوه فى التحدث بسرعة وبصوت عال ، وبصورة تنطوى على التأكيد ، كما كان يقلد مواقفه الحامدة ، عند ما يوشك أن يسمع أنباء كان ينتظرها بفارغ الصبر . لكنه لم يكن إنساناً تافهاً يثير السخرية . فقد كان سهاراً للفرص ، ذا موهبة كبيرة ف هضم المعرفة ، ووطنية صادقة . ولم يكن مولعاً بكتم الأسرار ، بل كان أحياناً قاسياً في صراحته ، وكثيراً ما وضع بلاده ، في أوضاع حرجة ، ودفعها إلى معامرات لا خلقية وتافهة . وقد تميز بالكسل الشديد ، حتى إنه كان يرفض قراءة أية مذكرة ، إذا تجاوزت الصفحة الواحدة ، وكان يقضى جل أوقاته في لعب الحولف ، أو في حضور الحفلات التي يقيمها أصدقاؤه من رجال المجتمع في رومة ، أو الجلوس متكاسلاً في مكتبه في قصر شيجي . وكان يفتقر إلى الشعور بالمسئولية ، فقد ذكر رافائيل كواريجليا ، سفير إيطاليا في باريس بين عامي ١٩٣٨ و ١٩٤٠ ، أن التعلمات الوحيدة التي تلقاها منه طيلة تلك المدة ، كانت تقضى بالبحث عن مربية فرنسية لأطفاله . لكنه كان يتمتع على أى حال ، ببعض المزايا التي ندر وجودها عند كبار الفاشيين . فقد كان إنساناً ذكياً ، ويقظاً وشجاعاً ، ولا يفتقر إلى الإحساس ، كما كان جذاباً رغم مواقفه التمثيلية وادعاءاته المغرورة . وكان ولداً بارًا ، وأخاً رفيقاً بإخوانه ، يحب أطفاله ، وبالرغم من وفرة عدد أصدقائه من رجال ونساء ، إلا أنه لم يفقد قط حب زوجته له . وقد ذكر عنه اللورد فانسيتارت الذي لقيه لأول مرة في عام ١٩٣٤ ، أنه ١ إنسان داعر ، ، لكن الدحارة

لم تكن تعتبر خطيئة فى تلك الأيام . فقد أحب النساء ، وتعشق العظمة ، وكان يبز غيره فى إرضاء شهواته . فقد حباه الله بشكل جميل الصورة ، وطبيعة طيبة ، وإحساس عارض بالنكتة الطريفة . وكان يقضى وقتاً طيباً لا يحتمل التعرض لأى إرعاج ، ولا ريب فى أن كراهية المغرق فى ملذاته للحيرب ، تكون أقوى من كراهية الإنسان ذى النزعة السلامية ، لأنها أكثر اتصالاً بالعملية والواقع » .

وقدر لدينو الفيرى ، سفير إيطاليا فى ألمانيا ، أن يعرف تشيانو معرفة وثيقة ، ولذا فقد رسم له صورة مماثلة ، وإن كانت أكثر زهواً وإطراء . . . فقال . . .

و بالرغم من تقلبه وافتقاره إلى الاستقرار ، وهما صفتان كانتا تثيران الدهشة والحيرة فيمن يعرفه ، فإن تشيانو كان رجلاً طيباً وكريماً . وكان يحب دائماً خدمة أصدقائه ، ويحس بأقصى السعادة ، إذا تمكن من إبلاغهم نبأ طيباً . وكانت تعبيراته تحمل الطابع « التوسكانى » ، كما كان حديثه يتصف بالحيوية ، ولغته بالدقة والاختصار . وكان يبدو أحياناً فى منهى الجد والذكاء ، والرغبة فى السخرية التى تصل فى حالات معينة حدود الدناءة . . . لكنه كان بطبيعته ، إنساناً مرحاً ، يتعلق بنزواته ، كثير الفضول والسخرية ، مغرقاً فى الاستجابة لعواطفه ، وكان سريع الحاطر ، حاد الذكاء ، حاضر النكتة ، ساخر الكلم » .

لكن الآخرين لم يوافقوا الفيرى على ما رآه فيه من سرعة بديهة ، وجاذبية ، وإن كان معظم الناس لم يكرهوه ، ولم بجدوا فيه إنساناً تافهاً . لكن الألمان لم يحبوه على أى حال . وكان يحرص دائماً على القول فى مذكراته الرسمية ، بأنه على خير ما يرام من التفاهم معهم . لكنه لم يكن فى الواقع متفاهماً معهم ، إذ كانوا يرون فيه الإنسان المتصنع ، المغرور ، الراغب فى تأكيد وجوده ، بحيث يتصرف تصرفات فى منهى السوء والسخف . وقد وصفه ويليام شيرر ، الصحفى الأمريكي (١) ، أثناء زيارته فى إحدى المرات لبرلين بأنه كان ٥ مهرج تلك الأمسية . فقد كان يكثر ، دون أى مناسبة ، من صفق قدميه ، وأداء التحية العسكرية . ولم يكن يكتر ، دون أى مناسبة ، من صفق قدميه ، وأداء التحية العسكرية . ولم يكن

 <sup>(</sup>١) وردت هذه العبارة في الكتاب الضخم الذي وضعه ويليام شير ر ، عن تاريخ ألمانيا الهنارية ،
 والذي توليت تعريبه في أربعة مجلدات .

فى وسع إنسان ألا يلحظ شدة عصبيته ، فهو بحرك فكيه باستمرار ، دون أن يمضغ قليلا من اللبان » .

وكانت زيارته الرسمية الأولى لبرلين في شهر أكتوبر عام ١٩٣٦ ، أي بعد شهر واحد من زيارة هانز فرانك لرومة . وقد نجحت هذه الزيارة نجاحاً كاملا ، إذ لم يكن ريبنتروب الذي دأب على كراهية تشيانو ، قد حل بعد محل نوراث فى وزارة الحارجية الألمانية ، بينها عامله هتلر ، الذى كرهه فيها بعد أيضاً ، عند استقباله له في برختسجادن ، معاملة تنطوي على الكثير من الاحترام الزائف . وقد سر هتلر طبعاً بالرسائل الودية التي حملها تشيانو معه . وتحدث الفوهرر عن رأيه فى موسوليني إلى صهره ، حديثاً ، أطرب تشيانو ، فقد وصفه بأنه ، أعظم سياسي فى العالم ، ولا يستطيع أي سياسي آخر ، أن يقارن نفسه به لا من قريب ولا من بعيد ، وانطلق بعد ذلك يتحدث بسرعة عن الوضع الدولي ، وعن خطر البلشفية المتزايد ، وعن سرعة ألمانيا في تسلحها . وكتب تشيانو في يومياته عن هذه المقابلة يقول . . . و كان هتلر يعرض كل موضوع عرضاً مطولا ، يصل منه إلى استنتاجات يكررها مرارًا وتكراراً ، وبعبارات مختلفة » . واستخلص تشيانو من هذر محدثه وثرثرته ، أن هتلر لم يكن قد حزم أمره بعد بالنسبة إلى بريطانيا ، وأنه لم يكن حتى تلك اللحظة ، يستبعد احيال شكل من أشكال الاتفاق معها . أما موسوليني فكان ساخطا أشد السخط على بريطانيا لأمها وجهت الدعوة إلى هيلاسلاسي لحضور حفلات تتويج ملكها جورج السادس ، وكان يحشى من أي تقارب ألماني ــ بريطاني ، ويعمل على إحباطه ، بكل وسيلة ممكنة . وقد سرّ غاية السرور عندما سمع من تشيانو ، أن مثل هذا التقارب غير محتمل بالرغم من اعتدال هتلر في موقفه ، وأنه نقل إليه قول الفوهرر بأن في وسع ألمانيا وإيطاليا ، إذا واصلت بريطانيا العمل ضدهما ، أن يهزماها ، إذ أن القوة ستكون متوفرة لديهما للقيام بذلك . ومضى الفوهرر يقول لضيفه . . . ٥ وستكون ألمانيا مستعدة لذلك في غضون ثلاث سنوات . أما بعد أربع سنوات فستكون أكثر من مجرد مستعدة . وإذا أثبح لها أن تستعد لخمس سنوات فإن في ذلك الخير كل الخير . . . ويرى الإنجليز أن هناك بلدين في العالم، يقودهما مغامران ، هما ألمانيا وإيطاليا.

لكن المغامرين كانوا يتولون أيضاً قيادة بريطانيا عندما قامت إمبراطوريها. أما اليوم فيحكمها ضعفاء عاجزون ». ولم تمض بضعة أشهر ، حتى كانت بريطانيا تضيف سيئة أخرى إلى مساوئها تجاه إيطاليا ، وذلك عندما وقعت في اجتماع نيون في العاشر من سبتمبر عام ١٩٣٨ ، اتفاقاً جديداً مع فرنسا ، لحماية السفن التجارية الفرنسية في البحر المتوسط ، حيث كانت المغواصات الأسبانية في الظاهر ، والإيطانية في الواقع تقوم نيابة عن فرانكو « بأعمال القرصنة » ضد السفن الفرنسية والبريطانية . وراح هتلر يستغل هذه الفرصة من جديد ، فيعلن تأييده لموسوليني وعطفه عليه ، ويبين أن محاولة الديمقراطيات الجديدة ليست إلا سعياً منها للاتحاد ضد المحور النامي والناهض .

وكما كان موسوليني متلهفاً على ألا يقع اتفاق بين بريطانيا وألمانيا ، وهو الاتفاق الذي لم يغب لحظة واحدة عن تفكير هتلر في هذه السنوات كلها ، كان الفوهرر بدوره ، متلهفاً أيضاً على أن تجدد إيطاليا وبريطانيا علاقاتهما الودية على حساب ألمانيا . وقام سعباً وراء هذا الهدف ، وتأكيداً منه لتضامنه مع إيطاليا في المحور ، بإيفاد عدد من المبعوثين إلى رومه في عام ١٩٣٧ ، في زيارات بدت في ظاهرها بقصد تأكيد الود والصداقة . لكن أيّا من هذه الزيارات لم تنجع فجاحاً بارزا وملحوظاً . وعندما وصل جورنج في مطلع العام ، وعقد اجباعين مع موسوليني ، كان الجو في الاجباعين في منهي التوتر . وكان موسوليني قد قرر لنفسه أنه لا يحب جورنج منذ اجباعهما لأول مرة . فقد رأى فيه شخصاً « سريع الغضب أنه لا يحب جورنج منذ اجباعهما لأول مرة . فقد رأى فيه شخصاً « سريع الغضب كثير الادعاء » ، ولم يعجبه منه إعجابه الشديد ببالبو . وعندما أشار جورنج في إحدي هاتين المقابلتين إلى الاتحاد مع النمسا ، كأمر حتمى ، هز موسوليني ، كا روى المترجم بول شميدت ، رأسه ممتعضاً ، وبعنف شديد .

لكن النسالم تكن إلا مشكلة واحدة من مشاكل موسوليني ، وقد قادته أطماعه التي لم تتجقق في أوربا والبحر الأبيض المتوسط ، وحقده على الدول الغربية ، إلى الإيمان بأنه بات عاجزاً عن مقاومة إغراءات هتلر وملاطفاته . وراح يعلن أنه سيزور ألمانيا في شهر سبتمبر بعد أن قبل الدعوة الموجهة إليه ، مشترطاً أمرين ، أولهما أن لا يحمل معه ملابس السهرة الرسمية ، وثانيهما أن لا تقتصر

اجتماعاته على زعماء البلاد ، وأن يسمح له بمقابلة العاديين من الناس ، ولم يكن تواضعه هو الذى حفزه على التقدم بهذين الشرطين . فقد أراد أن يظهر ، أن فى وسعه حتى بلغة أجنبية بالنسبة إليه ، إثارة جماهير برلين ، بنفس الحماسة التي يثير فيها شعبه ، كما أراد أن يضمن عدم الظهور بالملابس المدنية التي لا يبدو فيها في صورة مقبولة .

وقد ارتدى بزة رسمية رائعة ، صنعت خصيصاً لهذه المناسبة ، ثم سافر إلى ألمانيا فى الثالث والعشرين من سبتمبر عام ١٩٣٨ ، ترافقه حاشية كبيرة ، ترتدى أجمل الملابس أيضاً كملابسه . وأصلر هتلر ، الذي لم يرغب فى تفوق موسولينى عليه، أمراً بأن يرتدى أفراد لجنة الاستقبال، الذين كانوا سيستقبلونه على الحدود البزة الرسمية أيضاً ، بينا ارتدى هو القميص البنى والسروال الأسود ، لباس النازى الرسمي ، منظراً ضيفه فى مونيخ التى اصطف الجنود على جانبى شوارعها ، والتى ازدانت مبانيها بالأعلام ترحيباً بمقدم الدوتشى .

وكانت ألمانيا تعد العدة منذ أسابيع لهذه الزيارة ، لا للترحيب بالضيف وإيلائه ما يستحقه من احترام فحسب ، بل لعرض قوتها عليه بصورة دقيقة ومدروسة ، يتبين فيها حسن التنظيم وروعة الانضباط ، بحيث لا ينسى موسولينى ولمدروسة ، يتبين فيها حسن التنظيم وروعة الانضباط ، بحيث لا ينسى موسولينى ذلك طيلة حياته ، ولم ينس موسولينى بالفعل هذه الزيارة . فقد ظل طيلة حياته ، وغم خيبة أمله بالألمان فيها بعد ، يؤكد أنه لم يتخل يوماً عن إعجابه بكفايهم وإخلاصهم ، وجدهم العسكرى العنيف . وبدا عليه التأثر منذ اليوم الأول للزيارة . وكان له مطلق الحق في هذا التأثر . فقد كانت هتافات الجماهير تشق عنان السهاء ، رغم الأمطار الغزيرة الهاطلة ، وبدت الصفوف التي لا نهاية لها من الجنود من ذوى الخوذ الفولاذية جامدة بلا حراك . وأقيمت المآدب على شرفة في مونيخ ، والمناورات العسكرية في مكلينبرج ، كما أعدت له زيارات لمصانع الروهر ، وعروض عسكرية للجنود يمشون مشية الأوزة في كل مكان . واحتشد أكثر من تسعمائة ألف إنسان في برلين ، قبيل نهاية الزيارة ، ليستمعوا إليه وهو يخطبهم ، وهناك ، وبالرغم من أن جورنج كان قد أثار أعصابه بالسهاح البؤته الصغيرة بأن تقفز على حضن الدوتشي ، متشاغلا عنه باللعب بقطاواته الكهربية الصغيرة بأن تقفز على حضن الدوتشي ، متشاغلا عنه باللعب بقطاواته الكهربية

وكان هذا الوعد المقاطع بالولاء ، بداية الهبوط نحو الكارثة . وكان هذا الوعد أيضاً بالنسبة إلى كثيرين من الإيطاليين بداية خيبة الأمل المرة . فقد كانوا يرون في الثورة الفاشية حتى هذه اللحظة شيئاً نافعاً ونظيفاً . وبالرغم من نزوعها إلى الحكم السلطوى ، وإلى بعدها عن الليبرالية ، كانوا يروبها شيئاً رائعاً إذا قارنوها بوحشية الاشتراكية الألمانية الضخمة . وكانوا يحسون بالسعادة عندما يسمعونالناس يصفون الألمان بالغلظة ، وهتلر بالوحش السياسي ، المجنون ، والذي يقلد غيره ، والغريب الأطوار . لكنهم تحتم عليهم الآن أن يقرأوا قصة مغايرة . فقد أشار الدوتشي نفسه إلى الألمان متحدثاً عهم بأنهم « الشعب العظم ذو التقاليد الكريمة ، والمستقبل العظم » . ولم يعد هتلر عنده « المهرج » ، بل صوره في خطاب ألقاه ، ونشر على نطاق واسع في إيطاليا على أنه « العبقرى ، بل أحد أولئك العباقرة القليلين الذين نطاق واسع في إيطاليا على أنه « العبقرى ، بل أحد أولئك العباقرة القليلين الذين يصنعون التاريخ ، ولا يسيرون في ركابه » . ولم يمض شهر واحد على هذه الزيارة يصنعون التاريخ ، ولا يسيرون في ركابه » . ولم يمض شهر واحد على هذه الزيارة

حتى كانت إيطاليا توقع فى السادس من نوفمبر عام ١٩٣٧ على ميثاق مكافحة الشيوعية الدولية . ونص هذا الميثاق على أن تقف إيطاليا وألمانيا « جنب ضد تهديد البلشفية وخطرها » .

وسرعان ما اتضح نفوذ الألمان على الفاشية . وقد تأثر موسوليني تأثراً بالغاً ، ينطوى على الإعجاب الذي لا مزيد عليه برؤية هذه الألوف من الجنود الملىربين تدريباً صارماً ، وهم يخطون أمامه في مشية الأوزة ، وأحذيتهم الغليظة تضرب الأرض بإيقاع موسيقي رهيب ، مارين بتلك الشوارع التي غسلها مياه الشتاء ، مما دعاه إلى أن يقرر إدخال هذا المظهر الحيوى الذي يدل على النشاط في الجيش الإيطالي والحرس الفاشي . وراح يصدر أمره ، جاهلا أو متجاهلا ، ما يثيره هذا التقليد المحط من موجات الاستياء والسخرية ، بأن تصبح مشية الأوزة ، المسيرة الجديدة للجندي الإيطالي . وأطلق عليها اسم « الحطوة الرومانية » ، واصفاً إياها بأنها « الحطوة الثابتة الصارمة التي كانت الفيالق الرومانية تخطوها . والتي كانت كل واحدة مها تقود إلى الفتح والنصر ، وكان النازيون قبل عشر سنوات قد جعلوا من التحية الرومانية ، تحييهم الرسمية ، وها هو ذا موسوليني البوم، رغم إنكاره العنيف لظاهرة التقليد ، يدعى أن الأوزة طاثر روماني لأنها هي التي أنقذت الكابيتول(١١)، وينقل عن الألمان مشية الأوزة دون أن يعترف بفضل النقل ، تماماً كما نقل هتلر من قبل التحية الرومانية عن دانونزيو . وكانت هذه المشية صعبة عسيرة على الأداء ، وكمانت في منتهى البشاعة ، إذا لم يتقنها القائمون بها . وقد ثار موسوليني على ما وجه إليه من نقد في هذا الحجال ، وعلى تسمية المشية الإيطالية الحديدة بالصورة المقلدة لمشية الأوزة. وعندما حاول الملك أن يمشى مشية الأوزة، راح موسوليني يعلق بشيء من الزراية لتشيانو قائلاً . . . ه ليس الذنب ذنبي إذا كان الملك لا يعدو من الناحية العضوية أن يكون نصف إنسان، قميء القامة . ومن الواضح أنه لا يستطيع تأدية الخطوة دون أن يثير الهزء والسخرية . وهو لا يحب هذه المشية ، لنفس السبب

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قصة قديمة من التاريخ الرومانى ذكرها تيتوس لينى فى كتابه «تاريخ روبة». وكان الرومان يؤمنون بالفؤول والعرافة ، و يكيفون خطعهم الحربية على ضوء ما يقوله لهم رجال الطير. وقد نجا الكابيتول من الحريق بفضل أوزة فى الحرب البونية التى وقعت فى القرن الثالث قبل الميلاد. «المعرب»

الذي يكره من أجله امتطاء الجياد ، إذ بجد نفسه مضطرًا إلى استخدام سلم الصعود إلى ظهر الجواد » . وراح يقول في مناسبة أخرى بعد أن جرب المشية بنفسه : « من الواضح أن ذلك الإنسان القميء الشي لا يستطيع أداء المشية في الاستعراضات العسكرية ، لكن هذا لا يهم على الإطلاق . فسأعمل على الحلاص منه . وكثيراً ما تغير سير التاريخ في ليلة واحدة » . وقد اشتدت نقمة موسوليني على الملك من جراء الحقيقة الواقعة ، وهي أنه كان يكره الألمان ، ولم يكن يتردد في إبداء هذه الكراهية لم ، والتعبير عن قلقه من جراء توثق عرى الصداقة بين إيطاليا والرايخ . وقرر موسوليني وهو ساخط ، أن « الملكية قد غلت نظاماً لا ضرورة له » . وعندما قيل له إن الملك قد اعترض على إدخال التحية الرومانية في الجيش ، انفجر موسوليني غاضباً ، وهو يقول . . . « إنني احتملت فوق ما أطيق لأجر هذه الملكية المتعبة معي . ولم أقم حتى الآن بعمل يلز م العهد ببقاء الملكية . أنا ما زلت أنتظر وأعتقد أن الوقت في مصلحتنا ، لأن الملك قد بلغ السبعين من عمره ، وكلى أمل في أن تهرع الطبيعة لمساعدتي في هذا الصدد » .

وكانت هناك نتيجة أخرى أكثر إثارة للرعب والفزع لصداقة موسوليني الجديدة لألمانيا ، وأكثر مدعاة للزراية والاحتقار من إدخال مشية الأوزة والتحية الرومانية في الجيش الإيطالي ، وهي إقحام اللاسامية على الجياة القومية الإيطالية . لكن هذا الشر لم يتعمق جدوراً قط في هذه الجياة . واستقبل البيان الذي أصدره بعض أساتذة الجامعات المشهورين ، والذي نشرته الصحف الفاشية في يوليو عام ١٩٣٨ من أن الإيطاليين من العنصر الآرى النوردي الذي لم يختلط دمه بغيره منذ غزوات اللومبارديين ، بكثير من الاستخفاف الذي يستحقه . ولكن لم تحض ثلاقة أشهر حتى كان المجلس الفاشي الأعلى ، يقر برنامجاً للتشريع العنصري . وقد حظر هذا التشريع الزواج بغير الآريين ، وهو تعريف لم يحدد قط ، إلا بإذن من وزارة الداخلية ، وقرر طرد اليهود الأجانب أو أولئك الذين جاءوا إلى البلاد بعد الأول من يناير وقرر طرد اليهود الأجانب أو أولئك الذين جاءوا إلى البلاد بعد الأول من يناير عام ١٩٩٩ ، كما حرم على اليهود أن يعملوا في التعليم والمحاماة والصحافة والمصارف وأن ينتموا إلى عضوية الحزب الفاشي ، وأمر بفتح مدارس ابتدائية خاصة للأطفال البهود . ونص القانون على معاقبة من ينز وجون من أفريقيات أو حتى من يقيمون

علاقات جنسية معهن بالسجن . وقال الدوتشي . . . ٥ إن هذه الإجراءات كلها ستزيد من كراهية الأجانب لإيطاليا . حسناً فليكن » .

وقد زادت هذه الإجراءات أيضاً بما تلقاه الفاشية من معارضة ، ودفعت هذه التطورات موسولييي إلى الحملة حملات عنيفة ومتكررة على من أسماهم لا بالجبناء في إيطاليا الذين أثر عليهم مصير اليهود » وكان الملك أحد هؤلاء الجبناء . وقد أثار إعرابه عن العطفه اللامحدود على اليهود » موسوليني ، ودفعه إلى القول بأن من الواجب معاملة هذا ( المحنث » كما يعامل اليهود . وكان موسوليني حتى قبل زيارته لألمانيا قد أطلق عبارة ساخرة ضد أمريكا نقلها تشيانو في يوميانه فوصفها لا ببلاد الزنوج ، واليهود ، وهما القوتان اللتان تعملان على انحلال الحضارة » . وتنبأ بأن الشعوب واليهود ، وهما القوتان اللتان تعملان على انحلال الحضارة » . وتنبأ بأن الشعوب والروسي والياباني ، ومضي يقول . . . « أما البلاد الأخرى ، فسيحطمها ما يحدثه والروسي والياباني ، ومضي يقول . . . « أما البلاد الأخرى ، فسيحطمها ما يحدثه لأنه يسبب الألم ، وهم لا يدركون أن الألم هو العامل الحلاق الوحيد في حياة الأم » . لأنه يسبب الألم ، وهم لا يدركون أن الألم هو العامل الحلاق الوحيد في حياة الأم » . وراح يقول فيا بعد ، إنه يقر بلا قيد أو شرط ، العمل ات التأرية التي قام بها النازيون ضد اليهود ، بعد مصرع السكرتير الثالث للسفارة الألمانية في باريس على النازيون ضد اليهود ، بعد مصرع السكرتير الثالث للسفارة الألمانية في باريس على يد يهودي بولندي ، متخذين من الحادث مبر رآ للمزيد من أعمالم اللاسامية .

ومع ذلك ، لم يكن الدوتشي يتابع باهيام واضح ، الطريقة الفجة والاتفاقية الى كانت تتبع في إنفاذ تشريعاته العنصرية ، بل جميع تشريعاته الفاشية الأخرى . وروى أحد موظى السفارة الألمانية في رومة لصديق له ، أن الصورة الحقيقية للدوتشي ، « هي أنه ينبح كالكلب المسعور ، ولكنه لا يعض » . وقد استبدال بطبيب أسنانه اليهودي طبيباً آخر ، كما أمر أحد الزعماء الفاشيين باستبدال سكرتيرته اليهودية بأخرى ، لكن مثل هذه الإجراءات ، لم تقنع الألمان بأنه جاد في موقفه من المشكلة اليهودية . ولم تصدر الأوامر قط للحزب الفاشي ، بأن يتأكد من تنفيذ التشريعات العنصرية ، كما أن بوشيني ، سكرتير الحزب نفسه ، عرف من تنفيذ التشريعات العنصرية ، كما أن بوشيني ، سكرتير الحزب نفسه ، عرف عنيباً لأمل هتلر في موضوع العداء للسامية . وعندما ذهب إليه أحد العلماء غيباً لأمل هتلر في موضوع العداء للسامية . وعندما ذهب إليه أحد العلماء

الإيطاليين يشكو من المعاملة التي يلقاها بعض أصدقائه من اليهود ، رد عليه قائلا . . . د إنني على وفاق مع ما تقوله على طول الخط . فأنا لا أومن قيد شعرة بنظرية اللاسامية السخيفة ، وإن كنت أطبقها لدوافع سياسية مجردة » . وليس في وسع إنسان أن بتحرر من الانطباع ، بأنه كان ينفذ هذه السياسة إرضاء لرغبات الألمان .

ولحق الوهن في مستهل عام ١٩٣٨ ، بحماسة موسوليني لألمانيا ، فقد أدرك في ذلك الشتاء أن هناك خطراً قريباً عن اعتداء الألمان على استقلال النمسا ، دون أن يكلف هتلر نفسه ، عناء التحدث إليه ، أو الإفضاء إليه بخططه ومشاريعه . وقام شوشنيج ، مستشار النمسا الذي كان منذ توقيع اتفاق يوليو عام ١٩٣٦ مع أَلَمَانَيَا ، يُعَالِمُ كسب الوقت ، وإرضاء الأَلمَان . ليتجنب وقوع انقلاب نازى فى بلاده ، بزيارة برختسجادن فى الثانى عشر من فبراير عام ١٩٣٨ ، لإجراء محادثات مع هتلر . وقد انهال عليه الفوهرر عند لقائه به بالإهانات والسباب ، منذراً متوعداً . وقد م إليه الألمان مطالب واسعة شاملة ، لم يكن الإيطال ون قد أبلغوا بها مسبقاً. وأدرك شوشنيج أن عليه أن يذعن إذا كانت بهديدات هتلر ستؤدى إلى الحرب ، وعندما اتحذ بعد شهر خطوته الجريثة والحطرة ، بإعلان ضرورة استفتاء الشعب النمسوى في موضوع الوحدة مع ألمانيا (الانشلوس) ، علق موسوليني على إعلانه هذا ، بأنه خطيئة كبرى . لكن هتلر رأى في هذه الحطوة أكثر من مجرد خطيئة . وكانت الخطوة كما وصفها أى . جي . بي . تيلور « أشبه بمن يمس عصباً مصاباً عند إنسان متألم » . وراح هتلر يحدد يوم السبت في الثاني عشر من مارس موعداً للزحف عبر الحدود ، وبعث قبل يومين من الموعد ، برسالة إلى رومة ، ليسلمها إلى الدوتشي شخصيًّا ، الأمير فيليب هيسيّ ، الذي لم يكن يحظى بالتقدير والاحترام في رومة ، كرسول من الأمراء ، اشتهر بالشذود الجنسي ، وانحطاط الخلق من ناحية ، وكصهر لملك إيطاليا ، إذ كان متزوجاً من ابنته الأميرة مافالدا .

وكان هتلر قد كتب فى رسالته إلى موسوليني يقول . . . وحزمت أمرى الآن على إعادة النظام وحكم القانون إلى نصابه فى وطنى . وأود أن أؤكد لفخامتك

بكل إخلاص وصدق ، كزعم لإيطاليا الفاشية بأنى (١) أعتبر هذه الحطوة مجرد دفاع قوى عن النفس و (٢) كنت قد برهنت لك في ساعات إيطاليا الحرجة على صدق عواطني ، وأرجو أن تتأكد بأن أى تبدل لن يطرأ على موقفي هذا في المستقبل، و (٣) مهما كانت نتائج الأحداث المقبلة ، فقد رسمت حدًّا نهائيًّا بين ألمانيا وفرنسا ، وهأنذا أرسم أيضاً ، حدًّا نهائيًّا بين ألمانيا وإيطاليا . إنه ممر برينر . ولن يكون هذا القرار في المستقبل موضع نقاش أو تبدّل » .

وبالرغم من أن هنلر ، كان متلهاً على الحصول على موافقة موسولينى بعدم التدخل فى الموضوع كما فعل فى عام ١٩٣٤ ، إلا أنه قرر أن يهجم على النمسا ، مهما كان موقف إيطاليا . وبينها كان أمير هيسى لا يزال فى طريقه إلى رومة ، صدرت أوامره بالشروع فى عملية « أوتو » . وكان موسولينى على علم بهذه الحقيقة عندما تسلم رسالة هتلر . وقد أدرك أن معارضته لن تجدى فتيلا ، وكان قد تبين منذ زيارة شو شنيج لبرختسجادن ، أن المعارضة فى هذا الصدد ، لا تتفق مع الفراهة السياسية . وكان كل ما يأمل فيه الآن ، هو الحصول على فائدة نتيجة استعداده للاعتراف بتعرض هنلر للاستفزاز . وقبيل الساعة العاشرة والنصف من ليلة الجمعة ، كان الأمير فيليب ينقل إلى هتلر عن طريق الهاتف ، رد الدوتشى على رسالته قائلاً . . . « هأنذا قادم من قصر البندقية ، وقد قبل الدوتشى الموضوع كله بروح ودية صليقة مطلقة . وهو يبعث إليك بخالص احترامه . . . »

وسر هتلر بهذه النتيجة سروراً بالغاً . فقد كان يعرف أن موسوليني سبق له أن أعلن بشيء من الاندفاع العاطني بأن إيطاليا « لن تسمح قط بأن تغدو النمسا القلعة المدافعة عن الحضارة المتوسطية ، فريسة للدعوة الجرمانية القومية ». وها هو ذا يتأكد الآن من تأبيد الدوتشي ، الذي لم يكن مقتنعاً في أي يوم مضى ، بأنه سيحصل عليه .

وراح يقول لرسوله . . . « أرجو أن تبلغ موسوليني بأنبي لن أنسي له هذا الفضل أبداً . . . »

ــ أمرك يا سيدى .

\_ أجل لن أنسى له هذا الفضل أبداً . . أبداً . . مهما حدث . . . وعندما تم تسوية المشكلة النمسوية ، فسأكون على استعداد للمضى معه جنباً إلى جنب ، في السراء ، والضراء ، مهما حدث من تطورات .

ــ أجل يا سيدى الفوهرر .

ــ سأوافقه على كل ما يريده . . . وفى وسعك أن تبلغه ، بأنبى أشكره جزيل الشكر . . . ولن أنسى له منته أبداً . . .

ــ أجل يا سيدى الفوهرر .

ــ لن أنسى له فضله مهما حدث . واو حدث واحتاج إلى عون ، أو تعرض إلى خطر ، فنى وسعه أن يثق بأننى سأكون إلى جانبه ، مهما حدث ، حتى ولو وقف العالم بأسره ضده .

وبعد يومين ، كان هتلر يكرر تأكيداته هذه واعترافه بفضل الدوتشي مدى الحياة في برقية بعث بها إليه في النمسا التي كانت قد غدت بصورة رسمية « إحدى مقاطعات الريخ الثالث » ، قائلاً . . . « لن أنسى لك هذا الفضل » .

ورد عليه موسوليني ف برقية جوابية يقول . . . « قررت الصداقة بين بلدينا التي بجسدها المحور ، موقفي هذا » .

ولكن تحتم على موسوليني على أى حال ، أن يوضح هذا الموقف للشعب الإيطالى الساخط ، الذى كان قد استمع قبل بضعة أشهر إلى الدوتشى ، وهو يعلن بأن (استقلال النمسا الذى مات دولفوس من أجله ، سيظل أحد المبادئ التى حاربت إيطاليا ، وستحارب فى المستقبل من أجلها ». ولم يكن فى وسعه إيضاح موقفه هذا للإيطاليين على النحو الذى أوضحه إلى تشيانو فى حديثه معه ، عندما وصف النمسا بأنها (كمية غامضة مهملة كان لابد من زوالها من خارطة أوربا » . وقد حاول فى مجلس النواب ، إسكات المعارضة بأسلوب ينطوى على المراوغة والحداع ، عندما راح يؤكد فى خطاب ملى ، بالتبجح والادعاءات ، بأن إيطاليا في يسبق لها أن تعهدت بصورة مباشرة أو لا مباشرة ، وخطيًا أو شفوييًا ، بالتدخل لإنقاذ استقلال النمسا » . ولكنه كان يكذب فى قوله هذا ، وكان الشعب الإيطالي

يعرف أيضاً أنه يكذب في إدعائه . وساد الشعب الإيطالي ، لأول مرة بعد مصرع ماتيوني ، شعور عام وعميق من خيبة الأمل . وبالرغم من أن المحور قد استطاع البقاء بعد « الانشلوس » ، إلاأن شعبية موسوليني المؤكدة قبلها ، لم تستطع البقاء . ولم يكن في وسع أي مراقب ذكي للأمور ، أن يتجاهل الأخطار التي ينطوى عليها بالنسبة إلى إيطاليا السماح لدولة قوية ومحاربة كألمانيا بتوسيع حدودها إلى جبال الألب ، بالإضافة إلى ما في هذا العمل الذي قام به الدوتشي من تبدل وضيع وفجائي في سياسته لإرضاء حليف مقيت ومكروه . ولا ربب في أن هذا التبدل ، كان مناقضة صريحة لنظرية السياسة الحارجية الإيطالية التقليدية كلها .

ومثل نصر النمسا لهتلر نصراً كبيراً ، بل وتحقيق أحد مطامحه الرئيسية . لكن هذا الضم كان في الوقت نفسه نقطة وثوب . باتجاه إمبراطورية أوسع في الشرق . وكان منذ نوفبر عام ١٩٣٧ ، قد تحدث في اجتماع سرى عقد في دار المستشارية في برلين ، عن عزمه على احتلال تشيكوسلوفاكيا . وها قد بات الآن على استعداد لتنفيذ خطته ولم يحمل تأكيد الحكومة الفرنسية لضهاناتها السابقة لتشيكوسلوفاكيا ، على محمل الحد . وقد أحس بتلك الحاسة السادسة الغامضة التي كان قد شرع على محمل الجد . وقد أحس بتلك الحاسة السادسة الغامضة التي كان قد شرع يؤمن بصدقها عنده ، بأن فرنسا كإنجلترا ، لا ترغب في الدخول في حرب ، وأن في وسعه أن يتجاهل ادعاءاتها واحتجاجاتها . ولكنه رغبة منه في التأكد من أن الحوف سيدفع فرنسا إلى الانكماش ، قرر قبل أن يقوم بهذه الحطوة الحاسمة أن يعمل على تعزيز المحور وتقويته .

وكان موسوليني قد وجه إليه اللاعوة في سبتمبر الماضي لزيارة إيطاليا. وفي الثاني من مايو عام ١٩٣٨ ، غادر الفوهرر برلين قاصداً رومه ، وهو عازم كا روى أحد سكرتيري السفارة الإيطالية في ألمانيا ، على إشباع غرور الإيطاليين وإرضاء كبرياتهم ، والتأكيد لهم بأن المحور حقيقة واقعة . وكان قد فقد الكثير عند الإيطاليين نتيجة ضمه للنمسا ، وتحتم عليه أن يستعيد الأرض التي فقدها . ولم يكن هؤلاء قد نسوا حادث النمسا ، وكانت مخاوفهم قد تجددت من المطامع الألمانية في منطقة و الاديج » . يضاف إلى هذا أن الحكومة البريطانية ، أرادت اهتبال فرصة ما تصورته من خيبة أمل الإيطاليين في ألمانيا بعد موضوع النمسا ،

وأن تحول دون مزید من التوسع من جانب هتلر ، فراحت تسوی مشاكلها مع موسولینی .

وقد رحب تشميرلين ، بهذه التسوية التي اقترحها تشيانو ، بالرغم من معارضة إيدن الشديدة لها وهو « العدو الأكيد لإيطاليا » كما أسماه موسوليني ، ودار نقاش حاد بين الرئيس البريطاني ووزيره بحضور الكونت دينو جراندي سفير إيطاليا في لندن ، أسفر عن الاستقالة التي قدمها وزير الحارجية إيدن ، بعد يومين اثنين ، وطرب موسوليني لاستقالة إيدن ، التي اعتبرتها الصحافةالإيطالية نصراً لإيطاليا ، بالرغم من التعليمات التي وجهت إلى رؤساء تحريرها . بالحدمن النهليل لها مخافة تحول ٰ إيدن إلى « شهيد » عند الرأىالعام البريطاني ، وراح يقبل التسوية . بشيء من السرور الممزوج بالتبرم . وكان يعرف أن أعمال هتلر في أوربا ، قد عززت من قلىرته هو على المساومة ، وبمكن عن طريق وعود غامضة وغير حاسمة قدمها بالنسبة إلى أوضاع أوربا الوسطى ، من الحصول على قرار بريطانيا بالْفَتُوحات التي قام بها في الحبشة ، وبتدخله في أسبانيا ، بالإضافة إلى ما حصل عليه من ضانات مرضية في البحر الأبيض المتوسط . وكتب تشرشل ساخطاً إلى إيدن يقول . . . . « لا ريب في أن الاتفاق الإيطالي ، نصر كامل لموسوليني » . وكان هذا هو عين رأى تشيانو أيضاً ، إذ لم يستطع إخفاء احتقاره الملطف للإنجليز ، لتخليهم عن الكثير من المواقع لإيطاليا. وراح يعلق على الاقتراحالذي قدم إليه لتوقيع الاتفاق في عيد الفصح لأنه يصادف عيد ميلاد هاليفاكس وزير الحارجية البريطانية الجديد بقوله . . . «حقًّا إنه اقتراح رومانطيقي». وكتب في يومياته بشيء من الحماسة يقول . . . « لا ريب في أن مجال الاتفاق واسع كل السعة . فهو يمثل بداية عهد جديد في علاقاتنا مع بريطانيا العظمي. إنها الصداقة على قدم المساواة ، وهي الطراز الوحيد من الصداقة الذي يمكن أن نقبل به مع لندن أو مع غيرها » . وأضاف في يومياته يقول . . . « وسيرحب الرأى العام الإيطالي بهذا الاتفاق ، ترحيباً حماسياً ، إذ أنه سيرى فيه وسيلة ممكنة للتحلل من ارتباطاتها ببرلين » . وحقاً قوبل السفير البريطاني اللورد بيرث، عند معادرته قصر شيجي بعد توقيعه على الأتفاق في الأول من أبريل عام ١٩٣٨ ، من الشعب الإيطالى مقابلة حماسية، إذ تعالت له الهتافات، كما تكررت هذه المقابلة الحماسية لتشيانو وهو يغادر القصر إلى قصر البندقية ، ليقدم تقريره إلى الدوتشي. ولم تكد تحل الساعة الثامنة من ذلك المساء ، حتى كانت الحشود المتجمهرة قد بلغت حداً كبيراً أمام قصر البندقية ، مما أرغم موسوليني على الحروج إلى شرفة القصر ، لتلتي هتافات هذه الحماهير .

حقاً لقد كان الاتفاق « نصراً » على النحو الذى وصفه فيه تشرشل . لكنه كان بالنسبة إلى البريطانيين شيئاً لا قيمة له البتة . فوسوليني لم ير فيه لحظة واحدة . الخطوة الأولى في سياسته للتحلل من التزاماته تجاه ألمانيا ، وإنما رأى فيه مجرد اعتراف آخر، بنفوذ إبطاليا المتزايد ، وسلطانها النامي . وقد أرضاه غاية الرضي في الواقع ، أن ألمانيا نفسها اعتبرت الاتفاق من جانب واحد ، وكان هذا الاعتباراً من جانبها أكثر إرضاء له من الفوائد التي ستجنبها إيطاليا منه . ويبدو أنه لم يدرك الآن ولا فيا بعد الفرص العظيمة التي أتيحت له في اتباع السبيل التقليدي الوسط بين ألمانيا والديمقراطيات الغربية ، كما لم يدرك أن شريكه في المحور ، لابد وأن يزيد من توقيره له ، بشكل يفوق احترامه له لو أنه كان واثقاً كل الثقة في إمكانه الاعتماد عليه . لكن موسوليني كان متلهفاً في الواقع إلى التأثير على الألمان بصرامته ، وبأن في وسعه أن يطرح جانباً هذه الفرصة التي أتيحت له لا تباع سياسة دبلوماتية وذكاءاً .

وكانت هذه الرغبة فى التأثير على الألمان ، قد نمت لديه بشكل واضح منذ زيارته الأخيرة لألمانيا ، وأضحت العامل المؤثر فى جميع سياساته . وكان اللورد بيرث قد احتج فى المراحل الأولى من المفاوضات لعقد الاتفاق الإنجليزى الإيطالى ، لدى تشيانو على الغارات الجوية الإيطالية على المدن الأسبانية . لكن المدوتشي « لم ينزعج قط » ، كما قال تشيانو فى يومياته ، من ملاحظات السفير البريطانى ، وإنما « سر فى الواقع ، لأن يعرف بأن الإيطاليين يثيرون الفزع فى العالم ، بهذا التبدل الاستفزازى العدوانى الذى طرأ عليهم ، بعد أن كانوايسحرونه بمهاراتهم فى العزف على القيثار ، وكان يرى أن هذا سيرفع من أسهمنا فى ألمانيا ، حيث بحب الناس فيها الحرب الشاملة التى لا تعرف الرحمة » .

وقرر موسوليني أن تكون زيارة هنار المقبلة لإيطاليا ، مؤثرة بالقدر الذي حققته زيارته لألما يا هو . وبدأ الإعداد الزيارة قبل موعدها بستة أشهر ، وحرص تشيانو ، على أن لا تضم هذه الإعدادات ، كما قال في يومياته « شيئاً عاديباً ، وريفيباً ، ورخيصاً » . ولذا فقد عنى أشد العناية بتزيين الشوارع ، وبالرغم من أن الكثيرين من أصحاب الحوانيت وفضوا أن يرفعوا على حوانيتهم صورة هنار ، فإنهم أرغموا على أن يبدوا هذه الحوانيت في صورة رائعة تنطوى على الترحيب . وقضى الدوتشي ساعات طويلة ، وهو يشرف على الإعدادات التي تجرى للعروض العسكرية ، ويدرس بنفسه تفاصيلها . ويبدو أن جهوده قد حققت النجاح ، فقد كان أخيل سناراشي ، وغم جميع أخطائه ، مديراً مسرحياً رائعاً . وكتب تشيانو يقول . . . « وكانت العروض العسكرية في منهي الروعة . ولا ريب في أن الألمان الذين كانوا يشكون في قدراتنا العسكرية ، سيغادرون بلادنا بانطباع مختلف تمام الاختلاف »

وليس ثمة من شك في أن هتار قد تأثر فعلا . وبالرغ من أنه كان قد شهد عروضاً أكتر خبرة في ألمانيا . وكان قد عرف بأن إيطاليا لا يمكن أن تحسب قوة عسكرية ضخمة ، فقد أدرك أن إيطاليا ، حليف لا يمكن أن يتخلي عنه على الإطلاق . وبرهن موسوليني فتلر ، على أن من حقه أن يعتبره الزعم الوحيد في العالم ، الذي يستحق المقارنة به . وسلك القوهر ر من ناحيته سلوكاً ممتازاً . ولم يعد ذلك « المهرج الصغير السخيف » ، الذي كان عليه عند زيارته السابقة للبندقية ، وكان العيب الوحيد الذي رآه الدونشي فيه هذه المرة أنه يبدو وقد صبغ وجنتيه ، بالحمرة » ، ليخني شحوب وجهه . وقد هنفت له الجماهير بحماسة في رومة وفاورنسه ونابولي ، وخطب الحشود الحاشدة ببراعة واعتزاز . وراح يعان لها عزمه على عدم المطالبة بعودة التيرول الجنوبي قائلا . . . « و إن إرادتي التي لا تتحول ولا تتبدل ، ووصيتي التي لا تتغير الشعب الألماني ، هي أن يعترف بأن حدود وسجل تشيانو انطباعاته عن هذه الزيارة بقوله . . . « لا ريب في أن الفوهر ، وقد نجاحاً شخصياً عظيماً » . وقد أفلح كل الفلاح في إذابة الجليد الذي كان حقق نجاحاً شخصياً عظيماً » . وقد أفلح كل الفلاح في إذابة الجليد الذي كان حقق نجاحاً شخصياً عظيماً » . وقد أفلح كل الفلاح في إذابة الجليد الذي كان عير النساء » ولا سها عند النساء »

ولم تحطم الصورة السخيفة التي ظهرت له وهو يغادر دار أوبرا سان كارلو ، في ملابس السهرة والقبعة العالية ، الانطباع الناجع الذي تركه عند الشعب الإيطالي لكن الملك فكتور عمانوئيل ، لم يكن راضياً ، بالرغم من رضى القيادة الفاشية فقد كره هتلر منذ النظرة الأولى ، ولم يستطع أن يكسب ثقته ، وكان بادى التبرم، عندما استضافه في قصر الكيرينالي . وراح يقول لموسوليي إن هتلر ، طلب في ليلته الأولى في القصر ، امرأة في غرفته . وأثار هذا الطلب موجة عارمة من السخط ، في القصر الملكي ، لم تهذأ إلا عندما فسر رجال حاشيته ، طلبه بأن هتلر لا يستطيع النوم ، إلا إذا رأى امرأة تعد له سريره . وقد تساءل تشيانو في يومياته دهشاً عن صحة هذه القصة ، معرباً عن شكه في أن تكون أكذوبة اخترعها الملك للتعبير عن كراهيته ، مصيفاً إليها أن هتلر « يحقن نفسه بالحقن المهيجة والمنومة وأضاف تشيانو أن جو القصر كله . كان متعفناً ، إذ لا يعقل أن تحب أسرة مائكة يرجع تاريخها إلى ألف سنة ، الطريقة التي يعبر بها عهد ثوري عنذاته . ولا ريب في أن هذه الأسرة ، تؤثر ملكاً صغيراً تافهاً على هتلر ، الذي تعتبره من محدثي النعمة .

وقد كره هتلر الملك فكتور عمانوئيل ، ككره الملك إياه ، وظل طيلة حياته كلها ، يحمل حقداً وضغينة على أسرة سافوى المالكة وكانت هذه الكراهية المتبادلة ، تبدو واضحة عليهما فى الحالات التى كانا يظهران فيها معاً فى الحفلات العامة . لكن الود بدا من الناحية الثانية جليباً بين الفوهرر والدوتشى . وقد ظهر التأثر عليهما بجلاء فى المحطة ، عندما وقف موسولينى يودع ضيفه أثر انتهاء زيارته ، وبدا الفوهرر وهو ينظر إلى مضيفه نظرة حب وإخلاص كتلك التى تبدو على الكلب وهو ينظر إلى سيده . وقال الدوتشى موجهاً حديثه إلى ضيفه ، « لن تستطيع قوة فى الأرض بعد اليوم ، التفريق بيننا » . واغرورقت عينا هتلر بالدمع وهو يستمع إلى هذا القول .

وعاد هتلر من إيطاليا ، وقد وثق من أن الدوتشي لن يتدخل في الحطط الى رسمها لتشيكوسلوفاكيا . وبالرغم من أنه لم يشر إلى الموضوع إلا إشارات غامضة أثناء الزيارة ، إلا أنه كان يعرف أن موسوليني لا يحب التشيكيين وكان يشير إلى بلادهم

كما أشار من قبل إلى النمسا بأنها و نقطة غامضة على الخارطة الأوربية ». وراح الدوتشي يمهد الجو لتقبل الشعب الإيطالي ، الحل الذي تراه ألمانيا للمشكلة التشيكية ، فأخذ يتحدث في خطبه عن ضرورة مواجهة المشكلة التشيكوسلوفاكية ، و « حلها بصورة عامة » . . . وقال في إحدى خطبه . . . « وإذا كانت تشيكوسلوفاكيا تجد نفسها اليوم في موقف دقيق ، فإن هذا الموقف ناشي عن أنها لا تضم التشيك والسلوفاك وحدهم ، وإنما تضم التشيك والألمان والبولنديين والمجريين والم وثنيين والرومانيين والسلوفاك أيضاً » .

ولم يكن قلق الدوتشى منصرةً إلى أن الألمان سيحلون هذه المشكلة إذا تطلب الأمر بالقوة ، بل إلى خوفه من ان لا يبلغه الألمان بموعد عمليتهم مسبقاً » . فقد تلقى برناردو اتوليكو ، سفير إيطاليا فى برلين التعليات أكثر من مرة ، بأن يسأل ربينتروب ، خليفة فون نوراث فى وزارة الخارجية الألمانية أن و يبلغه مسبقاً ، الموعد التقريبي للعمل الذى تزمع المانيا القيام به ضد تشيكوسلوفاكيا » . ولكن عندما كان موسوليني يرى أن دبلوماتية هتلر ، قد تستفز حرباً عالمية ، وأن تهديداتها قد تخلق أزمة دولية ، كان ينكمش متراجعاً ، ومعيداً النظر فى موقفه ، متسائلاً عما إذا كانت المصلحة تقضى بأن يواصل تأييده لهتلر ، بلا قيد أو شرط . ويقول تشيانو ، الدوتشي أخد يحس فى الواقع بأن هتلر يقترب من شفير الحرب ، وشرع يدرك خطورة الساح لبلاده هو ، وهى على ما هى عليه من افتقار إلى الإعداد ، بأن خطورة الساح لبلاده هو ، وهى على ما هى عليه من افتقار إلى الإعداد ، بأن ترغم على الدخول فى الصراع ، لما فى ذلك من تعريض و لبلفته الدعية لخطر ترغم على الدخول فى الصراع ، لما فى ذلك من تعريض و لبلفته الدعية لخطر الانكشاف . وراح يسر إلى وزير خارجيته تشيانو قائلاً . . . و لو قدر للحرب النشب فى ألمانيا وبراج وباريس وموسكو ، فسألتزم جانب الحياد » .

وبدت الحرب فى الثامن والعشرين من سبتمبر ، حتمية الوقوع . وكان من المقرر أن تنتهى مهلة الإندار الذى قدمه هتلر إلى التشيكيين فى جودسيرج قبل أربعة أيام فى الساعة الثانية من بعد ظهر ذاك اليوم . وتلتى مقر وزارة الحارجية الإيطالية فى قصر شيجى فى ذاك الصباح ، محادثة هاتفية عاجلة . فقد تطلع البريطانيون من جديد إلى موسولينى ، ليؤثر على هتلر ويحمله على الاعتدال .

وتساءل السفير البريطانى اللورد بيرث ، عما إذا كان فى مكنته أن يلتى الكونت تشيانو على الفور ، وأن السفير أبلغه بكثير من الهياج العاطني ، بأن تشميرلين يناشد الدوتشي ، أن يتدخل تدخلاً ودياً في «هذه الساعات الحرجة التي يعتبرها آخر فرصة للقيام بعمل ما لإنقاذ السلام والحضارة » .

وطرب موسوليني لهذا التطور . واعترف بأن من الحير له أن يبدو كصانع للسلام ، على أن يغامر في الانجذاب إلى حرب . لم يستعد لحوضها . يضاف إلى هذا أن أعين العالم بأسره ، قد شخصت إليه . وراح يأمر تشيانو ، بأن يطلب برلين هاتفياً ، وعندما بات سفيره اتوليكو ، على الجانب الآخر من الحط ، تناول الدوتشي سماعة الهاتف وأمره بأن يمضي لتوه إلى هتلر ، ليؤكد له وقوف إيطاليا إلى جانب ألمانيا ، وليقترح عليه تأجيل التعبثة العامة أربعاً وعشرين ساعة وأضاف قائلاً . . . « أريد الرد قبل الظهر » .

كانت الساعة قد تجاوزت الحادية عشرة . وهرع اتوليكو يهبط سلم السفارة واكضاً ، ليقفز وقد تقطعت أنفاسه في أول سيارة أجرة . وعندما وصل إلى دار المستشارية ، كان هتلر مجتمعاً مع اندريه فرانسوا بونسيه ، سفير فرنسا في برلين ، الذي جاء يحمل إليه ، وفي اللحظة الآخيرة ، عرضاً من الحكومة الفرنسية . وانطلق ضابط من ضباط الحرس النازي ، إلى مكان الاجتماع . ليعلن للفوهرر ، أن اتوليكو ، قد وصل حاملا رسالة إليه من الدوتشي . وسرعان ما فارق هتلر زائره ، ليجتمع بالسفير الإيطالي . وقرأ رسالة الدوتشي التي كان اتوليكو قد ترجمها إلى الألمانية ، فتردد لحظة واحدة ثم أعلن للسفير ، قبوله ، بوجهة نظر موسوليني . وقد اعترف هتلر فيا بعد لجورنج ، بأن رسالة موسوليني جعلته حائراً في أمره ، ولم يستطع التأكد مما إذا كان رفضه اقتراحه ، لن يؤدي إلى أن يتخلي الدوتشي عنه نيضي في طريقه وحيداً . وبعد بضع ساعات ، كان اتوليكو ، يقول للسفير عنه نيفيل هندرسون إن « الشيوعيين قد خسروا فرصتهم اليوم ، البريطاني في برلين ، نيفيل هندرسون إن « الشيوعيين قد خسروا فرصتهم اليوم ، إذ لو قطعوا أسلاك الهاتف بين رومة وبرلين ، لكانت الحرب العالمية قد نشبت » .

وأعلن نفيل تشميرلين ، رئيس وزراء بريطانيا في مجلس العموم في الساعة

الثالثة من بعد ظهر ذاك اليوم ، موافقة هتلر على التأجيل . . . ومضى رئيس الوزراء يقول وقد استبدت به العاطفة ، عندما تلقى وهو يلقى كلمته ، رسالة جديدة قرأها بعد أن قطع خطبته . . . وهذا ليس كل ما فى الأمر . فلدى الآن ما أضيفه للمجلس الموقر . فقد تلقيت الآن دعوة من الهر هتلر ، لملاقاته غداً صباحاً فى مونيخ . وقد وجه دعوة مماثلة إلى كل من السنيور موسوليني والمسيو ديلادييه وقد قبل السنيور موسوليني الدعوة ، وليس لدى من شك فى أن المسيو ديلاديه سيقبلها . وغنى عن القول ، أننى سأرد علها بالإيجاب أيضاً » .

لكن موسوليني ، رأى من ناحيته إن سرور تشميراين واعتزازه كانا فى غير موضعهما . وعندما هتف له تشيانو ليبلغه قرار هنلر . علق عليه بشيء من الرضى قائلا . . . « لن تكون هناك حرب ، ولكن هذه هي نهاية مكانة بريطانيا وهيبها » .

وعندما مضى فى طريقه إلى ألمانيا فى تلك الليلة ، راح يفصل رأيه هذا قائلا بشيء من النكتة والمزاح . . . « عندما ترى بلاداً تعبد فيها الحيوانات إلى الحد الذى يقيمون لها فيها مقابر ومستشفيات ومساكن . وتحمل الرسالات إلى الببغاوات تنقلها ، فى وسعك أن تتأكد بأن الانحلال قد دب فيها . ولهذا الانحلال عوامل عديدة ، من بينها تركيب الشعب الإنجليزى نفسه . فهناك يزيد عدد النسوة أربعة ملايين على عدد الرجال ! أجل أربعة ملايين من النسوة اللائى لا يجدن الترضية المحنسية ، فيخلقن مجموعة مصطنعة من المشاكل ، لإثارة غرائزهن أو إطفائها . وهن عندما يعجزن عن عناق رجل واحد ، يحاولن معانقة الإنسانية جمعاء » .

ومضى فى مثل هذه الأحاديث حتى ساعة متأخرة من الليل . أجل كان فى نشوة روحية عالية . فقد آمن أن نفوذه وحده ، هو الذى حقق مثل هذا الاجتماع . فهو وحده القادر على مناقشة هتلر ، وكان تبنيه لفكرة المحادثات هو الذى أمّن للفوهرر السبب الذي يغطى يه تراجعه ، وقبوله التفاوض . ولم يوافق هتلر على الدخول فى أية محادثات إلا إذا كان الدوتشى حاضراً لها شخصياً . وقد أوكل إليه قوق ذلك كله ، اختيار مكان الاجتماع ، إذ اقترح هتلر فرانكفورت أومونيخ ، وهو الذى اختار ثانيتهما .

وتوقف القطار ، في كوفشتاين ، أي قبل وصوله إلى مونيخ بسبعين ميلا ،

ليستقله هتلر ومعه أمير هيسى ، فقد كان الفوهرر جد تواق للتحدث إلى الدوتشى على انفراد ، قبل بدء الاجماع . ودعاه هتلر إلى عربته حيث عرض عليه بعض الخرائط المكبرة ، للبلاد التى يعتزم ابتلاعها . وكان يصر على أنه سيفرض حله على تيشكوسلوفاكيا بالقوة فى حالة فشل المؤتمر . ووجد الدوتشى صعوبة بالغة فى إقناعه بأن لا يحكم على المؤتمر بالفشل قبل الشروع فيه ، ولم تبد على هتلر علائم الرضى ، إلا عندما وعده الدوتشى بأن تقوم إيطاليا بمساعدة ألمانيا فى حالة فشل المؤتمر . ومضى الفوهر ويقول . . . و لا ريب فى أن اللحظة التى سنحارب إنجلمرا فيها جنباً إلى جنب . قادمة عما قريب » . ولم يرد موسولينى على هذا القول ، وظل هتلر في حيرة من أمره ومن مدى قدرته على الوثوق بمساعدة إيطاليا وعوبها .

وأعاد الفوهرر ظاهرة عناده من جديد ، عندما التأم شمل الاجتماع بعد بضع ساعات في دارة الفوهرر في كوينجز بلانز . وقد هبط درج الدارة لاستقبال ضيوفه وقد بان الإصرار والتصميم على وجهه . وحيا الوفد الإيطالي بشيء من من الحرارة « الموزونة » بينا صافح بمنتهي البرود والجمود كلا من تشميرلين وديلادييه. وراح يعلن زائريه على الفور ، بكلمات متسارعة تطبعها الإثارة والحماسة ، إنه أبلغ العالم بأنه يعتزم العمل ضد تشيكوسلوفاكيا ، ولكن قيل له بأن عمله هذا يحمل طابع العنف ، ومن هنا كان من واجب المجتمعين أن « يحللوا العمل من مثل هذا الطابع ، لا سيا وأن العمل بجب أن يقع على الفور » .

ولكنه بالرغم من هذه العبارات القاطعة الحاسمة ، بدا عصبي المزاج ، وغير واثق من نفسه . وعندما انهى من حديثه ، نأى عن الآخرين ، ووقف إلى جانب الحائط وقد بان عليه القلق ، يتطلع إلى موسوليني ، الذى بدا على النقيض من زميله فى منهى الثقة . وفى صورة الوصى على المجتمعين ، يخطو فى الغرفة جيئة وذهاباً ، وقد وضع يديه فى جيبيه متحدثاً بفرنسية طليقة إلى ديلادييه . وبالمانية دقيقة إلى رببنتروب ، وبإنجليزية صعبة وإن كانت سليمة إلى تشميراين . وراح يخرج من جيبه مذكرة تضمنت كل الاقتراحات الألمانية التى نقلها إليه سفيره اتوليكو هاتفياً قبل مغادرته رومه ، بعد أن أدخل عليها تعديلات طفيفة . وقبل الآخرون المذكرة على أنها من وضع موسوليني ، وإن الألمان على استعداد لتقبلها كأساس

مرض للبحث ، وأعربوا عن استعدادهم لدرسها بدقة وعناية . وأعدت مسودات أخرى ونوقشت . ولكن مذكرة موسوليني هي التي ألفت أساس الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في الساعة الثانية من صباح الثلاثين من سبتمبر . وكان موسوليني قبل التوقيع بساعات قد أدرك أن هتلر قد فاز بكل ما أراده تقريباً ، وأن المناقشات التي استطالت ، كانت في الواقع دون أي جدوي . ولم يشترك تبعاً لذلك في هذه المناقشات ونجح في أن يوحي لتشميرلين بالانطباع بأنه « رجل هادئ كل الهدوه ، ومتحفظ بالغ التحفظ ، إلى الحد الذي يجعله يبدو وكأنه خائف من هتلر الموضيل إلى ايفون كبركبا تريك الذي شهد الاجتماع أيضاً ، بأن موسوليني كان بالرغم من ثقته الظاهرة بنفسه ، خاتفاً من هتلر ، وإنه بدا وكأن « حملاً ثقيلاً بالرغم من منكبيه نتيجة الاجتماع ؟ .

وأحس تشيانو بالارتياح أيضاً للنتيجة ، وظل يرقب الدوتشي وهو يقف مترفعاً على الآخرين ، مما أثار إعجابه ، وراح يكتب في يومياته قائلاً . . . « كانت روحه عالية دائماً سباقة للأحداث والرجال ، وكانت قد استوعبت فكرة الاتفاق ، وبينا كان الآخرون يجهدون أنفسهم في مناقشة بعض القضايا الشكلية ، كان هو ، قد فقد كل اهمام بالمناقشة . فقد انهي الموضوع بالنسبة إليه ، وراح فكره يجول في نواح أخرى » .

وبالرغم من أن هتلرظل في بعد يعرب عن عدم رضاه عن اتفاق مونيخ، إلا أنه بدا فى ذاك اليوم يشارك تشيانو إعجابه بالدوتشى . وقد ذكر فرانسوا بونسيه أنه ظل يرقبه باستمرار « وقد بدا عليه الإعجاب الذى بلغ حد السحر. فلو ضحك الدوتشى . ضحك لضحكه ، ولو عبس ، شاركه عبوسه » .

وهللت إيطاليا للدور الذي أداه الدوتشي معتبرة إياه نصراً عظيماً. وجاءه الملك من فلورنسه إلى دارته الريفية في سان روسورى ، ليهنئه على ما فعله ، وعندما وصل القطار الذي يقله مدينة رومه ، احتشدت جماهير غفيرة من الناس ، جاءت لتحييه بحماسة لم يكن لها مثيل على حد تعبيره هو ، منذ أعلن قيام الإمبراطورية الإيطالية . لكن هذه الحماسة لم تعجبه ولم ترضه ، إذ أن لقب ه ملاك السلام » ، الذي سمع الناس يهتفون له به مصحوباً بلقب « الدوتشي » ، لم يكن من الألقاب الذي سمع الناس يهتفون له به مصحوباً بلقب « الدوتشي » ، لم يكن من الألقاب

التي تعجبه . وعندما رأى قوساً من أوراق الزيتون وقد أقيم عبر شارع u ناسيونالي v اللدى مر منه موكبه ، لم يستطع أن يكبت غضبه ، فأنفجر قائلًا . . . « ومن المستول عن هذا الكرنفال ؟ ، وكان يرى أن الواجب يقضى يعدم السهاح للشعب الإيطالى بأن يتعلق بأهداب السلام ، وأن « القتال ، يجب أن يصوغ طبيعته وشخصيته ، وحزم أمره على عدم السماح لشعبه بأن يرى فيه صورة أخرى لتشميرلين و صانع السلام ، ، لأنه رأى في هذه الصورة ما يحط من قدره ، وقرر أن يحتفل بعودته إلى إيطاليا بسلسلة من الخطب التي يرغمه فيها ، ولا سيما البورجوازيين من أفراده ، الذين كانوا في حاجة إلى ٥ من يبقر لهم بطوتهم ١ ، على تقبل ألمانيا المعتدية كصديقة لهم وحليفة بدلا من فرنسا التي يجب أن ينظروا إليها كعدوة . وكان يقول لنفسه . . . ه لا يمكن لإيطاليا أن تتحول إلى بروسيا ، ولكنني لن أسمح للإيطاليين بأن يعيشوا في سلام إلى أن أموت » . وكان قد تحدث إلى تشيانو قبل بضع سنوات بقوله . . . لا إنني أعد للإيطاليين مفاجأة مذهلة ، فعندما ننتهى من أمر أسبانيا سأذبع عليهم بياناً تاريخياً . وكان وزراؤه قد ألفوا أن يقبلوا منه مثل هذا الوعيد إليهم بشيء من التحفظ ، ولكنهم لم يستطيعوا إلا أن يتبينوا هذه المرة أنه جاد فيه . وراح في السادس والعشرين من سبتمبر ، يبلغ تشيانو ، بأنه قد حزم أمره على إعلان التعبئة العامة فى اليوم التالى ، لإرسال قوات إلى ليبيا ، مما حمل تشيانو على الاعتراف فيما بعد بأنه كان قد صدق ما قاله الدوتشي . وأفضى تشيانو إلى صديق له فيما بعد ، بأنه خشي حقاً في أن يمضى الدوتشي إلى الحرب ، لإثارة البورجوازيين الَّذين يكرههم ، والذين كانوا لا ينفكون عن إظهار فزعهم من مغارم السياسة الفاشية ، ومن البيروقراطية الضخمة التي كان الفاشيون قد أنشأوها . وأظهرت أرقام الإنفاق الحكومي التي نشرت ، وجود عجز يتزايد باستمرار ، إذ ارتفع من نحو ألني مليون لير إيطالي في عام ١٩٣٤ – ١٩٣٥ إلى ما يربو على أحد عشر ألف مليون في عام ١٩٣٧—١٩٣٨، وما يزيد على تُمانية وعشرين ألف مليون في عام ١٩٣٩ – ١٩٤٠ ، وقد عزا موسوليني ، انسجاماً منه مع طبيعته ، هذا القلق المتزايد عند أفراد الطبقات الوسطى إلى اهمامهم الأنوى بمصالحهم الخاصة ورخائهم ، وإلى رفضهم الاعتراف بالمصلحة القومية ، أو على

حد تعبيره المشهور والدعى . . . « بالتوجيه التاريخى والكلاسيكى » للأساليب الفاشية » . وكان الأغنياء أيضاً مترددين فى تأييدهم للعهد ، وقد سرت إليهم أيضاً ، عدوى الأفكار البورجوازية . وقال إن من الواجب ضربهم بالهراوات ، لإرغامهم على عدم الأثرة والانضباط ، وعهد إلى ستراشى بأن يدرس إمكان القيام بإجراءات ضد البورجوازية (١) . وعلى قادة الحزب أن يكونوا قدوة فى الأخلاق الفاشية المناهضة للبورجوازية بعدم ارتداء الياقات « المنشاة » ، وأم النوادى الليلية ، واحتساء القهوة . وراح يدرس فيها بعد إغلاق البورصة ، وإلغاء الدرجة الأولى فى القطارات ، ومنع رياضة الجولف واستيراد المجلات والملابس والكتب الفرنسية .

وكان قد شرع فى حملته على فرنسا منذ عدة أشهر . وتحفل يوميات تشيانو فى شهر مايو عام ١٩٣٨ بالإشارات إلى هذه الحملة . فنى الثالث عشر من مايو ، وصف الوزير زعيمه بأنه «أخذ يميل شيئاً فشيئاً إلى إظهار عدائه لفرنسا » . وكان يصف الفرنسيين بأنهم شعب « حطمته الحمر والأمراض السرية والصحافة » . وراح فى اليوم التالى يلتى خطاباً فى جنوه وقد تحدث عنه تشيانو بقوله : «كان خطاباً عنيفاً فى عدائه لفرنسا . وراحت الجماهير تصفر هازئة بفرنسا ، وتضحك من اتفاقها مع لندن » . وعندما حل السابع عشر من مايو ، كان لا يزال يوجه حملاته العنيفة إلى فرنسا . وبلغ به الإجهاد والعنف بعد يومين مداهما . ونقلت عليه برقية بعد يومين كان السفير الفرنسي قد بعث بها إلى حكومته ، وقد تضمنت ملاحظات مهيئة له ، قثار غضبه إلى حد الجنون » .

واستمرت الحملة بعد اجتماع مونينغ إلى أن أصبحت المظاهرات العدائية لفرنسا في مستهل شهر ديسمبر أمراً مألوفاً . وراح موسوليني يسر في التاسع من ديسمبر إلى تشيانو ، بأن الأمور قد جاوزت الحد في الوقت الحاضر ، وأن من الواجب تلطيف الحملة المعادية لفرنسا بعض الشيء ، ومضى يقول . . « ولو استمرت الحملة على هذا النحو فسنضطر إلى أن نحمل المدفع على الكلام ،

<sup>(</sup>١) لعل من الحقائق الثابتة أن الناس بميلون إلى أن يستنكروا بمنهى العنف ، كل ما يحشونه أشد الحشية ، ويكرهونه بالغ الكره . وكان موسوليني الشاب بالرغم من بوهيميته المفرطة ، يعني بأن تؤخذ صوره ، وهو مرتد ثياباً مقبولة جميلة ، وقد أعد بطاقاته وقد حملت نقب « الأستاذ » ، وهو اللقب الذي كان يحمله وهو يزاول مهنة التدريس .

ولكن الوقت لم يحن بعد لحديث المدفع . ولم يكن القصد من شن هذه الحملة منذ البداية أن تكون مقدمة إلى الحرب ، وإنما كان القصد منها إعداد الرأى العام لتقبل التحالف العسكرى الحطى مع ألمانيا .

وكان ريبنتروب ، هو أول من اقترح هذا الحلف ، أثناء الزيارة التى قام بها هتلر لرومه فى شهر مايو الماضى ، لكن موسولينى بالرغم من رضاه على الفكرة بادئ ذى بدء ، راح يصدر تعلياته إلى تشيانو ، بالتهرب من الحديث فيها وعاد ريبنتروب فأثار الموضوع من جديد فى مونيخ ، إذ دون تشيانو فى يومياته يقول ، وإنه يصف الحلف بأنه أعظم شىء فى العالم . لكن هذا الرجل ميال إلى المبالغة دائماً . ولا ريب فى أننا سندرس موضوعه ، بمنتهى العناية ، وقد نؤجل البحث فيه مدة من الزمن ، حقاً كانت هذه هى إرادة موسولينى وتوجهاته له .

ولم يكن وزير خارجية ألمانيا ، أكثر نجاحاً في هذا الصدد عندما زار رومه في شهر أكتوبر . وقرر تشيانو الآن بعد أن انجلت فورة الحماسة المبكرة . إنه لا يحب هذا الرجل ولا يستلطفه ، ومع ذلك ، فقد ظل يصغى إليه ، وهو يتحدث عن إنجلترا ، كما تتحدث العشيقة المهجورة عن هصديقها الخائن » ، ويقول للدوتشي بلهجة الاستاذ لتلميذه ، إن الحرب قادمة لا ريب فيها ، وإن الضرورة تقضى بتحويل ميثاق مكافحة الشبوعية إلى حلف عسكرى يضم اليابان أيضاً . وكان موسوليني كيساً في حديثه إلى زائره ، إلا أنه رفض أن يعده بشيء ، وقال إن الرأى العام الإيطالي لم يتهيأ بعد لهذه الحطوة التي لا بد وأن تلتي معارضة عنيفة من القادة العسكريين وممثلي الطبقة الوسطى ، بالإضافة إلى معارضة الكنيسة التي ساءت علاقاتها كل السوء بالحكومة الألمانية ، وإلى مقاومة الملك الذي يكره الألمان أكثر من تشهيه الاستيلاء على كورسيكا الفرنسية .

لكن الحصومة مع فرنسا كانت قد أرغمت موسوليني ، كما سبق لها أن أرغمته إبان الحرب الحبشية ، على الإكثار من الاعتباد على دعم ألمانيا ومساعدتها . وقد استبد به القلق ، عندما سمع أنه في الوقت الذي كان يطالب فيه علناً بكورسيكا ونيس وتونس من فرنسا ، كان ريبنتروب يزور باريس ، ويوقع مع حكومها رغبة منه في إيقاع الفرقة بينها وبين بريطانيا ، إعلاناً رسمياً بضمن فيه الحدود الراهنة بين

فرنسا وألمانيا . واشتد قلقه وتعاظم . عندما وصلت إلى مسامعه شائعات الاتفاق العسكرى بين بريطانيا وفرنسا . وشائعات أخرى تقول إن أمريكا تعتزم تقديم المعدات الحربية إلى الدول الديمقراطية إذا اقتضى الأمر ذلك . يضاف إلى هذا ، أنه كان بأمل على الغالب ، في أن يصبح في حالة توقيعه ميثاقاً عسكرياً مع ألمانيا ، أكثر قدرة على التأثير على سياسات ألمانيا . وتوصل في نهاية عام ١٩٣٨ إلى الاستنتاج ، بأن التسويف والمماطلة لم يعودا ممكنين . وراح تشيانو يبلغ سفيره اتوليكو في الثالث من يناير ، بأن ينقل إلى الألمان استعداد الدوتشي عما قريب لتوقيع معاهدة التحالف . ودون تشيانو في يومياته في هذه الآونة يقول . . . ه وكان اتوليكو في الماضي معادياً لفكرة التحالف مع ألمانيا، ولكنه بات الآن .ؤيداً لها كل التأبيد . وراح يقول إن الأجازة التي قضاها أخيراً في إبطاليا ، قد اقنعته بأن ليس ثمة شيء ينال تأييد الشُّعب الإيطالي . أكثر من الحرب مع فرنسا ، . ولم يمض يومان حتى كانت التعليات قد صدرت إلى أخيل ستراشى . فالدعاية ضد فرنسا يجب أن تستمر وتتسع ، بحيث يمكن إعلان توقيع الحلف في اللحظة التي يبلغ فيها العداء لفرنسا ذروته ، وإن عليه أن يعد العدة لإقامة مظاهرات عدائية لفرنسا في اللحظة التي يعلن فيها عن توقيع الحلف . لكن هذه التعليمات سرعان ما أتبعت بطلب التأجيل إذ أن رئيسوزراء بريطانيا سيزور رومة قريباً ، وإن من الحير التريث في الشروع في الحملة حتى تنتهي هذه الزيارة .

وكان تشميرلين هو اللى اقترح هذه الزيارة . وكان قد آمن بأنه قد توصل إلى تفاهم مرض مع هتلر ، وأن عليه أن يتأكد الآن من صداقة إيطاليا أيضاً . وكان على استعداد كغيره من ذوى الإدراك العديدين في بريطانيا ، لنسيان المغامرة الحبشية ، ولإقامة علاقات جديدة مع إيطاليا على أساس هما فات مات ، على حد تعبير داف كوبر(١١) . وكان الكثيرون من أعضاء حزبه (٢١) ، قد امتنعوا عن استنكار الهجوم الإيطالي على الحبشة في حينه ، وكانوا على استعداد كما ذكر المستر مايكل فوت في كتابه الرائع والساخر ، الغفران والنسيان . وهكذا مضي

 <sup>(</sup>١) من وزراء المحافظين ، وكان قد استقال من حكومة تشميرلين في عام ١٩٣٨ احتجاجاً على
 سياسة الترضية التي اتبعها مع هتلر .

<sup>(</sup>٢) يعنى حزب المحافظين .

تشميرلين إلى إيطاليا ، وكله أمل في أن يتمكن من استغلال هذه الحقيقة ، أما إذا أفلح في خلق شقاق بين رومة وبرلين ، فهذا عين الصواب . وراح يكتب إلى رومة ، بعد أن حصل على موافقة متبرمة من الحكومة الفرنسية ، مقترحاً عليها أَنْ يَقُومُ فِي شَهْرَ بِنَايِرٍ بَزِيَارَتُهَا مُسْتَصِيحًا مَعْهُ ، وزير خَارِجِيتُهُ اللَّورِدِ هَاليفاكس لكن الزيارة فشلت كل الفشل ، بل كانت مصدر ضيق شليد ، بالرغم من الجهود الهائلة التي بلـلها تشميرلين لإنجاحها ، والظهور بمظهر مرض . فقد ذكر موسوليبي بأن « الإنجليز يحملون عقولهم في أقفيهم » ، وراح يقول لزوجته إن « تشميرلين ومظلته سيصلان إلى رومة » . وبالرغم من اعترافه فيما يعد بأن أحاديث رئيس وزراء بريطانيا كانت وأكثر مرحاً من أن تصدر عن إنجليزي ، ، فإن تأثره به في هذه الزيارة ، كان أقل من تأثره عندما التقاه أول مرة في مونيخ . وكانت التعلمات قد صدرت إلى ستراشى بأن لا يكون استقبال تشميرلين وهاليفاكس حماسياً ورائعاً . وقد نفذت هذه التعليات تنفيذاً دقيقاً . فقد استقبل الضيفان الإنجليزيان بمنهى الدمائة المتحفظة . وبالرغم من لطف موسوليني في لقائهما ، ومن تظاهره بالسرور عندما قدم إليه الرئيس البريطاني صورته وقد وقع عليها ، إلا أنه كان يتحدث عنهما في غيابهما بكثير من الامتهان الذي يبلغ حد الزراية . وراح تشيانو يسجل في يومياته ، بعد أن سافر الضيفان ، وبعد أن رأى عيني تشمبرلين تغرورقان بالدمع عندما تحرك به القطار ، وهو يستمع إلى بعض أفراد ، الجالية البريطانية في رومة ينشدون . . . وحقاً إنه رجل مرح طيب ، . . . ما نصه . « ما أبعدنا عن هؤلاء الناس ، إنهم يعيشون في عالم آخر » . وقد كنا نتحدث عن هذا الموضوع بعد العشاء مع الدونشي، وقد تحلَّقنا في زاوية من القاعة ... وسمعت الدوتشي يقول . . ه إن هؤلاء الناس من معدن يختلف عن معدننا ، بل وعن معدن فرنسيس دريك (١) ، وغيره من المغامرين العظام الذين خلقوا إمبراطورية بريطانيا . إنهم الأحفاد المجهدون لحلقة طويلة من الأجداد الأثرباء ولا بد من أن يضيعوا إمبراطوريتهم » . وقد أعرب الدوتشي عن نفس هذا الازدراء ، بعد بضعة أسابيع ،

<sup>(</sup>١) السير فرانسيس دريك (١٥٤٦ – ١٥٩٦) – مكتشف إنجليزى مشهور ومن أشهر قادة الأسطول البريطاني ، إذ إليه يرجع الفضل في قهر أسطول أسبانيا العظيم (الأرماده) ، الذي أعدته أسبانيا لغظور إنجلترة . « المعرب »

عندما عرض عليه اللورد بيرث ، خطاباً كان المستر تشميرلين يعتزم إلقاءه في علس العموم ، لينال موافقته عليه . وراح الدوتشي يقول . . . « أعتقد أنها المرة الأولى في التاريخ . حيث يقوم رئيس للحكومة البريطانية بعرض مسودة خطاب يعتزم إلقاءه ، على حكومة أجنبية . حقاً إنها نلير شؤم لهم » . وقال في مناسبة أخرى ، إن من الطبيعي أن يخشي الإنجليز الحرب وفكرتها خشية كبيرة . فهذا أمر متوقع من شعب يعيش حياة المدعة والاسترخاء « ويجعل من اللعب والأكل . ديانته التي يؤمن بها » . وكانت العقيدة الفاشية معادية كل العداء لهذه الفكرة . فقد كتب في مقال مشهور وبتوقيعه الصريح ، في دائرة المعارف الإيطالية (انسا يكلو بيديا ايتاليانا » ، يقول إن « الفاشية لا تؤمن باحيال دوام السلام ولا بجدواه . . فالحرب وحدها هي التي تستثير طاقات الإنسان كلها ، وتضع طابع النبل على أولئك اللين يجدون الشجاعة لمواجهتها . » وكانت هذه فسفة « لا يستطيع الإنجليز حتى أن يشرعوا في فهمها » . وراح يتساءل في خطاب فسفة « لا يستطيع الإنجليز حتى أن يشرعوا في فهمها » . وراح يتساءل في خطاب لاحتى ألقاه ، ضمنه هذه المفاهيم الحاطئة عن الحياة الإنجليزية بشكل مهول يستثير إعجاب سامعيه قائلا . . . « ولكن ماذا ينتظر على أي محال ، من شعب يستثير إعجاب سامعيه قائلا . . . « ولكن ماذا ينتظر على أي محال ، من شعب يرتدى أفراده ملابس السهرة ، إذا ما أقبلوا على تناول الشاى بعد الظهر » .

وتحدث تشيانو هاتفياً إلى ريبنروب ، بعد انتهاء زيارة تشميراين ، ليؤكد له أن اجتماعه بموسوليتي لم يسفر عن شيء ، ثم قال «كان اجتماعاً فاشلا ولا أهمية له على الإطلاق » . وهكذا مضي العمل في إعداد صيغة الحلف العسكري . لكن صدمة أصابت المحور قبل توقيعه ، كادت تودي به إلى الانهيار .

فني الرابع عشر من مارس عام ١٩٣٩ ، عبرت الجيوش الألمانية دون استشارة موسوليني المسبقة ، الحدود التشيكوسلوفاكية ، ليصل هتلر إلى براج بعدها بيوم واحد . واشتد غضب موسوليني عندما نقلت إليه هذه الأنباء . وراح يقول بعد أن زاره الأمير فيليب هيسي مبعوث هتلر الشخصي ، ليشكره كالمعادة على تأبيده ... « عودني الفوهرر ، على أن يبعث إلى برسالته ، بعد أن يحتل بلداً ما » . ثم مضى يقول فيا بعد . . . « لا شك في أن التحالف مع ألمانيا سخف مطبق ، لا ترضى به حتى الحجارة التي تقم صرحه » . لكن غضبه سرعان ما تحول إلى

أسى . فعندما على تشيانو بشيء من النهكم ، قائلا « إن المحور يعمل لمصلحة أحد جانبيه ليس إلا » ، رد موسوليني ببيت من شعر داني (١) يقول فيه . . . « علينا أن نتجنب إثارة غضب الرب وأعداء الرب » . وأضاف يقول ، علينا أن نقبل «خداع الألمان » برحابة صدر . وكان قد توصل الآن إلى الاستنتاج بأن هتلر غدا أقوى من أن يستطيع أحد وقفه عند حده ، وإن على إيطاليا أن تظل إلى جانبه مهما عاملها بصلف وغرور . وكان أشد ما يقلقه توسع النفوذ الألماني عبر البلقان الذي كان يود أن يعتبره منطقة نفوذ إيطاليه ، وارتضى بشيء من الشك الواضح ، تأكيدات هتلر له بأن ألمانيا ستتخلى لإيطاليا عن البحر الأبيض المتوسط ، وبحر الادرياتيك ، ولم يرض على أى حال بفصم المحور ، قائلا " . . . « لن تستطيع تبديل سياستنا اليوم ، فنحن على أى حال لسنا من عواهر السياسة » .

وأعلن الدوتشى في الخطاب الذي ألقاه عشية الواحد والعشرين من مارس في المجلس الفاشى الأعلى ، والذي وصفه تشيانو . . « بالروعة وقوة الحجة وسلامة المنطق ، والتصميم والبطولة » ، قراره التاريخي ، فقد تبحدث عن « الولاء المطلق للمحور » كحاجة حتمية للسياسة الخارجية الإيطالية والمفهوم الفاشى عن الصداقات الحقة . ولما كان المجلس قد ألف الطاعة دون نقاش ، فقد قبل قرار الدوتشى دون أي اعتراض . ويبدو أن جراندى وبونو وبالبو ، كانوا غير راضين عن القرار ، فلما نمى نبأ ذلك إلى الدوتشى تجاهلهم واصفا إياهم و بالبلداء » . وقال إن بالبو الذي يصف البقاء في المحور بأنه « لعق لحذاء الألمان » ، ليس إلا « خنزير ديقراطى » ، كان الدوتشى قد قرر مستقبله عندما أعلن « بأنه لا يستطيع أن يضمنه » . أما ديبونو فليس إلا « عجوز أحمق خرف » ، يقول لموظفى قيادة ويبدو أن شخصية موسوليني بالإضافة إلى سياساته ، قد تأثرت نتيجة اشتراكه ويبدو أن شخصية موسوليني بالإضافة إلى سياساته ، قد تأثرت نتيجة اشتراكه مع هتلر . فقد بات يتكل عليه بشكل متزايد ، وإن كان هذا الاتكال مصحوباً بالغيرة الكامنة ، يحتلان مكانة بارزة بالتردد ، كما أخذ الإعجاب المتبرم مصحوباً بالغيرة الكامنة ، يعتلان مكانة بارزة بالقرد ، كما أخذ الإعجاب المتبرم مصحوباً بالغيرة الكامنة ، يعتلان مكانة بارزة بالتردد ، كما أخذ الإعجاب المتبرم مصحوباً بالغيرة الكامنة ، يعتلان مكانة بارزة

<sup>(</sup>١) دانتي الليجيري (١٢١٥ – ١٣٢١) - أعظم شعراء إيطاليا ، ومن وجالات الأدب العالمي خلد أسمه بملحمته الشعرية «الملهاة الإلهية – الكوبيديا الإلهية» ، وقد وصف فيها طبقات الجحيم ، وفعيم المياء في سفرة وهمية قام بها مع عشيقته بياتريس .

ف تصرفاته . وبالرغم من أنه كان يستمع في الماضي إلى المشورة ، وأحياناً إلى النقد ، . فقد بات الآن يهاجم بكثير من الحقد المرعب ، كل من يجرأ على التقدم بنصيحة أو على مناقشة إحساسه السياسي . ولما كان قد حزم أمره على أن الإيطاليين في حاجة إلى الخشونة وإلى التكيف مع تلك الروح التي طبعت انتصارات ألمانيا العسكرية فقل راح يرخم وزراءه ، وقادة الحزب الفاشي ، على أن يكونوا قدوة للشعب في أداء بعض التمارين القاسية والحطرة ، والإسهام فى الرياضات المجهدة . ووسع مستهدفاً نفس الغاية ، فتات الموظفين ، اللين كان ينتظر منهم أن يرتدوا البزة العسكرية ، وأصدر مراسيم غايتها فرض الأنظمة التي تلغى المصافحة باليد ، والطريقة المهذبة في الحديث ، وألزم القادة العسكريين وكبار ضباطهم بالحرى بدلاً من المشي فى التمرينات العسكرية . وكان يغرم بالقول دائمًا ، بأن على « الإيطاليين أن يتعلموا الحشونة والصلافة ، وتجنب اللين ، واحتمال كره الناس لهم ». وكثيراً ما قال عن نفسه بأنه يؤثر أن يرهبه الناس على أن يحبوه . وكان يعمل ما في وسعه ، لفرض هذه الرهبة عليهم . فقد أسرت قوات فرانكو قبيل انهاء الحرب الأسبانية عدداً من الشيوعيين الإيطاليين الذين كانوا يحاربون في كاتالونيا ، وعندما سئل عما يراه فى أمرهم قال على النحو الذي سجله تشيانو فى يومياته . . . « أعلموهم ، . فالموتى لا يتحدثون . .

أما بالنسبة إلى اليهود ، فقد أعد مصيراً لهم أكثر ابتكاراً . وعندما عرض عليه مشروع لتحويل جزء من الصومال الإيطالى ، إلى أرض اليهودية العالمية قال ، أن «ميجويرتانيا» هي المكان الأفضل ، لما فيها من موارد أولية يستطيع اليهود استغلالها ، وبينها صيد كلاب البحر ، التي تستطيع أن تعيش في البداية على لحوم اليهود .

وأصبحت اللاسامية الآن جزءاً رئيسياً من السياسة الفاشية. وبالرغم من أن المراسم التي صدرت لتطبيق هذه السياسة ، لم تنفذ تنفيذاً صارماً ودقيقاً قط ، إلا أنه لم تحل نهاية عام ١٩٣٨ ، حتى كان عدد من اليهود البارزين قد فصلوا من مراكزهم الرئيسية في الحدمة العامة ، وأرغم الكثيرون منهم على معادرة البلاد . وانتشرت مصادرة ممتلكات اليهود في ربيع عام ١٩٣٩ . وكان يقال إن حملة

مكافحة السامية التى بدأها موسولينى . كانت تهدف إلى أن يفرض على البورجوازية «المتخاذلة والانهزامية » ، والميالة إلى الأجانب » على حد تعبيره ، طرازاً أفضل من التفكير الإمبريالى ، وأنها كانت جزءاً من إجراءات اقتصادية استلزمتها الحالة التعسة التى يعيش فيها الاقتصاد الإيطالى . وكثيراً ما قبل أيضاً ، إن موسوليني أراد عن هذا الطريق اكتساب ود العرب(١) ، ولكن لم يكن هناك من شك على الإطلاق ، في أن تأثير هتلر عليه في هذه الناحية ، كان كبيراً للغاية ،

وليس ثمة من يشك أيضاً فى أن توقيت أول عمل عدوانى ضخم قامت به إيطاليا منذ غزو الحبشة . كان تحت تأثير احتلال هتلر لتشيكوسلوفا كيا أيضاً . وبالرغم من أن موضوع الهجوم على ألبانيا كان قد درس منذ بضعة شهور ، وحدد أسبوع عيد الفصح كالموعد المقرر له منذ مسهل شهر فبراير ، إلا أن الدوتشى لم يحزم أمره فى هذا الصدد إلا فى أواسط شهر مارس . وقد انقضت أسابيع على تردده ، يعد فيها بالأوامر دون أن يصدوها . وينذر إبانها بالمضربات القاصمة دون أن يوجهها . وكان كعادته فى الحالة التى يفتقر إبانها إلى الثقة على بجب أن يعمله . يتراوح بين حالات من الإثارة الجنونية ، والكتابة الصامتة . يتحدث فى يوم عن التوسع الذى لابد منه للإمبراطورية الإيطالية ، وهو فى اليوم الثانى ، يرفض الحديث فى أى موضوع مهم على الإطلاق . وكان تباهيه بنفسه يصل فى حالات ارتفاع معنوياته إلى حدود الجنون والنشوة . وقد تحدث بوسيني يصل فى حالات ارتفاع معنوياته إلى حدود الجنون والنشوة . وقد تحدث بوسيني ذات يوم إلى تشيانو ، فقال : و إن على الدوتشي أن يعالج نفسه علاجاً جذرياً من الأمراض الزهرية التى يعانى منها ، إذ أن قلقه قد بات واضحاً الآن لدى جميع زملاته ،

وراح يعلن في إحدى نوبات تفاخره . وفي جلسة للمجلس الفاشي الأعلى ،

<sup>(</sup>١) كانت الحملة التي شها موسوليني على البهود . وهي حملة لم تكن عنيفة بحال من الأحوال ، جزءاً من الفلسفة الفاشية نفسها التي تقوم على العتصرية ، كما كانت جزءاً من حملته على البورجوازية التي كان البهود يؤلفون جزءاً كبيراً مها . واعتقد أن المؤلف بالإضافة إلى مبالغته في الحديث عنها ، قد اخطأ في تفسيرها ، كما اخطأ في الغوب ، بأنها صدرت عن رضبته في التحبب إلى العرب ، إذ أن العرب لم مجبوا في أي يوم من الأيام ، إنزال الاضعهاد بالبهود في دول العالم ، وهم يعرفون أن هذا الاضطهاد ذريعة سياسية تستخدمها الصهيونية في استثارة العطف العالمي عليها لفرض إطماعها السياسية في فلسطين . « المعرب »

و الأهداف الفورية للحركية الفاشية » ، فالبانيا يجب أن تغدو إيطالية والبحر الأبيض المتوسط ، يجب أن يصبح منطقة أمينة لإيطاليا عن طريق احتلال تونس وكورسيكا ، والحدود الألبية يجب أن ترجع إلى الوراء لتشمل منطقة «الغار» . ومضى بعد ذلك يقول . . . « وإني لأتطلع أيضاً إلى تيسينو ، فقد فقدت سويسره قوة تلاحمها ، وأصبح مصيرها كغيرها من الدول الصغيرة حتمياً ، إذ لابد للتفسخ من أن يصل إليها . هذا برنامجي ، ولكني لا أستطيع تحديد أوقات التنفيذ . وكل ما أعمله الآن هو تحديد الخطوط التي يجب أن نسير عليها . وكل من يبوح بما قلت الآن ، كلا أو جزءاً ، سيحاكم بتهمة الحيانة » . وقد توسعت هذه المطالب المغالية في اليوم التالي لتشمل جيبوتي وحصة في قناة السويس . ولكن لم يمض يومان ، حتى بدا وكأنه قد فقد كل اهمام بالموضوع ، فقد وجده تشيانو في الثالث من مارس راغباً في « أن يدع الأمور تسير سيرها الطبيعي في موضوع ألبانيا . ولم يحل الثالث والعشرون من الشهر حتى كان قد قرر الإسراع في العمل » (۱) .

وجاء احتلال هتلر لتشيكوسلوفاكيا فوضع حداً لشكوكه وغاوفه. ولم تكد تصل إلى مسامعه أنباء الغزو الألماني حتى طار فكره إلى «احتمال توجيه الضربة إلى ألبانيا». ولكنه ما لبث أن أعلن عن مخاوفه في أن يؤدى احتلال تلك البلاد الفقيرة ، التي غدت في الواقع تابعة له دون احتلالها إلى «مقارنته عند الرأى العام العالمي ، باحتلال الرابخ لبوهيميا التي تعتبر من أغنى بقاع العالم». وكم كان ألم تشيانو الذي كان منذ أمد طويل يلحف بضرورة الشروع في المغامرة الألبانية كحركة مسرحية تخفف قليلا من «اتساع هيبة الرابخ الذي لا ترضى عنه إيطاليا » وتعمل على «رفع معنوية الشعب الإيطالي » ، عند ما رفض موسوليني أن يصدر أوامره على التو ، بالشروع في العمل ، ولكن عندما نقل إليه أن الملك عاد وكرر

<sup>(</sup>١) لم تكن هذه التقلبات المفاجئة في أوضاع موسوليني وتفكيره، بالرغم من صلتها الماسة بتردى حالته العسجية ، طاهرة من ظواهر هذه المرحلة في حياته فقط ، إذ كانت حالة دائمة معه منذ أمد بعيد ، وتقول مرجريتا سارفاق إن موسوليني أبلغها عشية يوم الانتخابات في عام ١٩١٩ أنه عدل عن ترشيح نفسه ، ولكنه ما لبث في اليوم التالي أن أعلن أن اسمه يجب أن محتل مقدمة قائمة المرشمين في ميلان .

اعتقاده ، بأنه لا يرى ضرورة للمغامرة فى الحرب من أجل « الاستيلاء على أربعة صخور » ، راح يحزم أمره ويقرر الشروع فى العمل ، « فور الانتهاء من موضوع أسبانيا » .

وأطربته أنباء سقوط مدريد في الثامن والعشرين من مارس . وكان قد شك في يوم ما في أن يتمكن فرانكو « بقيادته الواهنة » للحرب ، من أن يصل إلى النصر ، وذكر لتشيانو في الصيف الفائت ، بأنه يريد منه أن يسجل في يومياته تنبؤه بهزيمة فرانكو . واكن ها هي الحرب المضنية ، تنتهي أخيراً ، وها هو العالم يشهد الدليل على « نصر عظيم وجديد للفاشية » . وعاد الدوتشي إلى مكتبه من شرفة قصر البندقية ، حيث كان قد حرج إلبها لتحية الحماهير الحاشدة الى جاءت لتحتفل بنهاية الحرب الأسبانية ، وأشار إلى خارطة أسبانيا في الأطاس المفتوح أمامه وهو يقول . . . لا ظل الأطلس مفتوحاً على هذه الخريطة ، منذ ثلاث سنوات . وكانت هذه المدة أطول من الكفاية . ولكنه يجب أن يفتح الآن على صفحة أخرى ٥ . ولم تمض عشرة أيام ، حتى كانت القوات الإيطالية تهبط أرض ألبانيا . ولم تقع أية معارك ، أو قتال عنيف . وبالرغم من أن الصحافة الإيطالية وهي تعكس المصاعب الكامنة في تفسير والحركة الفأشية ، والدعوة إليها ، لم تتفق على ما إذا كان عدم القتال ، يعني قوة الجيش الإيطالي ، أو ترحيب الألبانيين به لإنقاذه من حكم ملك مكروه ، إلا أن إيطاليا حققت على أى حال نصراً من نوع ما . ولم يحل المساء حتى كانت إيطاليا قد فازت ، على حد تعبير هتلر ، « بقلعة تستطيع عن طريقها فرض سيطرتها القوية على البلقان » .

وكان تردد الدوتشي قبل بضعة أيام ، قد اختفي ليحل محله إيمان وتصديم . وكتب تشبانو في يوميته للخامس من أبريل يقول . . . « إنه هادئ . أجل هادئ إلى حد يثير الحوف » . وعندما انتهت العمليات في الحامس عشر من أبريل ، ووصل إلى رومة وفد ألباني ليقدم تاج البلاد إلى فيكتور عمانوثيل ، كانت الاقة مسيطرة على نفس موسوليي . وكانت ردود الفعل على الصعيد العالمي تافهة . وكانت الاحتجاجات البريطانية على حد تعبير تشيانو « للاستهلاك الداخلي أكثر مها لأي شيء آخر » . وعندما تلقي موسوليني رسالة الرئيس روزفات التي يقترح

فيها هدنة لمدة عشر سنوات ، رفض في بادئ الأمر قراءتها . ولكنه ما لبث أن قرأها ، ثم نحاها جانباً عنه وهو يقول . . . ه إنها ثمرة تفكير شلل الأطفال » .

٤

وصل جورنيج إلى رومة في ذلك اليوم . وكنان هتلر قد أوفده ليسرد على مسامع موسوليني أوضاع الإعداد الألماني للحرب ، والثقة التي تواجه بها الحكومة الألمانية موضوع « حل المشكلة البولندية » . وكان حل هذه المشكلة التي قدر لها أن تقود إلى الحرب ، قد بات وشيكاً ، وكان الفوهرر متلهفاً على أن يعلن إلى العالم ، أَنْ أَلَمَانِيا وَإِيطَالِيا تَقَفَانَ مَعًا ، ويرْبطهما حلف عسكرى ، وذلك قبل الشروع في الخطوة التي لا يمكن إصلاحها . وكان يعرف أن إيطاليا لم تصبح بعد قوة عسكرية قوية ، بالرغم من أن الجنرال فون رينتيلين ، ملحقه العسكري في رومه كان قد خدع بتبجحات الدوتشي ، واعتقد بأنها أقوى من حقيقتها . ولكن هتلر كان في حاجة إلى تأييدها السياسي ، وكان يأمل في أن يؤدي إعلان الحلف بين ألمانيا وإيطاليا إلى منع الديمقراطيات الغربية من الوفاء بالتزاماتها إلى بولندة . وأصدر أمره إلى ريبنتروب ليجدد محاولاته لحمل إيطاليا على توقيع الحلف ، واكمن تشيانو متردد ولا يريد توقيعه . فهو يخشى أن يتجاوز الألمان الحدود في بولنده ، وأن يقوبوا بخطوات تترك آثاراً مفجعة . ولم تمض خسة أيام على محادثات جورنج مع موسوليني ، حتى كانت رومه تتلتى برقية من اتوليكو سفيرها فى برلين ، يقول فيها إن العمل الألماني في بولنده بات وشيك الوقوع . وانتاب القلق تشيانو ، الذي كان قد لاحظ أثناء زيارة جورنج ، أنه يتحدث علما على نفس النحو الذي كانوا يتحدثون فيه ف الماضي عن النمسا وتشيكوسلوفاكيا، فهرع بحمل برقية السفير إلى قصر البندقية ، ليطلع الدوتشي عليها . لكن موسوليني لم يكن في حالة نفسية طيبة . فقد جدد النصر الذى حققه في أسبانيا وألبانيا أطماعه في التوسع وطرب عندما أبلغه تشيانو ، أن سفير هولندة في رومة زاره في قصر شيجي ، ليعبر له عن قلق بلاده من الأنباء القائلة بأن ألمانيا وإبطاليا قد اتفقتا على اقتسام أوروبا بيهما . وراح موسوليني وكأنه

يؤكد مخاوف السفير الهولندى يقول . . . ه إنى فى الواقع أدرب إيطاليا على الحرب » ولكنه رغم هذا المزاج الميال إلى الحرب ، كان يعيد النظر أحياناً وفى أوقات انزانه فى موقف إيطاليا ، فيرى أنها ليست متأهبة للحرب بعد . وطلب إلى وزيره تشيانو أن يمهد لاجماع يعقده مع ريبنتروب ، ليتبين المدى الذى يعتزم الألمان الوصول إليه ، والموعد الذى حدده للشروع فى العمل ، وأن يؤكد لريبنتروب فى الوقت نفسه ، ضرورة استمرار السلام لإيطاليا ثلاث سنوات أخرى على الأقل .

وعندما اجتمع الوزيران فى ميلان فى السادس من مايو ، راح ريبنتروب يقول . . . « وليست ألمانيا أقل اقتناعاً من إيطاليا ، بضرورة استمرار السلام فترة أخرى لا تقل عن أربع سنوات أو خمس » .

وكان ريبنتروب في منهى الدمائة والكياسة في هذا الاجهاع . وسرعان ما حلت بينه وبين تشيانو ، الذي كان قد وصفه قبل بضعة أشهر ، أي في شهر أكتوبر المنصرم ، بأنه ه ربجل دعى وأحمق وثرثار ومفتقر إلى الكياسة » ، والذي كان قد أرضاه ما سمعه عنه من الدوتشي ، عند ما قال بأن « نظرة واحدة إلى رأس هذا الرجل كافية للحكم على صغر ما فيه من عقل » . وراح تشيانو يهتف إلى الدوتشي بعد مأدبة العشاء التي أقامها لضيفه في فندق الكونتينتال ، مبلغاً إياه ، أنه بالرغم من تصميم هتلر الواضح على وجوب استعادة دانزيج ، فإن الألمان يؤكدون ضرورة الحفاظ على السلام لعدة سنوات مقبلة . وارتاح موسوليني إلى هذا التأكيد المطمئن ، وثار للأنباء التي وصلته عن عدم استقبال شعب ميلان لريبنتروب استقبالا ودياً ، فراح بأمر تشيانو ، بأن يعلن إلى العالم ، أن الحلف العسكري الألماني — الإيطالي قد أصبح حقيقة واقعة .

ووصل تشيانو إلى برلين فى الواحد والعشرين من مايو لتوقيع معاهدة الحلف التى أراد موسوليني أن يطلق عليها فى البداية اسم «ميثاق الدم»، ثم ما لبثت أن حملت اسم «ميثاق الصلب» الذى اشهرت به فى العالم. وقدم تشيانو فى احتفال جرى ذلك المساء فى دار السفارة الإيطالية فى برلين إلى ريبنروب وسام « انونزياتا » الرفيع الشأن . وكان جورنج ، الذى شهد المأدبة ، قد مضى إلى قاعة الطعام لاستبدال بطاقته ببطاقة ريبنروب ، ليضمن الجلوس إلى يمين المضيف الإيطالي .

وعندما عاد إلى قاعة الاحتفال ، رأى وزير الخارجية الألمانى وقد أحاط به الضيوف يعربون عن إعجابهم بقلادة الوسام التي منحها والتي تخوله الحق بأن يعتبر نفسه ابن عم لملك إيطالياً . وأحس جورنج . أن التكريم كان بجب أن يوجه إليه ، لأنه هو الذي نجح أثناء زيارته لرومة في إقناع موسوليني بتوقيع الحلف ، وراح يعرض ، والدموع في عينيه ، منظرًا مربكًا ، فقد أصر على أن تكون القلادة له ، ولم يتمكن تشيانو من إقناعه بالبقاء في الحفل إلا بعد جهد جهيد . ولم يكن جورنيج قد أبل من الصدمة بعد في اليوم التالي ، عندما حرى حفل التوقيع على الحلف في دار المستشارية ، وكان يشيح بوجهه جانباً كلما رأى ريبنتروب أمامه . أما هتلر ، فقد بدا في أسعد حالاته وأكثرها مرحاً وحبوراً . فهو يكثر من الحديث إلى الحد الذي يبعث الضيق عند سامعيه ، واكتشف تشيانو أن الفوهرر ، يبدو مجهداً وقد شاخ ، نظراً لأن النوم قد فارق جفنيه فى الآونة الأخيرة . وكانت هناك أيضاً شائعات تتحدث عن ولعه الشديد بفتاة فاثقة الجمال فى العشرين من عمرها ، صاحبة « جسم رائع » تدعى سيجريد فون لاباس . كانت تستأثر بأوقاته كلها . ولكن بالرغم ( من الغضون العميقة التي بلت على جفنيه » ، فقد بدا . كما قال تشيانو ، « فَى أحسن حال ، وأهدأ بال » . وكان من حقه أن يرضى وأن يطمئن . فالميثاق الذي وقع . أكثر بكثير من ذلك الحلف الدفاعي الذي كان موسوليني قد اقترحه في الشتاء المنصرم. وقد جسدت مادته الثالثة حقيقة طبيعته إذ نصت ... ﴿ وَلُو حَدَثُ وَوَرَطُ أَحَدُ الْفُرِيقِينَ المُتَعَاقِدِينَ ، خَلَافًا لَرْغَبَاتَ الْفُرِيقِينَ المتعاقِدين وآمالهما ، في حرب مع دولة أو أكثر ، فإن الفريق المتعاقد الثاني ، يسارع فوراً إلى الوقوف إلى جانبه كحليف ، ويمده بكل ما لديه من قوي عسكرية في البر والبحر والجو » . ولم يكن هناك نص في هذه المادة أو في غيرها من مواد الميثاق ، على أن لا يكون العون العسكرى شرطاً في حالة الهجوم العدواني من أحد الفريقين . وكان من الواضح لهتلر أن ميثاق القولاذ ، مقدمة فعلية للحرب .

وفى نفس يوم التوقيع ، دعا هتلر كبار قادته العسكريين إلى اجتماع سرى عقده فى مكتبه فى دار المستشارية ليقول لهم بصراحة ما نصه . . .

ه ليست دانزيج في الواقع هي هدف أعمالنا ، وإنما الهلف توسيع مجالنا

الحيوى فى الشرق . . . وليس ثمة مجال المتفكير فى نجاة بولندا . فأمامنا قرار واحد وهو أن نهاجم بولنده ، فى أول فرصة ممكنة . وليس فى وسعنا أن نقبل تكرار ما حدث فى تشيكوسلوفاكيا . فستكون هناك حرب . . . وعلينا أن نحرق سفننا . ولم تعد القضية موضوع خطأ أو صواب » .

لكن موسوليني وقد أفزعه ما استطاع استنتاجه لا ما سمعه ، واصل الدعوة إلى الأخذ بالآناة والحيطة . وراح يسلم الجنرال كافاليرو . الذى اختير ممثلا لإيطاليا في اللجنة العسكرية لميثاق الفولاذ ، وهو في طريقه إلى ألمانيا للقيام بمهمته ، مذكرة سرية أكد فيها التحذيرات التي كانت قد صدرت عن تشيانو ، في ميلان أثناء اجتماعه الأخير بريبنتروب . وقد أوصى هتلر في مذكرته ، بأن يقضى السنتين أو السنوات الثلاث القادمة ، في إجهاد الدول الديمقراطية وإنهاكها بإثارة الخوف في نفوسها . لا باستخدام القوة الفعلية ، وراح يؤكد له ، أن إيطاليا تحتاج إلى السلام حتى نهاية عام ١٩٤٢ على الأقل ، وعلى كل حال . واقترح موسوليني أن تكون حرب الأعصاب هي السياسة الآتية لامحور .

وكان موسوليني نفسه قد شرع في مثل هذه الحرب فعلا . فقد شجع الناس على الاعتقاد بأن ميثاق الفولاذ موجه ضد فرنسا ويريطانيا ، وراح يتحدث متوعداً عن يوجوسلافيا واليونان ، وبمنع الدبلوماتيين الأجانب من الوصول إلى تبرانا (عاصمة ألبانيا) ، وضاعف من عدد الرسائل المغفلة التي تحمل أنباء مفزعة ، والتي كان يأمر بإرسالها إلى سفارات الدول غير الصديقة في رومة ، مكثراً من الإشارة في خطبه إلى لا مفهوم الولاء والإخلاص عند الفاشية لل وروى تشيانو ، أن موسوليني كان في منهي الغلظة ، عندما قدم إليه السير برسي لورين سفير بريطانيا الجديد وخليفة اللورد بيرث لأول مرة في السابع والعشرين من مايو . وراح يقول السفير ان من حق الإنسان أن يتساءل ، نظراً لسياسة التطويق التي تتبعها بريطانيا بشكل واضح ضد إيطاليا ، إذا كان ثمة مجال للاعتقاد بأية جدوى في بقاء الاتفاق الإنجليزي – الإيطالي . وفوجئ لورين بهذا الهجوم المباغت ، واحمر وجهه أشد احمرار ، وتردد طويلا قبل أن يجد العبارة المناسبة للرد على الدوشي . وكتب احمرار ، وتردد طويلا قبل أن يجد العبارة المناسبة للرد على الدوشي . وكتب تشيانو عن هذه المقابلة يقول . . . و وبدا الدوشي الذي عرفت عنه الدمائة واللطف

متجهم الوجه ، لا يستطيع المرء أن ينفذ إلى ما يخفيه وراءه . وبدا كوجه إله من آلحة الشرق ، قد من الصخر » . وعندما قام لورين بزيارته الثانية لموسوليني ، راح هذا يقول له بمنهى الوضوح . . . « أبلغ تشميرلين ، أنه إذا كانت الجلترا على استعداد للقتال دفاعاً عن بولندة ، فإن إيطاليا ستمتشق الحسام دفاعاً عن حليفها ألمانيا » ، وقد أعاد موسوليني على مسامعه هذه العبارة مرتين (١) .

ولكن بالرغم من أن الدوتشي كان يحرص الآن على أن لا يترك مجالا للشك في أنه سيقف إلى جانب ألمانيا ، فإن الألمان لم يعاملوه كالحليف المؤوق الصادق ، الذي كان يود أن يكونه . وكانت المادة الثانية في ميثاق الفولاذ قله نصت على المحادثات المسبقة في جميع القضايا التي تهم الفريقين المتعاقدين ، إلا أن هتلر قال لمستشاريه في مكتبه في اليوم الذي تلا توقيع الميثاق . . . « علينا أن نخي حقيقة هدفنا عن إيطائيا(٢) » . لكن موسوليني رفض أن يصدق رغم تحديرات اتوليكو المستمرة ، أن هتلر قله يشرع في العمل دون استشارته . وكان تشياذو نفسه يشك في أن هتلر قله يقدم فجأة على العمل بعد « هذه التحديرات المتكررة تبدل فياتم الاتفاق عليه في اجهاع ميلان ، مكرراً عزم ألمانيا على أن تضمن تبدل فياتم الاتفاق عليه في اجهاع ميلان ، مكرراً عزم ألمانيا على أن تضمن لنفسها فترة من السلام لا تقل عن ثلاث سنوات . لكن تحذيرات اتوليكو ظلت تنهال على قصر شبحي ، كما نقل في العشرين من يوليو أنباء « تحركات عسكرية على نطاق واسع في تشيكوسلوفاكيا » . واعترف تشيانو في يوميته التي كتبها في في الثاني من أغسطس بأن « إصرار اتوليكو يدعوني إلى التساؤل . فإما أن يكون في الثاني من أو إنه يرى ويعرف أشياء ، غابت عنا تماماً » .

 <sup>(</sup>١) أبلغنى السير برسى لورين أن وصف تشيانو لموقف موسوليني ينطوى على كثير من المبالغة .
 وأضاف أن موقفه كان بارداً ، ولكنه لم يكن على هذا النحو من المنف .

<sup>(</sup>٢) يبدر أن إصرار هتلر المستمر على رفض الكشف مسبقاً عن خططه للإيطاليين ، رهو إصرار أثار غضب موسولين وألمه ، لم يكن ناشئاً عن العجرفة والغرور بقدر نشوئه عن تخوفه من عدم الاحتفاظ بسريها ، وقد تحدث إليه جوبلز ذات يوم فقال «إن جميع الإيطاليين يترثرون كالفجر » . وطلب هتلر من الاميرال ريدر في يناير عام ١٩٤٣ ، أن يحرص كل الحرص من عدم تسرب المعلومات المتعلقة بالخطط البحرية الألمانية إلى الإيطاليين . وكان يقول . . . «هناك احمال كبير في أن تكون الأسرة المالكة تنقل المعلومات إلى بريطانيا » . «المؤلف »

وقرر تشيانو فى ذلك الأسبوع أن يمضى إلى ألمانيا ليتأكد بنفسه من حقيقة ما هو دائر هناك . فقد رفض ريبنبروب الفكرة التى نادى بها الدوتشى والتى أيدها اتوليكو كل التأييد بعقد مؤتمر دولى . وطلب الألمان تأجيل الاجتماع الذى اقترح الإيطاليون عقده بين هتلر وموسولينى . لكن ريبنتروب وافق فى التاسع من أغسطس على أن بجتمع بتشيانو بعد يومين فى سالزبرج .

وليس ثمة من شك فى أن جل هم موسولينى كان منصرفاً فى هذه الأونة لإنقاذ إيطاليا من الحرب. فهو فى حاجة إلى الوقت لتثبيت الوضع فى ألبانيا وأفريقيا الشهالية والحبشة ، ولتخفيف التمركز الصناعى فى حوض نهو البو عن طريق نقل بعض المصانع وأجهزتها وآلاتها إلى الجنوب ، وللوصول بالأسطول والقوة الجوية والمدفعية والفرق الآلية إلى كامل قوتها ، ولإرجاع ملايين الإيطاليين الذين يعملون فى فرنسا ، ولتحسين موجودات إيطاليا من النقد الأجنبي عن طريق المعرض الدولى الضخم الذي كانت الاستعدادات قائمة على قدم وساق لإقامته فى رومة فى عام ١٩٤٧ تخليداً للذكرى السنوية العشرين للزحف على رومه . وكانت هذه الأسباب كلها ، وفى مقدمتها فكرة المعرض الدولى التى استبدت بموسولينى فوق كل تصور ، هى التى حملته على التلهف على الاحتفاظ بالسلام لأمد ما على الأقل ، وعلى أن يحتج عن طريق التعليات القاطعة التى أصدرها إلى تشيانو ، بأنه يريد وعلى أن يحتج عن طريق التعليات القاطعة التى أصدرها إلى تشيانو ، بأنه يريد وأن يصبح قادراً عندما تقرر ألمانيا تعبئة قواتها عند منتصف الليل ، على تعبئة قوات إيطاليا قبلها بخمس دقائق » .

وطلب الدونشي من وزيره قبل أن يمضي إلى اجتماعه مع ريبنتروب في سالزبرج ، أن «يبرهن للألمان بالأدلة المادية والخطية ، على أن الدلاع نيران الحرب في هذه الآونة ، عمل جنرني أحمق ، وأن استعداداتنا ليست من النوع الذي يحملنا على الثقة من أن النصر سيكون حليفنا . فالفرص الآن لا تعدو أن تكون متعادلة . . . أما بعد ثلاث سنوات فستكون بنسبة أربعة إلى واحد » . ودوّن تشيانو في يوميته بتاريخ العاشر من أغسطس يقول . . . «أوصاني الدونشي قبل سفرى ، بأن أبلغ الألمان بمنهى الصراحة أن علينا تجنب الاصطدام مع بولنده ، إذ من المتعذر حصر الحرب في هذه الحالة كحرب محلية ، كما أن نشوب حرب

عامة ــ يكون بمثابة كارثة للجميع . ولم يسبق لى أن سمعت الدوتشي يتحدث عن الحاجة إلى السلام بمثل هذه الحرارة والصراحة ، كحديثه اليوم » .

ونقل تشيانو في سالزبرج آراء الدوتشي بحرارة لا تقل عن حرارته ، لكن ريبتروب لم يكن ميالا إلى الإصغاء إليها قط . فقد كان - كما اكتشف تشيانو ما أرعبه وأفزعه - مصمماً على الحرب ، وعازماً على أن يكون السبب في اندلاعها . وراح تشيانو يدون في يومياته بعد أمد بعيد . . . « وكنا نتأهب لاحتلال مقاعدنا على مائدة العشاء عندما حدثني ريبنتروب عن تخطيط ألمانيا لإشعال نيران الحرب في أوروبا ، وكان وهو يلتى على مسامعي بهذه العبارة الرهيبة محتفظاً بهدوئه ، وكأنه يتحدث عن إجراء إداري عادي لا وزن له ولا نتائج » .

ويمضى تشبانو قائلا . . . « ورحت اسأله ونحن نسير معاً فى الحديقة بعد العشاء . . . حسناً يا ريبنتروب ، ما الذى تريده؟ أتريد الممر البولندى أو دانزيج ؟؟ « قرد وهو يتفرس فى بعينيه الجامدتين الباردتين . . . (لا هذا ولا ذاك . إنما نريد الحرب » .

لكن ريبنتروب ، رفض على أى حال ، الإفضاء بشي إلى الإيطاليين ، عن الطريقة التي يريد إشعال الحرب بواسطها . وقال مزهواً ، وهو يستخدم بشيء من الهدوء الذي يستفز الأعصاب ، واحدة من تلك الاستعارات القديمة المهجورة . التي تجعل حديثه مملا . . . « إن جميع القرارات ما زالت مغلقة في صدر الفوهرر الذي لا يمكن النفاذ إليه » . ومضى تشيانو يقول . . . . « ورفض ريبنتروب أي حل قد يرضى ألمانيا ويجنبنا الحرب والصراع . وبت على ثقة من أن الألمان لو أعطوا أكثر مما يطلبون ، فإنهم سيمضون إلى الحرب على أي حال ، لأن شيطان التدمير كان قد سيطر عليهم . وتوثر جو الحديث بيننا في بعض الأحايين . ولم أكن لأتردد في التعبير عن أفكارى بمنهى الصراحة القاسية ، ولكنه لم يتأثر ، ولم يتحول عن موففه . وتجلد الحو بيننا ، وامندت برودته حتى إلى سكرتيرينا ومساعدينا . وجلسنا إلى العشاء ، فلم نتبادل عبارة واحدة . . . واتضحت لي حقيقة واحدة ، وهي أن الألمان ينظرون إلينا نظرة الامتهان والزراية » .

وزاد يقين تشيانو من هذه الحقيقة في اليوم التالي ، عندما مضي إلى مقابلة

هتلر في «عش النسر». وبالرغم من أن الفوهرر كان في منهى الود والكياسة ، إلا أنه لم يكلف نفسه عناء إخفاء الحقيقة الواقعة ، وهي أنه قد حزم أمره ، ولن يحول عنه ، مهما كان رأى الدوتشى . وكانت الحرائط منتشرة على مكتبه ، إذ كان قد شرع في العمل في الحطط العسكرية . وراح يعيد على مسامع تشيانو ما قاله له ريبنتروب بالأمس من أن فرنسا وانجلترا لن تخوضا الحرب ، مضيفاً أنهما حتى لو فعلتا ذلك ، فسيكون في مكنة ألمانيا بعد احتلال بولنده الذي لن يستغرق منها وقتاً طويلاً ، أن تحشد « نحواً من مائة فرقة على الجدار الغربي لخوض الحرب العامة » . وأضاف أنه بالنسبة إلى إيطاليا ، فلن يكون في موقف « بحتاج فيه الى مساعلة المحوجب الالترامات الراهنة » .

وقد أراد هتلر أن يفهم تشيانو ، و بأن الألمان يرون فى حلفهم مع إيطاليا وسيلة لإرغام العدو على الاحتفاظ يعدد من فرقه أمامنا . مما يخفف الوضع على الألمان فى جبهات قتالهم . . . وهكذا لم يكن يهمهم فى قليل أو كثير المصير الذى قد يحيق بنا » .

وقد انطوت هذه الملاحظة من جانب تشيانو على شيء من التكهن الصادق حقاً .

وعندما عاد تشيانو إلى فندقه فى ذلك المساء ، أصدر أوامره إلى مرافقيه بحراسة طائرته الحاصة حراسة دقيقة ، مخافة أن يقوم أحد رجال المخابرات الألمانية يعمل شيء فيها يحطمها فى طريق العودة ، ليظهر الحادث وكأنه اتفاق عرضى . وعندما جاءه اتوليكو تلك الليلة ليباحثه فى الوضع ، مضى معه إلى الحمام ، على اعتبار أنه قد يكون المكان الوحيد الذى لا يخفى فيه الألمان مكبراتهم الصوتية لمعرفة كل ما يدور معه من أحاديث . وبدا الوضع وكأنه قد تحول إلى عدو للألمان .

وعندما كان يجرى محادثاته مع الفوهرر فى عش النسر ، تظاهر الألمان عمداً بوصول برقية إلى هتلر سلمت إليه أثناء المحادثات . وقد سمح لتشيانو بأن يعرف بأن البرقية صادرة عن موسكو ، وأنها تعلن موافقة الحكومة السوفياتية ، على أن تقوم ألمانيا بإرسال وفد إلى العاصمة السوفياتية للتفاوض فى عقد ميثاق يضمن هزيمة بولنده ، ويؤكد حياد روسيا مما يقضى على الآمال التى طالما علقتها فرنسا وانجلترا

على تعبئة العون السوفياتي للحد من توسع ألمانيا . ولم تغب عن ذهن تشبانو أهمية هذا الاتفاق ولا الأهمية التي يعلقها هتلر عليه . ولم يكلف نفسه في اليوم التالى ، حتى عناء المدخول في مناقشات على الإطلاق ، وكان كل ما سأله عن هتلر ، تحديد موعد الهجوم . وراح هذا يؤكد له بأن القضية كلها ستنتهي قبل منتصف أكتوبر . وعاد تشيانو إلى رومه في الثالث عشر من أغسطس وقد « اشمأزت نفسه كل الاشمئزاز من الألمان ومن فوهررهم ، ومن طريقتهم في تصريف الأمور . » وراح يكتب في يومياته ، بشيء من العاطفة اللامألوفة فيه . . . « انهم خانونا ، وكدبوا علينا . وها هم يجروننا الآن إلى مغامرة لا نريدها إذ قد تؤدي إلى تحطيم بلادنا وعهدفا الفاشي كله . ولا ريب في أن الشعب الإيطاني سيصاب بما يشبه الذعر ، عندما تصل إلى مسامعه أنباء العدوان على بولنده ، بل وقد يكون تواقاً إلى معاربة الألمان أنفسهم » . فلم يحب الشعب الإيطاني ميثاق الفولاذ في أي وقت من الأوقات ، ولكن هذا العمل سيستثير كراهيته المطلقة له .

 عرضت عليه في النهاية وثائق تقيم الدليل على أكاذيب الألمان علينا في القضية البولندية . وأكدت له أن حلفنا معهم يقوم على وعود ينكرونها هم الآن » .

وكان رد فعل موسوليني الفورى ، نموذجاً من الشكوك والمخاوف والمراوغات المفاجئة التي تميز بها في هذه الفترة ، والتي كادت أن تصل بوزرائه في غضون الأشهر العشرة التالية إلى حد الجنون . وكتب تشيانو فيا بعد متذكراً ما حدث يقول . . . « وقد وافقي على رأيى بادئ ذي بدء ، ثم عاد يقول إن الشرف يقضى عليه بالسير إلى جانب ألمانيا ، ثم قال أخيراً ، إنه يريد حصته من الغنيمة » .

ولم يكن رد فعله الأول غريباً أو غير متوقع . فقد كان في تلك الأيام التي كان يعرب فيها عن استعداده لدعم حلفائه دون تحفظ ، قادراً على توجيه النقد إليهم بعبارات قاسية لا تقل في عنفها عن النقد الذي يوجهه إلى الإنجليز أو حتى إلى الإيطاليين أنفسهم . وقد قال عهم ذات يوم بلهجة تنطوى على الكثير من الامتهان والزراية . . . «إن الألمان مجرد جنود وليسوا بمحاربين حقباً ، اعطهم ما يكفيهم من «السجق» والزبدة والجعة واعطهم سيارة صغيرة ، ثم انظر كيف يضربون الناس بحرابهم » . لكنه كان يفقد كل شعور بالتحفظ في حضرة الألمان ، فهو يرخى فكه الأسفل ، ويتخذ صورة الجدية المطلقة التي تظهر في وجهه الذي يبدو وكأنه قد من الصخر ، ويظل يتحدث ساعات وساعات ، حتى بعد أن يفارقوه ، عهم بكثير من الإعجاب «مطرياً روحهم العسكرية الرائعة » يفارقوه ، عهم بكثير من الإعجاب «مطرياً روحهم العسكرية الرائعة » و « فلسفتهم البطولية » . ولكنه لا يلبث أن يرتد عن هذا الموقف مفسحاً المجال لشكوكه من جديد .

وتقيم يوميات تشيانو في هذه الأيام من شهر أغسطس عام ١٩٣٩ الدليل الصحيح على حالة موسوليي العقلية المتأرجحة والمتقلبة . فهو في الرابع عشر من الشهر يرفض الاستقلال في العمل ، واكنه يعود في اليوم التالي فيعرب عن يقينه من أن على إيطاليا أن لا « تسير مسيرة العميان مع ألمانيا » . ويشرع في السادس عشر من الشهر فيعرب « عن سخطه على سلوك ألمانيا تجاهه » واقعاً في الوقت نفسه تحت كابوس المخاوف من أن تتمكن ألمانيا من الحصول على نصر رحيص يحرم هو من نتائجه . وتلتى تشيانو في العشرين من أغسطس وكان في زيارة إلى دورازو ،

برقية عاجلة من كبير سكرتيريه فياببو انفوسو ، تستدعيه إلى رومة لأن الدوتشي قرر فجأة « تأييد ألمانيا مهما كان الثمن في الصراع الذي بات وشيك الوقوع » . وطار تشيانو عائداً إلى رومة حيث وجد الدوتشي « مصراً على أفكاره بعناد وتصميم » وشهد اتوليكو الذي كان قد عاد إلى رومه دون استدعاء ، لشد أزر تشيانو في موقفه ، مقابلته مع الدوتشي ، ثم غادرها وقد « ثبطت عزائمه وأحس بحزن عميق » . لكن تشيانو الذي كان يعرف طبيعة زعيمه ، كان لا يزال يأمل في تحول في موقفه ، وقد أفلح في اليوم التالى بالفعل في إقناعه بتغيير رأيه من جديد . ووافق على أن يقوم تشيانو باستدعاء ريبنروب للمجئ إلى ممر برينر ليلقاه هناك ، وليؤكد له حقوق إيطانيا كشريكة في المحور .

لكن ريبتروب كان منشغلا بقضايا أهم من لقاء تشيانو . فقد كانت موسكو ترتقب وصوله إليها في الصباح التالي لتوقيع ميثاق عدم الاعتداء بين ألمانيا والا تحاد السوفياتي . ورد بأنه لا يستطيع الحجي إلى بريبر ، ولكنه يستطيع توفير ساعة واحدة أو نحوها المقاء تشيانو في اينزبروك . وعاد البردد يسيطر على موسوليتي . ورأى أن على تشيانو أن لا يمضى إلى اينزبروك ، فشاعر العداء لألمانيا عند الشعب الإيطالي آخذة في الازدياد . وبالرغم من أنه لا يستطيع أن يكتم إعجابه و بضربة المعلم ، التي حققها هتلر ، إلا أن الشعب الإيطالي لا يشاطره هذا الإعجاب . وكان سراشي على حق عندما حدره من أن الشعب الإيطالي سيتظاهر ساخطاً . لو قام العهد الفاشي بتأييد هجوم هتلر على بولنده . يضاف إلى هذا أن ضباط الجيش لا يصلحون للعمل العسكري ، وكان عتاد الجيش قديماً أن ضباط الجيش لا يصلحون للعمل العسكري ، وكان عتاد الجيش قديماً ويسوخاً . وعلى إيطاليا وأن ترقب تطور الأحداث وألا تفعل شيئاً » .

ولم تمض ساعات على وصول موسوليني إلى هذا القرار حتى كان يستقبل جيوسيبي باستيانيني ، سفيره السابق في بولنده الذي وصفه بأنه كان «عنيفاً في ميله إلى الحرب». وكان لا يزال في هذا المزاج ، عندما جاءه تشيانو إلى قصر البندقية في ذلك الصباح . حيث بذل جهد الجبابرة لإقناعه بتأجيل التلخل إلى أن تكون إعدادات التعبئة قد استكملت . وارتاح تشيانو إلى هذه النتيجة التي توصل إليها ، وغادره عائداً إلى مقر وزارته ، عندما تلتي دعوة عاجلة أخرى من الدوتشي .

ودون تشيانو فى يومياته يقول بكثير من الألم واليأس . . . « عاد فغير رأيه . إنه يخشى لوم الألمان . وهو يريد التلخل فوراً . وكان من العبث أن اختصم معه ، فأذعنت » .

وتلقى موسولينى بعد ظهر ذلك اليوم ، رسالة من هتلر ، يبلغه فيها أن العمل العسكرى ضد بولنده ، سيبدأ فى وقت قريب للغاية ويؤكد له فيها أنه « لو كان فى موقف كموقفه ، فإنه ، أى هتلر ، سيقلر هذا الموقف كل التقدير ويفهمه كل الفهم ، ورأى تشيانو فى هذه الرسالة فرصة جديدة لإثارة شكوك الدوتشى فعاد إلى قصر البندقية ، حيث تمكن من إقناعه بأن يبعث برسالة إلى هتلر يبلغه فيها ، إنه ما لم تتلق إبطاليا على الفور معدات حربية وبعض المواد الأولية من يبلغه فيها ، إنه ما لم تتلق إبطاليا على النور معدات حربية وبعض المواد الأولية من ألمانيا ، فإن تأييدها لها سيقتصر على « الناحيتين السياسية والاقتصادية » . وأضاف الموتشى يقول فى رسالته وكأنه يجمع بين الاعتذار وبين التأنيب . . . . « كان تصورنا فى لقاءاتنا معا أن الحرب ستنشب بعد عام ١٩٤٢ ، حيث أكون مستعداً فى البر والبحر والحو ، طبقاً لحططنا المتفق عليها » .

وأفقدت هذه الرسالة هتلر زمام التحكم في أعصابه مؤقتاً ، فقد كان يعتمد على تأييد أكثر تحديداً من هذا من جانب إيطاليا . وكانت الأنباء المزعجة قد وصلته بعد ظهر ذلك اليوم عن توقيع ميثاق العون المتبادل بين بريطانيا وبولندة في لندن ، فقرر تأجيل الغزو الذي كان من المقرر أن يبدأ في الصباح التالى . وعندما اطلع على قائمة المعدات والمواد التي تطلبها إيطاليا ، اتضح له عجزه عن تأمينها . وكان ماكينزن سفير ألمانيا في رومه ، غير راغب في الحرب ، فاقترح على تشيانو أن يعجز ألمانيا بقائمة طويلة يعجز «الثور عن حملها » على حد تعبيره . فقد انطوت القائمة على سبعة ملايين طن من الزيت وستة ملايين من الفحم ومليونين من الصلب ومليون من الخشب ، وسبع عشرة ألف سيارة ومائة وخسين بطارية من المدافع المضادة للطائرات . . . وعندما قدم اتوليكو هذه القائمة إلى الألمان ، راح ريبنتروب يسأله بكثير من المكر عن الموعد الذي تريد فيه إيطاليا أن يقدم لها الألمان محتوياتها . ورد اتوليكو على الفور دون أن يستشير حكومته . . . « قبل الشروع في العمليات الحربية » . كانت هذه هي المحاولة الأخيرة من جانب الشروع في العمليات الحربية » . كانت هذه هي المحاولة الأخيرة من جانب

اتوليكو للحفاظ على السلام ولكنها كانت محاولة فاشلة . فقد استعاد هتلر زمام السيطرة على أعصابه . وكان على استعداد الآن على حد تعبير جيزيفيوس الألمانى ، كما كان فى مستهل أغسطس « للقذف بأى خنزير يحاول القيام بدور الوساطة ، من أعلى السلم فى دارته ، حتى ولو اضطر إلى ركله بقلمه فى بطنه أمام المصورين » وتقبل على الفور استحالة تحقيق المطالب الإيطالية ، وطلب من الدوتشى أن يقدم إليه عونه السياسي ليس إلا ، وأن لا يعلن قراره بالوقوف على الحياد إلا عندما تقتضى الضرورة ، وأن يواصل القيام بإعداداته العسكرية لإرهاب الفرنسيين والبريطانيين ، وأن يبعث إليه فى ألمانيا بالعمال الزراعيين والصناعيين من الإيطاليين. وراح يكتب إليه قائلا . . . « أنا أحترم أيها الدوتشى الدوافع والتأثيرات التى فرضت عليك هذا القرار . وعسى أن يكون فيه الخير » .

وبالرغم من حالة الهدوء التي سيطرت مؤقتاً على الدوتشي بعد أن حزم أمره أخيراً على الموقف الذي رآه ، إلا أن هذا الهدوء لم يطل . فقد عذبته الفكرة التي سيطرت عليه ، وهي أنه قد خان حليفه ، وأن هيبته أصيبت في الصميم ، وراح يلح على اجتماع آخر ، كاجتماع مونيخ ، كالوسيلة الوحيدة التي يمكن تجنب الحرب عن طريقها ، والتي تؤمن له الفرصة لاستعادة مركزه المتفوق على هتلر ، كما تحمى كذبته بوجود « الملايين المستعدة من الحراب» من الانكشاف . لكنه لم يصر على دعوته على أي حال بكثير من التصميم والقوة . فقد أدرك تمام الإدراك تفاهة مركز إيطاليا لألمانيا كحليفة محاربة ، وإن كان لم يدرك بعد القيمة التي يحتلها في نظر هتلر كحليف سياسي .

وراح يكتب بكثير من اللطف في السادس والعشرين من أغسطس إلى هتلر قائلاً . . . « اسمح لنفسى بالإصرار من جديد ، على احتمال الحل السياسي الذي ما زلت اعتقد بإمكان الوصول إليه . وأنا لا أفعل هذا مدفوعاً باعتبارات سلامية غريبة على طبيعتي وروجي ، وإنما باعتبارات تتعلق بمصالح شعبينا ونظامينا » .

وكان لا يزال يلحف بكثير من الحياء حتى الواحد والثلاثين من أغسطس على ضرورة الأخذ بوجهة نظره في عقد اجتماع كاجتماع مونيخ . ومضى اتوليكو عشية

ذلك اليوم إلى دار المستشارية في برلين يعرض وساطة موسوليني . ولكن هذه الخطوة جاءت متأخرة ، إذ كان هتلر قد مضي بعيداً .

ورد هتلر بشىء من الحدة على اتوليكو . . . ه أنا لست على استعداد لأسمح لبولنده بلطمى فى وجهى المرة تلو المرة ، كما لا أريد أن أضع الدوتئبي فى موضع غير لائق » .

وراح اتولیکو یسأله ، إن کان هذا یعنی أن کل شیء قد انتهی ، فرد هتار بالإیجاب . لکن موسولینی عاد بعد یومین فکرر مخاولته لآخر مرة ، ولکن غزو بولنده ، کان قد بدأ بالفعل .

ورد هتلر برسالة إلى الدوتشي على وساطته الأخيرة ، متكهناً بكارثة إيطاليا المقبلة بقوله . . . ٤ بالرغم من أن طريقينا قد افترقا الآن ، فقد كنت على يقين دائماً من وحدة المستقبل لنظامينا . وليس لدى شك أيها الدوتشي في أنك تشاطرفي نفس اليقين » .

٥

أثارت الانتصارات الرائعة التى حققها الجيوش الألمانية فى بولندة اضطراب موسولينى من جديد . وبالرغم من إعلائه فى الجلسة التى عقدها المجلس الفاشى الأعلى فى الأول من سبتمبر أن إيطاليا « لن تشترك فى الوقت الحاضر فى العمليات الحربية » ، إلا أنه حرص على أن يضيف موجها كلامه إلى أولئك اللين بدوا مرتاحين من أعضاء المجلس لقراره هذا ، بقوله . . . « اكن هذا لا يعنى بحال من الأحوال اتخاذ موقف الحياد » . وراح يعلن فيا بعد ، أن إيطاليا « اتخذت موقفا لنفسها من نفسها ، تتميز فيه القرارات الواضحة ، وخطوط العمل . ولعل هذا هو النب يدعونا إلى عدم الحديث عن الحياد . فالمحايد هو الذى يكتنى السبب الذى يدعونا إلى عدم الحديث عن الحياد . فالمحايد هو الذى يكتنى بالوقوف موقف المتفرج ، لأن مصالحه لا تتعرض للخطر ، ولأن الصراع الدائر لا يهمه فى قليل ولا فى كثير . لكن هذا الصراع يهمنا كثيراً ، على العكس ولا يمكن تصوير موقفنا الآن بأن ليس لدينا ما نقوله ، فنحن نوقب بمنهى الهدوء ، ونقول كلمتنا فى اللحظة المناسبة ، وبلغتنا ، وأسلوبنا . فنحن نوقب بمنهى الهدوء ،

سائرين بتصميمنا في طريق التصميم الكامل » .

لكن موسوليني كان أعجز من أن يظل مراقباً للأوضاع بهدوء . فقد كان فى كل مرة تمتد يده إلى تقرير سرى ، أو إلى إحدى تلك البرقيات التي كانت تسرق بانتظام من ملفات السفارات الأجنبية في رومه ، ليرى في التقرير أو في البرقية ، ملاحظة غير مستحبة عن حياده ، وكان في كل مرة ، يقرأ فيها تعليقاً ناقداً أو مطرياً في إحدى الصحف الأجنبية ولا سما البريطانية مما على قراره ، يسارع إلى الحديث عن عزمه على دخول الحرب . وقد كتب تشيانو في يومياته يقول ٤٠٠٠ وكان في كل مرة يقرأ فيها مقالاً يقارن كاتبه فيه بين موقفه اليوم وبين موقف إيطاليا في عام ١٩١٤ ، يسارع إلى الرد بعنف معلناً تأبيده لألمانيا . وقد سر كثيرًا لمقال صدر في صحيفة إنجليزية ، يؤكد فيه أن الشعب الإيطالي لابد وأن يحارب إلى جانب ألمانيا ، متأثراً بدوافع الشرف . فقد كانت هذه هي وجهة نظره أيضاً . ومن المحتمل أن تنطلق ألوف الأصوات معاكسة رأيه ، وينطلق صوت منعزل وحيد من إنسان مجهول ، يقره على موقفه ، فيسارع إلى تبنى ذلك الصوت ، متجاهلا أصوات الألوف ، ومنكراً عليها آراءها » . وبالرغم من أن فوائد الحياد أو .. غير المحاربة ، كما كان يصر على تسمية موقفه ، قد اتضحت على الفور ، ف ارتفاع أسعار البووصة، وأسعار الأسهم الإيطالية في الأسواق الخارجية ، ولا سيا ف أسواق البلقان ، الى استولت عليها إيطاليا الآن لتحل عمل ألمانيا ، وفي عشرات البواخر الإيطالية محملة بالصادرات . ومبحرة من كل ميناء ، إلا أن موسوليني لم يكن راضياً أو مهتماً بهذه التطورات ، وكانت أنباء الانتصارات الألمانية هي التي تسيطر على خياله وتلهبه . وراح يقول لزوجته بكثير من نفاد الصبر : « من المحال ، أن نبقي على إيطاليا في منأى من الحرب ، بل ولعل ما هو أكثر استحالة وخطورة ، أن لا نلخلها إلى جانب ألمانيا ، فقد جعل الميثاق الألماني \_\_ السوفياتي ، من ألمانيا قوة لا تغلب لا من دولة ولا من مجموعة دول » . وكان يتمتم أحياناً مكرراً ما أكر من ترداده منذ عام ١٩١٥ من أن « أي إنسان لا يحب المحايدين ۽ .

لكن أخطار الاشتباك فيما كان لا يزال يبدو كصراع طويل الأجل ،

كانت لا تزال تكبح جماحه . وكان يرتضى فى اللحظات التى يكاد فيها صبره يفرغ ، الحقيقة التى تقول إن على إيطاليا أن تدخل الحرب ، عندما ترى أن النصر بات مؤكداً وقريباً . وعندما سقطت وارسو ، واجتمع ريبنتروب إلى ستالين فى الكرملين ليتفقا على اقتسام بولنده ، وليقرا السماح لروسيا بمطلق الحرية فى جمهوريات ايستونيا ولاتفيا وليتوانيا على بحر البلطيق ، رأى موسوليتى الفرصة متاحة له ، للخلاص من هذه المعضلة التى تحبره . وقرر القيام بمحاولة جديدة لإقناع هتلر بقبول وساطته . فالتسوية التى يتم التفاوض عليها ، لا تسمح لإيطاليا بتجنب الحرب التى لم تهيأ لها بعد بما فيه الكفاية فحسب ، وإنما تنقذ المحور من الوضع الثانوى فى الأهمية الذى هبط إليه ، بعد انصراف هتلر بكل حواسه إلى التحالف النازى – السوفياتي أيضاً ، وتؤمن السبيل لهدئة الشعب الإيطالي ، الذى ثار من النازى حكومته الفاشية تقف موقف المتفرج الراضى كما يبدو عن قيام دولتين ملحدتين وسفاحتين باقتسام بولنده الكاثوليكية بمنهى الوحشية . وإلذا فقد رحب موسوليني أشد الترحاب بالاقتراح الذى جاءه من هنلر ، عارضاً أن يقوم تشيانو موسوليني أشد الترحاب بالاقتراح الذى جاءه من هنلر ، عارضاً أن يقوم تشيانو براين .

واكتشف تشيانو في زيارته أن هتلر كان في منهي الثقة بنفسه . وبالرغم من أن الصحافة الألمانية رحبت كل الترحيب بالبلاغ المشترك الذي صدر عن عادئات ريبنتروب ومولوتوف ، والذي جاء فيه . . . « إن مما يخدم المصالح الحقة لحميع الشعوب ، وقد تمت تسوية المشكلة البولندية تسوية نهائية ، الوصول بالحرب القائمة بين ألمانيا من ناحية وبين إنجلترا وفرنسا من الناحية الأخرى ، إلى نهاية سلمية ، فإن تشيانو رأى أن هتلر نفسه لا يؤمن كثيراً بالحلول السلمية ، وإنه لا يريد في الواقع مثل هذا الحل . وكان في منهي النشوة وقوة الإقناع ، عندما أبلغ تشيانو أنه يعتزم إلقاء خطاب في الرايشستاج عما قريب ، يضمنه محاولته السلامية الأخيرة مع الغرب مضيفاً إلى ذلك قوله . . . وأما إذا كانت إيطاليا راغبة في السير معي على الفور ، فسأمتنع عن إلقاء هذا الحطاب ، واستعيض بالقوة عنه ، واثقاً من أن إيطاليا وألمانيا تستطيعان تهشم فرنسا وإنجلترا في وقت قصير وتسوية حساباتهما معهما مرة واحدة » . وراح يؤكد لتشيانو ، أن على إيطاليا أن لا تخشي كثيراً من معهما مرة واحدة » . وراح يؤكد لتشيانو ، أن على إيطاليا أن لا تخشي كثيراً من

افتقارها إلى المدافع المضادة للطائرات . إذ أن خوف العدو البالغ من انتقام المانيا سيحول بينه وببن الإغارة على إيطاليا .

لكن موسوليني لم يتأثر بهذا الفول على أى حال . ولم يعد يخني الحقيقة الواقعة وهي أن موقف هتلر بات يثير أعصابه . ولم تعد الغمزات والنصائح التي يقرؤها في الصحافة الخارجية ، تحمله على الرغبة في الاشتراك إلى جانب ألمانيا في الحرب ، بل أصبح ميالا إلى أن يبين للعالم ، أنه لم يكن الرجل الذي يتخلى عن ألمانيا بل إن ألمانيا هي التي تخلت عنه . وشرع يأمل في هزيمة ألمانيا ، كما أمر تشيانو بأن يوصل إلى سفارتي بلجيكا وهولنده في رومه . بأن الغزو الألماني لبلاديهما بات قريباً ، وموضوع توقيت ليس إلا . وسمح لتشيانو في السادس عشر من ديسمبر بإلقاء خطاب في مجلس النواب الإيطالي ، أثار دهشة العالم .

وبالرغم من أن الخطاب انطوى على حملات عنيفة على بريطانيا وفرنسا لإحباطهما محاولة الوساطة التي قام بها الدوتشي ، إلا أن الفكرة الأساسية فيه ، كانت إبراز خيانة ألمانيا لحليفتها . فقد بين تشيانو في خطابه أن ألمانيا تنكرت لسياستها المعادية للشيوعية اللمولية ( الكومنترن ) ، ورفضت نصيحة إيطاليا بأن فرنسا وإنجلترا ستحاربان دفاعاً عن بولنده ، واندفعت إلى الحرب متجاهلة تعهدها لحليفتها بأن لا تخوضها قبل انقضاء ثلاث سنوات . وكان إعلان الدوتشي عن موقف « الدولة اللامحاربة »، أكثر مما كان يحق لهتار من الناحية القانونية أن يتوقعه ، بعد أن رفض الاستاع إلى موسوليني . وهلل الشعب الإيطالي بأسره لهذا الحطاب معتبراً إياه « اللحن الجنائزي » في موكب تشييع المحور إلى مقره الأخير . وتلقت الصحف الإيطالية ، التعلمات بأن تنشر الحطاب في صفحاتها الأولى ، ولم تمض أيام ثلاثة ، حتى كانت الأوامر قد صدرت إلى هذه الصحف بنشر أنباء الحرب دونَ أَى تحيز . ولكن موسوليني عاد فبعث في النالث من ينابر عام ١٩٤٠ برسالة إلى هتلر يؤكد له فيها أن كل ما قاله تشيانو ، لا يعبر إلا عن وجهة نظره وحده أدق تعبير . وكانت هذه الرسالة من أقوى الرسائل التي كتبها الفوهرر في حياته : « ليس ثمة من يعرف أحسن مني ، وقد انقضى على أربعون عاماً من التجارب

السياسية ، إن أية سياسة ولا سما إذا كانت من الطراز الثورى ، تتطلب بعض

المتطلبات التكتيكية الحاصة بها . فقد كنت من أوائل من اعترفوا بالاتحاد السوفياتى في عام ١٩٣٤ . وقد وقعت مع السوفيات في عام ١٩٣٤ معاهدة صداقة وتجارة . ولذا فأنا أفهم ، ولا سيا بعد أن بان خطل توقعات ريبنتروب في أن بريطانيا وفرنسا لن تدخلا الحرب ، بأنك في حاجة ماسة إلى تجنب الحرب في جبهتين . لكنك دفعت المن غالياً بسياحك لروسيا ، دون أن تطلق عياراً واحداً ، بأن تغدو المستغل الأكبر في بولندة وبحر البلطيق .

« لكنى وأنا الثائر ، الذى لم يطرأ أى تغيير على تفكيره الثورى ، أستطيع أن أقول لك ، بأنك لن تتمكن من التضحية بصورة دائمة بمبادئ ثورتك فى سبيل المتطلبات التكتيكية ، إلا لفترة مرحلية . . . وعلى أن أضيف أيضاً ، أن أية خطوة أخرى فى علاقاتك مع موسكو ستترك آثاراً مفجعة فى إيطاليا ، حيث لا شك فى إجماع الشعب على المشاعر المعادية للبلشفية ، متميزة بالصلابة والإصرار (١) أرجو أن أسمع منك أن هذا لن يحدث على الإطلاق » .

وقد سلم اتوليكو هذا التوبيخ القاسى لهتلر ، فقرأه « باهمام شديد » . ، وعندما غادر السفير الإيطالي مكتبه ، راح يستدعى جورنج وريبتروب ليبحث معهماو هو في ذروة غضبه في أمر هذه الرسائة . وأصر هتلر على وجهة نظره في أن إيطاليا لن تدخل الحرب إلا في حالة تحقيق « انتصارات ألمانية عظيمة ولا سيا على فرنسا » ، وأن اسهامها في الحرب في مثل هذه الحالة لا يجدى ولا يفيد ، لما يفرضه من إتاوات باهظة على ما لدى ألمانيا من مواد ومخزونات .

وطال الأمد على موسولينى ، وهو ينتظر رد هتلر على رسالته ، لكن موقفه كان قد شرع فى التعرض للتبدل من جديد . وراح يلتى فى مسهل شهر فبراير ، خطاباً أفاضت الصحف فى نشره والتعليق عليه ، أعلن فيه أن الإيطاليين يكادون يتحرقون شوقا إلى القتال «الذى لابد من وقوعه» . وانتصف الشهر وهو لا يزال ينتظر رد هتلر ، وراح يقول إن ليس فى وسع إنسان أن يفترض بأن ما تعانيه إيطاليا من نقص فى المعدات الحربية ، يصلح مبرراً لتغيبها عن القتال . ودون تشياقو فى يوميته فى الواحد والعشرين من فبراير يقول . . . « يعتزم الدوتشى إرضاء

<sup>(</sup>١) تطوع ألوف الإيطاليين للحرب ضد الاتحاد السوفياتي دفاعاً عن فتلندة .

الألمان ». وكان موقف الملك المعادى للألمان .، حافزاً أيضاً لموسوليني على التلهف على الحرب إلى جانبهم . وعندما وصل إلى سمعه ذات يوم أن الملك يحمل على الحلف مع ألمانيا ويقارن بين «استقامة» البريطانيين وبين «خداع» حلفائه الطبيعيين ، استشاط غضباً ، وراح يصرخ قائلا . . . «كيف يجر و ذلك القزم القبي على أن يبين لى ما يجب أن أفعله ؟ أليس من الأفضل لتلك «السردينة» الصغيرة البليدة أن تشغل نفسها بهواينها في جمع النقود الصغيرة . هذه هي هوايته وهذا هو الشيء الوحيد الذي يفهمه » . وراح يقول ، إنه عندما تنهى الحرب ، فسيشير على هتلر بالقضاء على هذه «المساخر التافهة التي تحمل زي الملوك» . ومضى يقول لتشيانو . . . « يريد الملك منا أن نلخل الحرب ، عندما تغدو المهمة عبرد جمع الصحاف المهشمة . وكلى أمل أن لا تتحطم هذه الصحاف فيق رؤوسنا قبل أن نشترك في الحرب . حقاً من الإذلال أن يظل المره مكتوف فيق رؤوسنا قبل أن نشترك في الحرب . حقاً من الإذلال أن يظل المره مكتوف اليدين بينا يصنع الآخرون التاريخ . قد لا يهمني كثيراً من يربح . فخلق الشعب العطيم ، يتطلب الزج به في أتون المعركة ، حتى ولو اضطر إلى ركل أفراده في أقضيهم ليدفع بهم إليها » .

وكان البابا يتصرف فى رأى موسولينى بطريقة تثير الأعصاب تماماً كالمطريقة التي يتبعها الملك . لكن البابا الجديد لم يكن فى نظره ، خالياً من العقل والمنطق كذلك «العجوز المستبد الصعب القياد» بيوس الحادى عشر ، الذى لم يوفر لحظة واحدة ، دون الهجوم فى أحاديثه على القومية المتطرفة ، والمذاهب العنصرية ، عندما «وقعنا حلف الفولا ذ » ، مما دعا موسولينى إلى التعليق بقوله إنه على استعداد التكسير بعض الهراوات على أقفية رجال الدين » . وقال موسولينى إن هذا ان يكون عسيراً عليه، فالإيطاليون ليسوا متدينين ولكهم يؤمنون بالخرافات . وه يستقبلون يكون عسيراً عليه، فالإيطاليون ليسوا متدينين ولكهم يؤمنون بالخرافات . وه يستقبلون بسهولة فكرة العيش بدون الفاتيكان . ولكن بالرغم من أن الكردينال باشيلي الذى خطف البابا بيوس الحادى عشر فى كرسى البابوية فى مستهل عام ١٩٣٩ ، لم يظهر فى البداية عناداً ورغبة فى التدخل فيا لا يعنيه كسلفه ، إلا أنه شرع الآن فى تمثيل دور المزعج المضايق للحكومة . فقد كان قاصداً رسولياً فى ألمانيا ، وكان يجب دور المزعج المضايق للحكومة . فقد كان قاصداً رسولياً فى ألمانيا ، وكان يجب دور المزعج المضايق للحكومة . فقد كان قاصداً رسولياً فى ألمانيا ، وكان يجب الألمان ، لكنه يرى أن واجبه يدعوه الآن للعمل بكل ما فى وسعه لمنع إيطاليا من

الحرب إلى جانبهم . وكان يواصل عن طريق الأب اليسوعي ببيترو ناشي ... فينتورى ، الله مثل البابا لدى قصر البندقية منذ توقيع الاتفاق بين الفاشية والكنيسة ، إذ جاء يقدم النصح لموسوليني بضرورة بقاء إيطاليا على الحياد . ومبلغاً إياه رغبته في السلام . ونشرت صحيفة الفاتيكان ٥ اوبزر فاتورى رومانو ٥ ، هذه النصيحة مع بعض التعليقات السياسية التي كانت تحنى بصورة ماكرة وإن كانت سهلة على التمييز مشاعر العداء للفاشية . ونشرت في شهر مايو عام ١٩٤٠ ، رسالة العطف التي وجهها البابا إلى ملك البلجيك وملكة هولندة وجراندوقة لوكسمبورج . وارتفع توزيع الصحيفة بسرعة البرق ، رغم نشاط العصابات الفاشية التي كان أفرادها يرهبون الراغبين في شراء هذه الصحيفة عن طريق إحراق نسخها في الشوارع ، وضرب أصحاب الأكشاك التي تعرضها للبيع . واضطر موسوليني في النهاية إلى إبلاغ وضرب أصحاب الأكشاك التي تعرضها للبيع . واضطر موسوليني في النهاية إلى إبلاغ على أنها معادية للفاشية وإلا فسيجد نفسه مرغماً على إيقافها . وأحست الصحيفة بضرورة الخضوع .

وكان من الأخطاء الخطيرة التي أخذها عليها موسوليني ووجد من العسير عليه أن يتسامح بها ، معارضتها للسياسة الفاشية الرسمية التي أيدتها بقوة صحيفة «العهد الفاشي» التي يتولى روبرتو فاريناشي إصدارها ، وهي أن ليس في إمكان إيطاليا أن تغفر لتلك البلاد التي أيدت فرض العقوبات عليها إبان الحرب الحبشية . وكانت هذه الفكرة تستبد بذهن موسوليني باستمرار . وقد لاحظ سمر ويلس (١) ، عند اجتماعه في فبراير عام ١٩٤٠ بموسوليني أن هذه الفكرة تؤلف كابوساً مسيطراً على موسوليني .

وكان الرئيس روزفلت قد أوفد سمر ويلس إلى أوروبا ، ليرى إذا كان في وسع موسوليني أن يفعل شيئاً لعقد الصلح بين بريطانيا وفرنسا من ناحية وألمانيا من الناحية الأخرى . وقد وصل ويلس إلى رومه في الخامس والعشرين من فبراير يحمل رسالة شخصية مطولة من الرئيس الأمريكي إلى الدوتشي . وقد استقبله

<sup>( )</sup> كان يشفل رسمياً منصب وكيل وزارة الخارجية الأمريكية ولكن سمستيم روزقلت كان يعتمد عليه كثيراً ، ويوفده في مهمات رسمية بالغة الخطورة . « المعرب »

موسوليني في البداية استقبالاً بارداً كالثلج ، واكن هذا البرود ما لبث أن ذاب ، عندما أحيا الزائر الأمريكي الآمال الكامنة في نفسه في الوصول إلى تسوية عن طريق التفاوض ، مقترحاً أن يطير روزفلت نصف الطريق عبر المحيط الأطلسي لمقابلته ، وعقد اجتماع لابد وأن يترك آثاراً مدوية في طول العالم وعرضه . وعندما غادر ويلس رومة فى التاسع والعشرين من فبراير كانت الآمال العريضة تساوره . ولكن لم يحل العاشر من مارَّس ، حتى كان موسوليني قد عاد سايماً إلى المعسكر الألماني . فني ذلك اليوم بالذات وصل إلى رومه ريبنتروب متوحياً معاكسة أية تحفظات من جانب موسوليني تجاه حلفه مع ألمانيا ، قد تكون ناشئة عن تأثير المبعوث الأمريكي على أفكار موسوليني أثناء محادثاتهما الأخيرة . ولم يكتف ريبنتروب في هذه الزيارة التي حمل فيها رد هتلر الذي طال انتظاره على رسالة الدوتشي المؤرخة في الثالث من يناير المنصرم ، باستصحاب عدد كبير من سكرتيريه وتراجمته وموظني وزارته ، بل استصحب معه أيضاً حلاقه ، ومدلكه ، ومدربه في ألعاب الجمباز وطبيبه . وعندما أكد له ريبنتروب بمنهى الثقة والاطمئنان، أن ألمانيا توشك على تحقيق نصر عظيم وحاسم ، رد موسوليني ، بأن تدخل إيطاليا ف الحرب الآن أصبح يقيناً ، إذ أنها لا تستطيع البقاء حبيسة الحصار الذي تفرضه بريطانيا عليها في ما أسماه الآن وفي نص إعلانه الحرب فيما بعد ، ﴿ بحرها ﴾ . وعندما قرر هنلر بعد ثلاثة أشهر احتلال الدانمارك والنروج ، وبعث كعادته المألوفة بماكنزن حاملا رسالة إلى الدوتشي يخبره فيها بأنه شرع في العمل فعلا ، لم يبد الدوتشي أي انزعاج ، وإنما قال على النقيض من ذلك إنه ، يوافق على العمل من صميم فؤاده ، وبدا لماكنزن أن الدوتشي لم يعد قادراً على أن يصبر على عدم دخول الحرب مدة أطول ، وقد زاد نفاد صبره عندما وصلته الرسائل المطولة من الفوهرر ، متحدثة عن الانتصارات الرائعة التي حققتها الجيوش الألمانية . ولم يكن يستطيع أن يتصور كما ذكر تشيانو فكرة احمال كسب ألمانيا للحرب وحدها . وقم يحل الواحد والعشرون من أبريل حتى كان الدوتشي قد غدا ﴿ مُتَلَّهُمْ عَلَى الحربِ ومؤيداً للألمان أكثر من أي يوم مضي " .

وكان البريطانيون لا يزالون يشاركون الأمريكان أملهم في إمكان الإبقاء

على إيطاليا خارج الحرب. ورغبة منهم فى إظهار أثر الحصار البريطانى على تموين إيطاليا بالفحم الألمانى ، عرضت الحكومة البريطانية على إيطاليا تزويدها بنانية ملايين طن من فحمها لتستعيض به عن الفحم الألمانى. وخول اللورد لويد بوصفه رئيس المجلس الثقافى البريطانى ، رغبة من الحكومة فى إظهار عدم وجود خلاف جوهرى بينها وببن الفاشية ، بأن يصدر كتيباً يحمل مقدمة تعليقية من اللورد هاليفاكس ، تنضمن الملاحظات التالية . . .

لا تطورت العبقرية الإيطالية في النظم الفاشية النموذجية التي يمثلها عهد مغرق في السيطرة لكنه لا يهدد على أي حال الحرية الدينية أو الاقتصادية ، ولا يهدد أمن غيره من الدول الأوروبية الأخرى . ومن الجلير بنا أن نلاحظ هنا ، أن هناك فروقاً جوهرية بين بنيان الدولة الفاشية ومبادئها وبين بنيان الدولتين النازية والسوفياتية ومبادئهما . ويقوم النظام الإيطالي على صخرتين متينتين ، أولاهما الفصل بين الكنيسة والدولة ، وتفوق الكنيسة لا في قضايا الإيمان وحدها . بل وفي قضايا الأخلاق أيضاً ، وثانيهما حقوق العمالة . ويقوم الجهاز السياسي للفاشية فعلا على الحركة النقابية ، بينا يقوم الجهاز السياسي للفاشية على الحركة النقابية ، بينا يقوم الجهاز السياسي للدولة الألمانية على أنقاض الحركة العمالية الألمانية » .

وفي السادس عشر من مايو عام ١٩٤٠ ، أي بعد ستة أيام من تولي ونستون تشرشل دفة الحكم في بريطانيا ، بعث رئيس الوزراء ، وكان يعرف أن عليه أن «يفعل كل ما في وسعه للإبقاء على إيطاليا بعيدة عن الصراع » ، برسالة إلى موسوليني الذي كان يتوقع منه كما ذكر المرئيس روزفلت في اليوم السابق و أن يسارع لأخط نصيبه من غنيمة الحضارة » . وراح يكتب إليه بتلك التعابير المتناهية في البلاغة ، والعزيزة على قلبي الكاتب والمكتوب إليه ، يقول . . « ترى هل فات الوقت على وقف نهر الدم من الانسياب بين الشعبين البريطاني والإيطالي ؟ ليس ثمة من على وقف نهر الدم من الانسياب بين الشعبين البريطاني والإيطالي ؟ ليس ثمة من شك في أن الواحد منا يستطيع أن ينزل بالآخر . أكثر الأضرار بعثاً للألم ، وأن يدقه بمنهي الضراوة والوحشية ، لننزل بالظلام معاً نتيجة صراعنا على البحر الأبيض المتوسط . فإذا كانت مشيئتك أن يقع هذا ، فلتكن مشيئتك ، واكنني الريد أن أعلن لك ، أنني لم أكن في يوم ما معادياً لعظمة إيطاليا . ولا خصها في أريد أن أعلن لك ، أنني لم أكن في يوم ما معادياً لعظمة إيطاليا . ولا خصها في

فؤادى للشعب الإيطالى الذى منح العالم قوانينه . . . وإنى لأتوسل إليك ، أن تؤمن بأنى لا أكتب إليك ما أكتبه ، ولا أوجه إليك هذا النداء الجدى الذى سيسجله التاريخ ، نتيجة ضعف أو خوف . ولا ريب فى أن النداء بأن لا يقف الوارثون المشتركون للحضارتين اللاتينية والمسيحية موقف العداء وجها لوجه فى صراع قتال ، سيظل عبر القرون والأجيال ، مرتفعاً فوق كافة النداءات الأخرى . أتسمع هذا النداء ! أرجوك بمنهى الإجلال والتقدير أن تسمعه قبل أن تصدر الإشارة الخيفة . على أى حال لن نكون نحن الذين نصدرها » .

وكان رد موسوليني قاسياً ، ولكنه كان كما اعترف السير ونستون فيها بعد « متميزاً بالصراحة على الأقلى » .

وكتب الدوتشي يقول . . . و أبعث إليك لأرد على هذه الرسالة التي بعثت بها إلى ، لأقول لك ، بأنك تعرف ولا شك الأسباب الخطيرة ذات الطابع التاريخي والا تفاقى التي فرضت على بلادينا أن يقفا في معسكرين متعارضين . وقد لا أجد نفسي مضطراً للعودة بذاكرتي إلى تاريخ بعيد في القدم ، وإنما أرى أن أذكرك ، بالمبادرة التي قامت بها حكومتك في جنيف في عام ١٩٣٥ ، لتنظيم فرض العقوبات على إيطاليا المنشغلة في تأمين مجال صغير لحيانها تحت الشمس الإفريقية ، دون أن تلحق أي أذى مهما ضؤل ، بمصالحكم وأراضيكم ، أو بمصالح الآخرين وأراضيهم ، وأود أن أذكرك أيضاً بوضع العبودية الفعلي والواقعي الذي تجد إيطاليا نفسها فيه في بحرها (١) . وإذا كانت حكومتك قد أعلنت الحرب على ألمانيا لتشريف نوماحرام الالتزامات التي أكدتها معاهدة التحالف بين إيطاليا وألمانيا هي التي وباحرام الالتزامات التي أكدتها معاهدة التحالف بين إيطاليا وألمانيا هي التي وبحد السياسة الإيطالية اليوم وغداً مهما كانت الأحداث التي ستواجهها » .

<sup>(</sup>١) ليس من الغريب أن تصدر مثل هذه الأقوال الاستمارية عن زعيم الفاشية التي تمثل ذروة اليمين الاستماري والأمبريالي . فهو لا يعرف شيئاً عن حقوق الشعب الحبشي التي أهدرها واغتصبها ودامها بأقدامه ، وهو لا يرى على البحر الأبيض المتوسط إلا صورة إيطاليا وحدها ، التي تعتبر هذا البحر بحرها ، وتعتبر الامبريالية البريطانية معتدية عليها فيه . فهو في أفريقيا لا ينظر إلا إلى وجود مصالح أمبريالية لبريطانيا أو غيرها من الدول الاستمارية . أما مصالح الشعوب الأفريقية صاحبة البلاد والحقوق فلا قيمة لها عنده على الإطلاق ، وكذلك لا قيمة المشعوب المتوسطية أو حقوقها في البحر الابيض المتوسط . و المعرب ه

وكان السير ونستون يظن ٥ أن الحكمة والروية تفرض على موسولينى أن برقب النجاه سير الحرب ، قيل أن يلزم نفسه وبلاده باتجاه لا يستطيع التراجع عنه ٥ . ولكنه بعد أن تلقى هذا الرد ، لم يعد لديه أدنى شك فى أن الدونشى قد قرز الدخول فى الحرب إلى جانب ألمانيا . وتوصل الفرنسيون أيضاً فى نفس الوقت إلى عين النتيجة . وقد أعرب سفيرهم فى رومة ، فرانسوا بونسيه عن إيمانه بأن موسولينى يريد أن يسرق ٥ من ستالين عجد الضرب فى عدو هوى على الأرض ٥ .

أما أن هذا العدو قد هوى ، فلم تعد فى ذلك ذرة من الشك الآن . فقد شجعت الانتصارات فى الروج هتلر على أن يشن هجومه على فرنسا والبلاد المنخفضة (هولندة وبلجيكا) فى أوائل شهر مايو . ولم تحل نهاية الشهر حتى كان الحلفاء قد أرغموا على التراجع إلى دانكرك . وقامت الحكومة الفرنسية فى الثالث من يونيو بمحاولة أخيرة ومحمومة لمنع إيطاليا من مهاجمتها فى الجنوب ، فأمرت سفيرها فرانسوا — بونسيه ، بأن يحاول رشوة موسولينى بالتنازل له عن بعض الأقاليم ، وهو عرض سرعان ما رفضه موسولينى رفضاً قاطعاً . إنه لم يعد يكترث بالمفاوضات السلمية ، وهذا ما قاله تشيانو بكل صراحة للسفير الفرنسى ، إذ أنه قرر خوض الحرب .

وكان قد أعلن لتشبانو رأيه قائلا . . . « لم يعد في وسعنا أن ننتظر لحظة واحدة . فالوقت يفوتنا . . . وقد سبق لى أن قلت قبل بضعة أشهر إن الحلفاء قد خسروا ، وها أنا أقول الآن إنهم خسروا الحرب والنصر معاً » . وكان يصر على أن الشعب الإيطالى الذي لتى من الإذلال والامتهان ما فيه الكفاية ، على استعداد للحرب الآن ، بل وهو متلهف على القتال ، وهو يخشي خشية شديدة من أن يضيع فرصة قد لا تلوح له ثانية . وراح يروى حديثاً هاتفياً دار بين صفيين والتقطته له أجهزة مخابراته ، قال فيه أحدهما إن « الألمان يلتهمون كل شيء » . وستسقط حيى نيس نفسها في أيديهم الآن . فرد عليه الآخر قائلا . . . « لا تقلق ، فالدوتشي يفكر في كل شيء . والموضوع الآن ليس بموضوع حرب أو قتال ، وإنما هو يفكر في كل شيء . والموضوع الآن ليس بموضوع حرب أو قتال ، وإنما هو الوضوع عدم التغيب عند اقتسام الغنيمة » . لكن الشعب الإيطالى لم يكن في الواقع ، كما أدرك معظم الزعماء الفاشيين وإن لم يجرأوا على التعبير عن إدراكهم ،

مستعداً للقتال أو متلهفاً عليه . فقد تحدث بوشيني إلى أصدقائه حديثاً طافحاً بالأسى ، وإن كان هؤلاء الأصدقاء قد شكوا في أنه أعاد على مسامع الدوتشي آراءه المتشائمة ، عن الوضع الداخلي السبي ، والفاقة المنتشرة في البلاد ، والهبوط ف مكانه العهد وهيبته ، وقلق الشعب من الاشتراك في الحرب ، وهذا هو الأهم . ولم يكن ثمة شك في أن الشعب قد هلل لفصل عدد من الفاشيين الميالين إلى الحرب من مناصب الحزب القيادية في أكتوبر الماضي ، إذ أن البلاد كانت تحس بالقلق اليائس من احمال دخولها في الحرب ير وكان تهليله أشد لاستبدال ستراشي الذي كان دى بونو يلقبه « بالمهرج الشرير » في سكرتيرية الحزب العامة ، بايتوري موتى ، صديق تشيانو . والرجل المقبول والأقل دعوة إلى الحرب . وكان الشعب بأسره ، ابتداء بالملك الذي منح قلادة « انونزياتا » الرفيعة الشأن لتشيانو اكسبه إلى صفه في سياسته الحيادية وضهان تأييده له ضد عداء موسوليني المتزايد للملكية ، وانتهاء بالفلاحين الفقراء والعمال الصناعيين ، ضد اشتراك إيطاليا في الحرب إلى جانب ألمانيا . ولم يكن ميثاق الفولاذ قد اكتسب شعبية في البلاد في أي يوم منذ توقيعه ، فجاء غزو الألمان لبولنده ، وجعله مكروهاً إلى النفس مقيتاً . وكانت فكُرة جر البلاد إلى الحرب تحزن الكاثوليك الذين كانوا بخشون اضطرارهم الفتال تأييداً لعهد كان يناوئ الكثلكة مناوءة مكشوفة وصريحة ، كما كانت تزعج ذوى الميول الحرة الذين خافوا بأن تضع الحرب نهاية لآمالهم في بعث الحرية واستعادتها . وأحزنت الفكرة أيضاً الوطنيين الإيطاليين اللين فزعوا من أن يؤدى نصر الألمان إلى بهاية استقلال إيطاليا ، كما أثارت الفاشيين الأوسع تفكيراً والأكثر إطلاعاً ، إذ أنهم كانوا يعرفون أن البلاد مفتقرة كل الافتقار إلى الاستعداد للحرب ، بالرغم من بيانات الحزب عن الإنفاق العام وإدعاءات الدوتشي بوجود ١ عدد من ملايين الحراب » . ولم يسبق لسمعة الفاشية أن هبطت إلى مثل هذا الدرك الذي هبطت إليه الآن . فقد شرعت تفقد دعم حتى ألئك الماليين الأثرياء من أمثال الكونت فوليي ، الذي عمل في الماضي كثيراً لمد يد العون إليها في أوقات ضائقتها . وفي مثل هذا الجو من التقزز والانحلال المعنوي . أعلنت إيطاليا موقفها ، اللامحارب، فأحست البلاد بشيء من الارتياح أزاح عن صدرها الهموم . وفي هذا يقول المؤرخ الإيطالي اويجي سالفاتوري . . . وقد لا يكون من اليسير عرض صورة واضحة عن مشاعر الرضى العامة والعميقة ، وأحاسيس الانفراج والراحة ، التي عمت الشعب بأسره من جراء إعلان موقف اللامحازية ، بما في ذلك الفاشيون أنفسهم » .

لكن الحقيقة المخزنة تظل قائمة ، وهي أن الشعب الإيطالي ، عندما اتضح له أن هذه المرحلة في السياسة الإيطالية قد مرّت ، وأن بلاده تقترب من الحرب ، قابل ذلك بشيء من الاستسلام المتخدر الكريه ، إذ كان هذا الشعب قد بات في منتهى الكسل والترهل بعد سبعة عشر عاماً من بث العقيدة الفاشية . فقبل ثلاثة أعوام ، صدر كتاب مدرسي ، فرضت الدولة قراءته على الأطفال في المدارس الرسمية .. وتقول إحدى العبارات السفسطائية في هذا الكتاب : «إن الطفل الذي يتساءل بالرغم من عدم رفضه الإطاعة ، عن السبب ، يشبه حربة مصنوعة من الحليب . فقد قال الدوتشي وهو يشرح أسباب الطاعة ، إن عليكم أن تطبعوا ، لأن الطاعة واجبة عليكم » .

حقاً لقد كان تفسيراً ، نشأ الأطفال على قبوله . وقد أدرك موسولينى قبل بضع سنوات ، أن من الواجب عرض كل ما يقوله ، وكأنه حقيقة لا تقبل النقض او الشك . فن الواجب عدم السهاح للملكات الناقدة عند الشعب بالعمل ولا ريب فى أن أكثر القواعد التى يضعها الديكتاتور فاعلية ، هى أكثرها غموضاً ، بل وهى أكثرها ، وفى أحايين كثيرة خلواً من المعنى .

٦

كان هتلر قد اقترح في نهاية شهر مايو عام ١٩٤٠ ، أن تشن إيطاليا هجومها بعد « تصفية المعاقل الإنجليزية والفرنسية البلجيكية » وبعد أن يكون الألمان قد باتوا قادرين على القلف بكل ثقل قواتهم على مدينة باريس . وقد وافق موسوليني على ذلك الاقتراح وكان يدرس في تلك الآونة فكرة الشروع في التدخل في نهاية يونيو . ولكن عندما بدا الجيش البلجيكي على وشك الاستسلام ، قرر موسوليني أنه لم يعد في وسعه الانتظار مدة أطول . وقد شجعه على ذلك ما اعتبره حماساً مفاجئاً من جانب الشعب الذي يريد « كالعواهر » أن يكون دائماً إلى جانب الظافر المنتصر . وأحس حتى تشيانو ، بأن مزاج الشعب قد تبدل ، وقد

دهش من أن يرى الناس يستقبلونه استقبالا حماسياً فى كل محطة مر بها القطار الذى كان يستقله عندما قام فى شهر مايو برحلة إلى الساحل الشرقى حيث سمع وأصواتاً كثيرة تطالب بالحرب » . وجاءت ايدا فى نفس الشهر إلى قصر البندقية لترى والدها ، ولتنقل إليه أن البلاد باتت تريد الحرب الآن ، وإن مواصلة السير على سياسة الحياد و محطة بشرف إيطاليا » . وأيد الماريشال رودلفو جرازيانى ، الفاتح الإيطالي للممتلكات الأقريقية ، والمؤيد للألمان وجهة النظر هذه .

وعندما وصلت إلى مسامع موسوليني أنباء استسلام الحيش البلجيكي في الثامن والعشرين من مايو ، واح يستدعي ماريشال القوة الحوية ايتالو بالبو ورئيس أركان حرب القوات البرية الماريشال بيترو بادوليو ، ليبلغهما أنه قرر إعلان الحرب الحرب في الحامس من يونيو . وروى بادوليو أنه قال للدوتشي إن إعلان الحرب انتحار . ورد موسوليني بشئ من الصلافة . . . « لست أيها الماريشال في وضع كاف من الهدوء بحيث تستطيع فيه الحكم على الموقف . وفي وسعى أن أؤكد لك أن كل شيء سينهي قبل شهر سبتمبر ، وأن كل ما احتاج إليه بضعة ألوف من الفتلي لأجلس إلى مائدة الصلح كرجل اشترك في الحرب» .

وكان وهو ينطق بهذا الحديث ، واقفاً وراء مكتبه وقد وضع يديه فى خاصرتيه ، متطلعاً بصرامة إلى الماريشالين القلقين . وكان الناس يرون أنه فى مثل هذه اللحظات يكون على استعداد للتحول فى رأيه فجأة من فاحية إلى الناحية المعاكسة ، واتخاذ القرارات المتناقضة الني يعدها بهدوء ويستوحيها بمكر ، وكانوا يقولون عن هذه اللحظات إنها لحظات الإلهام الحادع ، التي يبدى فيها براعة غريزية فى انباع أساليب مكيافلى . ولكن الشيء الثابت ، أن بادوليو كان فى اليوم التالى ، كما قال تشيانو ، يعد للحرب راضياً هادئاً .

وتقرر بناء على طلب من هتلر ، تأجيل موعد دخول إيطاليا الخرب ، عدة أيام أخرى . وأخيراً ، راح موسوليني في العاشر من يونيو بعد أن أعد العدة لتعيين نفسه قائداً أعلى للقوات الإيطالية في الميدان مثيراً ضيق الملك ، بذلك ، ولكن دون أن يستفزه هذا الضيق على الاحتجاج ، يخرج إلى شرفة قصر البندقية ، حيث أطل على الجماهير الحاشدة الى ارتفعت هتافاتها ، ولكن بشكل آلى ، وقال بصوته على الجماهير الحاشدة الى ارتفعت هتافاتها ، ولكن بشكل آلى ، وقال بصوته

الجهوري المرتفع . . .

ه يا أيها المحاربون فى الأرض والبحر والجو . يا رجالنا من ذوى القمصان السوداء ومن أبطال الثورة . يا رجال الفرق المتطوعة ، يا رجال إيطاليا ونساءها، ويا رجال امبر اطوريتنا ومملكة ألبانيا ونساءهما . اسمعوا وعوا ... فقد دقت ساعة المصير فى سماء بلادنا . أنها ساعة المخاذ القرارات التي لا رجوع عنها . فها نحن ندخل قائمة المحاربين ضد البلوتوقراطية والديمقراطية الرجعية فى الغرب . اللتين طالما أعاقتا طريق تقدمنا وتآمرتا على وجود الشعب الإيطالي نفسه . . .

ه سبق لى أن قلت فى اجتماع خالد عقدناه فى برلين إن قواعد الأخلاق الفاشية ، تقضى بأن يسير الصديق مع صديقه حتى النهاية . وقد فعلنا هذا وسنفعله مع ألمانيا وشعبها ، وقواتها المسلحة الظافرة . . .

وها هي إيطاليا الفاشية البروليتارية تقف للمرة الثالثة على قلعيها قوية متكبرة ومتحدة ، بصورة لم يسبق لها نظير في أى يوم مضى . وهناك كلمة سرية واحدة مفردة وقاطعة تربطنا جميعاً . وقد راحت هذه الكلمة تحلق في الأجواء ، وتلهب الحماس في الأفئدة من جبال الألب حتى المحيط الهندى ، داعية إلى النصر . أجل سننتصر . وسنقدم لإيطاليا أخيراً عهداً طويلا من السلام المصحوب بالعدالة ، مع عهد مماثل لأوربا والعالم . يا أبناء إيطاليا . . . هيا إلى السلاح . اظهروا شجاعتكم وصلابتكم وجدارتكم بالحجد » .

وكان موسوليني قبل بضع ساعات من هذا الخطاب قد نقل إلى السفيرين البريطانى والفرنسي ، نواياه بصورة أقل تمثيلا ومسرحية .

ويقول تشيانو إن السير برسى لورين ، تلتى ذلك ، دون أن يَطرف له جفن، أو يتغير لون . واكتنى بأن يدون نص العبارات التى استخدتها ، سائلا إياى عما إذا كان سيعتبرها مجرد معلومات مسبقة أو إعلاناً رسمياً للحرب. وعندما عرف أنها تعنى إعلان الحرب ، راح ينسحب بكبرياء وكياسة . وتبادلنا عند الباب مصافحة طويلة ودية آ .

ولم تكن المقابلة مع فرانسوا بونسيه ، أقل وداً وكياسة .

وقد فاجأه تشيانو وكأنه يعتذر له بقوله . . . « أتوقع أن تكون قد فهمت السبب من استدعائي إياك . . . »

فرد فرانسوا – بونسیه ، وکأنه یبتسم . . . « لا ، فأنا لست مغرقاً فی الذکاء . أما الآن ، فلعلی قد فهمت الوضع » . وکان کزمیله السیر برسی لورین ، قد أدرك منذ حبن ، أن الحرب واقعة لا ریب فیها ، وأن موسولینی کان قد قرر مصیر بلاده .

وتلا تشيانو على مسامعه إعلان الحرب .

وعلق فرانسوا \_ بونسيه ، والألم بحز فى نفسه . . . 1 إنها ضربة خنجر توجه إلى ظهر رجل هوى، لكن الشكر لكم لأنكم استعملتم قفازاً من الحرير فى حمل الحنجر » .

وأضاف قبل أن يغادر القاعة ، تحذيراً، كان على تشيانو أن يذكره . . . و ولكن الألمان سادة قساة ، ولا ريب فى أنكم ستعرفون هذا » .

٧

وخيم جو من الصمت الحزين الرهيب على مدينة رومة فى تلك الليلة . ومو مراسل « التايمز » وهو فى طريقه إلى بيته لحزم أمتعته ، بطريق أومبرتو و بميدان سبانا دون أن يرى راية واحدة قد ارتفعت . وجاءه عدد من أصدقائه الإيطاليين يودعونه ، مارين بالشرطى الذى يقف حارساً على مدخل داره ، ووقفوا يتمتمون بجانبه ثم صافحوه بشى عمن الحزن وكأنهم يعتذرون إليه .

وسبق لكافور(١٠) أن قال . . . «إن الهتافات فى الميدان لا يمكن أن تعتبر صورة للرأى العام .

<sup>(</sup>١) كافور – سياسي إيطالى ، كان رئيساً لوزراء مملكة سردينيا الإيطالية في النصف الثانى من القرن التاسم عشر ، لعب دوراً بارزاً في تحقيق الوحدة الإيطالية . « لممرب ه

۲

## القائد الأعلى

## من ١٠ يونيو ١٩٤٠ حتى ٢٣ أكتوبر ١٩٤٢

... كانت لدى كرومويل فكرة واثعة . . . وهى السلطان المطلق فى والدولة عدم الحرب . .

سارت الحرب منذ البداية سيراً سيئاً بالنسبة إلى إيطاليا . فقد اتضح على الفور وبصورة مثلة ، أن البلاد غير مهيئة لخوض حرب رئيسية بالرغم من الحقيقة الواقعة ، وهي أن أكثر من نصف انفاق الدولة كان يصرف في السنوات الثمان الأخيرة على الأهداف العسكرية ليس إلا . وكانت الحرب الأسبانية الطويلة ، قد استنزفت الكثير من الموارد الاحتياطية العسكرية غير الكافية ، وهي الموارد التي كانت الحرب الحبشية قد أضعفتها ، وهبطت بها إلى مستوى خفيض للغاية . ومع ذلك فإن السياسات غير المنسقة والمتناقضة التي اتبعتها دواثر الحكومة المحتلفة قلد سمحت بتصدير مخزونات قيمة للغاية إلى إنجلترا حتى بداية عام ١٩٤٠ ، وكذلك إلى فنلنده التي تضمنت الصادرات إليها أعداداً من الطائرات بعد هذا التاريخ (١١). وكانت معظم معدات الجيش إما من الطراز القديم أو من الطراز المنسوخ الذى بطل استعماله . ففرق المدفعية تستخدم مدافع كانت تستعمل منذ عام ١٩١٨ ، وكانت الفرق المدرعة المزعومة ، مفتقرة إلى السيارات ، حيَّى أن كارمين سينيز ، رئيس الشرطة ، قال إنها كانت تقرض بعض سياراته للقيام بالعروض العسكرية . وكان السلاح الجوى أيضاً سيء الإعداد للغاية ، كما لم تكنُّ لدى الأسطول ، حاملات طائرات ، أو سلاح جوى . وأثبتت التعبئة العامة التي جرت أيام غزو البانيا في أبريل عام ١٩٣٩ ، أن أعدداً من الوحدات المسجلة كفرق على الورق ، لم تكن في الواقع أكثر من مجرد بضعة أفواج ، وعندما حلت

<sup>(</sup>١) هناك مثل آخر على تناقضات السيامة الفاشية وارتباكاتها ، وهو أنه عند ما تم التوقيع على ميثاق مكافحة الشيومية مع اليابان ، كانت هناك باخرة تحمل بعض التموينات إلى الصين ، ورغبة في تجنب الحرج ، صدرت الأوامر إلى قبطاما بإغراقها على مقربة من الساحل الصيني . و المؤلف ،

نهاية صيف ذلك العام ، اضطر موسوليني نفسه إلى الاعتراف ، بأن عشر فرق فقط من مجموع السبعين فرقة التي كان قد زعم أن الجيش الإيطالي بملكها ، صالحة للعمل . وكان رئيس أركان حرب الجيش قد ادعى في مستهل عام ١٩٣٨ ، أن مخزونات الجيش وإنتاج المعدات والذخائر ، ستكون في نهاية الربيع المقبل ، كافية لحرب واسعة النطاق .. لكن الجنرال كارلو فافا جروسا وكيل وزارة الإنتاج الحربي ، أعلن في الواقع قبل نشوب الحرب بستة أشهر ، أنه لو استطاع تأمين جميع المعدات التي يحتاج إليها ، مما يتطلب تشغيل المصانع في نوبتين ( ورديتين )، فإن أقرب موعد ، يمكن للبلاد أن تكون متأهبة فيه للحرب ، سيكون فى أكتوبر عام ١٩٤٢ . وكان الجنرال فال ، وكيل وزارة الطيران قد قال إن لدى إيطاليا أكثُّر من ثلاثة آلاف طائرة صالحة للعمل ، بينما كان مجموع ما لديها ، لا يعدو في الواقع ألف طائرة . وكان الجنرال بارياني وكيل وزارة الحرب ، قد أقنع موسوليني بأن في إمكانه تعبئة ثمانية ملايين رجل في غضون بضع ساعات ، بيبًا لم يكن في الإمكان في الواقع تعبئة أكثر من نصف هذا العدد في غضون عدة أسابيع ، مع تحقيق ذلك على حساب الصناعة والزراعة بشكل مفجع . وحاول الأميرال كافاناري وكيل وزارة البحرية ، أن يظهر الحالة السيثة التي تسود مختلف الدوائر والوزارات لا وزارته وحدها والتي تجعلها غير مستعدة للحرب ، ولكن الدوتشي كما روى الأميرال ، لم يتأثر على الإطلاق بأقواله ، ولم يكن يقبل النصيحة . وحاول دى بونو ذات يوم ، أن يحذر موسوليني من تصديق أقوال فال « الأحمق » وبارياني ٥ الحائن ٤ ، ولكن موسوليني لم يصغ إليه ، مما جعله يقول . . . ١ إنه لا يصدق إلا ما يريد أن يصدقه » . وكان رافائيلو ريكاردى ، وزير التجارة ، دامم التحذير له من المناعب الاقتصادية التي تواجهها البلاد ، ولكنه كان يرد بمنتبى البلادة ، أن الحكومات لا سهوى بسبب المتاعب الاقتصادية ، وكان يؤثران يستمع إلى ثاۋون دى ريفيل وزير المالية ، اللـى كان يقول له إن كل شيء على ما يرام ، وأن فى مكنة إيطاليا أن تصبح ثرية من بيع رواثع الفن . وكثيراً ما تساءل الوزبر . وقد مل من موقفه . . . « ترى ما الذي يصنعه الدوتشي ؟ إنه كما يبدو غارق في شؤون التدريب ليس إلا ي .

y

ولكن بالرغم من أن قلوته على خداع نفسه ، كانت بلا حدود كما يبدو ، لم يكن ثمة شك في أن موسوليبي كان يعرف تمام المعرفة أن بلاده غير مستعدة للحرب . وقد اعترف بهذه الحقيقة بعد انهيار إيطاليا النهائي في حديث له مع الأميرال موجيري ، قائلاً إن إيطاليا كانت أفضل استعداداً قبل الحرب العالمية ـ الأولى ، منها قبل الحرب العالمية الثانية . فقد اشغل وزارات القوى الحربية الثلاث منذ عام ١٩٢٥ حتى النهاية ولم يتخل عنها إلا فترة قصيرة بين عامي١٩٢٩ و١٩٣٣، وباارغم من رغبته في أن يصدق ما بريد أن يصدقه ليس إلا ، رأن يتجاهل ما يسيثُه ، وفي أن يدفع بالعمل إلى مساعديه من غير الأكفاء ، وأن يشغل نفسه بمثية الأوزة أو بموعد تبديل الملابس الشتوية بالملابس الصيفية أكثر من انشغاله بالقضايا المهمة والملحة حقاً ، وأن يضحي بالحقيقة على مذبح الدعارة وبالواقع على مذبح الأمل ، إلا أنه كثيراً ما وجد نفسه مرغماً على أن يدرك ، بأن ما يقدم إليه من معلومات وأرقام ، لا تفتقر إلى الدقة فحسب ، بل ومضللة كل التضليل أيضاً . وكتب تشيانو في أبريل عام ١٩٣٩ يقول . . . « وهو يعتقد أن وراء الظواهر التي يحافظ الجميع عليها إلى حد كبير ، ليس ثمة إلا القليل » . وتلقى بعد خسة أشهر أى في الثامن عشر من سبتمبر ، تقريراً من جرازياني يبين أن هناك عشر فرق ليس إلا متأهبة للقتال ، لا تلك الأعداد الضخمة التي كثيراً ما نباهي بوجودها كقوى تصلح للخط الأول . أما الفرق الخمس والثلاثون الأخرى ، فمرقعة ، وغير كاملة ، وسيئة الإعداد». وذكر تشيانو «أن الدوتشي اعترف بهذه الحقيقة، وأطلق بعض العبارات التي تنطق بالمرارة عن الوضع الفعلي للجيش ، الذي كان في هذه الآونة في منتهي السوء » . وبعث الجغرال فافا جروسا في اليوم الذي سيق اعلان الحرب مباشرة إلى موسوليني بتقرير قاتم للغاية عن افتقار إيطاليا إلى الاستعدادات مؤكداً بوجه خاص على نقص وسائل الدفاع ضد الطائرات .

لكن موسوليني كان مصمماً على أى حال على المضى إلى الحرب لا و لأن الأخلاق الفاشية تتطلب ذلك ، فحسب ، بل ولأنه كان على يين من أن الصلح سيتحقق قبل أن تتكشف حقيقة الادعاءات الفاشية الزائفة . وتبينت ثقته من أن الحرب ستنهى قريباً ، من الحقيقة الواقعة ، وهي أنه لم يصدر أية أوامر برقف

عمليات البناء في مكان المعرض الذي تمتد مساحة أرضه مئات الأفلمنة ، والذي كان من المقرر أن يدهش العالم بأسره في خريف عام ١٩٤٢ ، كما أن عمليات التسريح سارت على قدم وساق في خريف عام ١٩٤٠ بعد انهيار فرنسا ، وبعد أن اتضح أن الغزو الألماني لإنجلترا بات وشيك الوقوع . ولما كان مهتماً بالغ الاهتمام ، بأن يحقق جيشه تقدماً رمزياً على الأقل وراء جبال الألب ، قبل أن ينهي الألمان الحملة كلها ، فقد أصدر أمره بالهجوم في غضون ثلاثة أيام بالرغم من أن مستشاريه كانوا قد نصحوه بأن الجيش في حاجة إلى ثلاثة أسابيع على الأقل ، لإعداد العدة لمثل هذا الهجوم . وعندما طلبت فرنسا الهدنة بعد أقل من أسبوع واحد من إعلان الحرب ، وقبل أن يحقق أى نصر رمزى ، أحس بالقلق والفزع ، وراح يسافر إلى المانيا ليجتمع إلى هتلر ، ليبحث معه فى الشروط التي يجب وبخزن بالغ على فرنسا ، واعياً تمام الوعي ، وبحزن بالغ على حد تعبير تشيانو ، إلى أن رأيه لن يحمل أكثر من « الطابع الاستشارى » . ومضى تشيانو في يومياته يقول . . . و فقد كسب هتلر الحملة كلها دون أى إسهام عسكرى فعلى من جانب إيطاليا ، وستكون لهتلر بالطبع ، الكلمة الأخبرة في الموضوع . ولا ريب ف أن هذه الحقيقة أحزنت موسوليني وأزعجته . وكانت آراؤه في الشعب الإبطالي ، ولا سيا في القوات المسلحة في منتهي المرارة . . . ويخشى الدوتشي في الواقع ، أن تكون ساعة الصلح قد دنت ، وهو يرى أن ذلك الحلم الذي عاش حياته كله دون أن يحققه ، وهو المجد في حومة الوغي أخذ يحتني من أمامه من جديد » .

وازداد تذمر موسوليني من الشعب الإيطالي مرارة وشدة مع ورود الأنباء إليه عن الطريقة المفتقرة إلى الحماسة، التي كان هذا الشعب يخوض الحرب فيها . وكان تذمره من دخول الحرب أصلا ، ولا ريب في أنه سمع بهذا التذمر بالرغم من بياناته المعامة المتكررة ، قد أوصله إلى حدود الهياج الغاضب . وكان شتاء عام ١٩٣٩ \_ 1940 الشديد البرودة قد أثلج صدره . وكان يرقب الثلوج وهي تتساقط في شهر ديسمبر ويقول . . . « لا ريب في أن هذه الثلوج والبرد الذي يفوق الحد ، مناسبان لنا تماماً . فبهذه الطريقة يمكن تحسين الشعب الإيطالي الذي لا يصلح مناسبان لنا تماماً . فبهذه الطريقة يمكن تحسين الشعب الإيطالي الذي لا يصلح لشيء ، والذي يمثل دون الوسط في درجته . وكان من أهم الأسباب التي

دعتنى إلى الأمر بتحريج جبال الايبنين ، أنى أرغب فى أن يصبح طقس إيطاليا أكثر برداً وثلوجاً ٥ . وعندما وقعت أزمة خطيرة فى موجودات الفحم فى شهر يناير ، سر غاية السرور من جديد ، إذ أن من الحير تعريض الشعب لمحن تجعله يطرح عن نفسه كسل القرون القديمة العقلى ٥ فعلينا أن نبقى على انضباط الشعب ، وأن نجعل أفراده يرتدون البزة العسكرية ليلا ونهاراً . آه لو كان فى إمكاننا أن نضربهم ونضربهم وفضربهم ٥ .

وكان يشكو دائمًا ويقول ... « إنني بحاجة إلى المادة الخام لأصنعها . فقد كان ميشيل انجيلو في حاجة إلى الرخام ليصنع تماثيله منها . ولو افتقر إلى الرخام ولم يجد إلا الصلصال بين يديه ، لما أصبح إلا مجرد صانع للخزف . فالشعب الذي قضي سنة عشر قرناً يمثل دور السندان ، لا يمكن أن يصبح مطرقة في غضون بضع سنوات » . وكان يطلق على الإيطاليين اسم « شعب من الأغنام » . ولم تكن الثمانية عشر عاماً التي انقضت على العهد الفاشي كافية لتغيير طبيعة هذا الشعب . وظل طيلة أيام الحرب يتحدث بهذه اللغة . فكل هزيمة مني بها بل وكل نكسة ، تقع مسئوليتها في رأيه الغاضب على هذا الشعب ١ الناعم الذي لا يسوى شيئاً ١ . والذي جعل منه الفن شعباً هشًّا قابلاً للكسر ، بيها ظل كل نصر محققه الألمان ، يثير في نفسه لهفة حزينة على فرص تقليدهم ووسائله . وكان تفكيره يقبل كل إيماءة إلى نصر إيطالي ركامها حقيقة وإقعة لا تلبث الصحافة أن تتحدث عمها ، إلى أن غلت الخيالات حقائق ووقائع ، وباتت التقدمات الطفيفة انتصارات ضخمة ولم يكد شهر واحد يمضي على نشوب الحرب ، حتى كان يصر إصراراً أعمى على تصديق جميع الأنباء المتألقة التي تلقاها عن القوة الجوية الإيطالية ، وعلى أن الأسطول الإيطالي قد « أزال من الوجود نصف القوة البحرية البريطانية الموجودة في البحر الأبيض المتوسط ، . ركان يرضي عن الأنباء الطيبة التي يتلقاها من جبهات القتال ، ويثور أشد الثورة عندما يخيب أمله أو تصله أنباء مزعجة ، مما دفير الكثيرين من قادته العسكريين إلى إخفاء الأنباء التي قد تثيره عنه ، مكتفين باطلاعه على الأنباء التي ترضيه ، ومهولين فيها في معظم الحالات . ويبدو أن المستولين في حكومته قد أخفوا عنه الحقيقة الرهيبة ، وهي أن موازنة الدولة لعام ١٩٤٠ ــ ١٩٤١ ، تعرضت لعجز قدره ثمانية وعشرون ألف مليون ليرة إيطالية .

ولما كان قد فشل في توجيه ضربة قاصمة ورابحة إلى فرنسا . فقد ظل يتطلع بفارغ الصبر إلى هدف آخر . وراح يدرس فكرة توجيه هجوم ضخم على مصر من ليبيا حيث تعزز الجيش الإيطالي تعزيزاً كبيراً ، كما درس فكرة الهجوم على يوجوسلافيا . وكان قد ذكر للماريشال جرازياني في توجيه حربي وجهه إليه ، قبل إعلان الحرب . . . و علينا أن نجبر يوجوسلافيا على الركوع على ركبتيها -فنحن في حاجة إلى المواد الأولية ، وعلينا أن نحصل عليها من المناجم اليوجوسلافية » وقد حذره الألمان من الهجوم عليها ، مخافة إثارة عدد كبير من ﴿ الكلابِ ﴾ في أوربا الشرقية ، بينما نصحه جرازيانى بعدم القيام بهجوم على مصر لأنه يمثل مشروعاً خطيراً ، لم تكن الإعدادات له مهيأة على الإطلاق » . لكن موسوليني أصر على رأيه ، وأعلن في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في السابع من سبتمبر ، إنه ما لم يقع الهجوم في يوم الاثنين التالي ، فإن جرازياني سيستبدل بقائد آخر . وبالرغم من أن جميع القادة الذين كانوا يعملون تحت إمرة جرازياني هذا ، كانوا ضد فكرة الهجوم ، كما قال قائدهم ، فقد اضطر إلى الإذعان ، وأصدر أوامره بالشروع فيه . وعلق تشيانو في يومياته على ذلك بقوله ... « لم يسبق لأية عملية عسكرية أن وقعت ضد رغبة القادة المسئولين عنها كهذه العملية » . لكن الواقع أن جرازياني وبادوليو ، ما كانا ليجرءا على الإصرار على وجهات نظرهما في حضور الدوتشي .

وبدأ الهجوم فى الثالث عشر من سبتمبر . ولم تمض أيام أربعة ، حتى كانت ست فرق ، وتمانية أفواج من الدبابات ، قد تقدمت مسافة ستين ميلا إلى سيدى برانى ، ويقول تشيانو إن « الفرح الغامر استبد بموسولينى » . ولم يسبق أن شهد الناس الدوتشى فى مثل حالته من « الفرح الطاغى ، والمزاج المرح » ، كما شهدوه فى الرابع من أكتوبر . لكن الجيش الإيطالى توقف عند سيدى برانى ، وظل جرازيانى ثلاثة أشهر ، يرفض التقدم . بيما يصر موسولينى على القيام بهجوم خاطف على المواقع البريطانية فى مرسى مطروح .

وفي هذه الأثناء ، اختار موسوليني ضحية جديدة له ، ليظهر امتعاضه ،

كما قال أحد جنرالاته ، من قادته العسكريين ، وليعرض استقلاله عن هتلر . فمنذ بداية شهر يوليو ، كان الجنرال دى فيشى ، الحاكم العام في الدوديكانيز ، قد بعث ببرقية يقول فيها إن طائرات البريطانيين وسفهم تجد الملجأ والوقود والمؤن في مطارات اليونان وموانئها . وأخذ يعد العدة منذ ذلك الحين لهجوم على اليونان ، وراح يعلن في الثاني عشر من أكنوبر أنه وصل إلى قراره النهائي . فقد اعترف دون أى من وخز الضمير ، بأن احتلال هنلو غير المتوقع لرومانيا هو الذي دفعه إلى قراره هذا ، وراح يحدد موعد الهجوم بنهاية الشهر . وذكرته حركة هتلر ضد رومانيا ، بتكتمه السابق في عملياته السابقة في الغرب ، وراح يقول . . . ه ما زال هتار يصر على أن يواجهني دائماً بالأمر الواقع . وسأدفع له هذه المرة دينه ، بنفس العملة التي يستخدمها . وسيقرأ في الصحف أنني احتللت اليونان . وسنعيد بذلك التوازن إلى وضعه السابق » . ولم يكن قد توصل بعد ، كما ذكر ، إلى اتفاق مع بادوليو ، ولكن او أن أحداً فكر في معارضة الهجوم ، فإن عليه أن يقدم ه استقالته من الجنسية الإيطالية ». وكتب إلى هنلر في الثانى والعشرين من أكتوبر يطلعه على نواياه ، وكان هذا في طريقه إلى « هينداني » ليقوم بالمحاولة الفاشلة في إقناع فرانكو باللخول في الحرب . وقد أرّخ موسوليني رسالته بتاريخ سابق هو التاسع عشر من أكتوبر ، وحرص أشد الحرص ، على أن لا يتسلمها هتار إلا بعد أن يكون الوقت قد فات على إثارة أية اعتراضات.

وأيد تشيانو هذه المرة الدوتشي في فكرته لأنه اعتبر أن الهجوم الإيطالي على اليونان ، يحد من توسع النفوذ الألماني في البلقان ، لكن القادة العسكريين ، عارضوها أشد المعارضة . فقد وقف رؤساء القوات المسلحة الثلاث ضدها ، مشيرين بشيء من الإحجام إلى متاعب الحرب الجبلية وصعوباتها في مثل هذا الوقت المتأخر من العام . لكن قرار موسوليني كان فوق قرارهم . ونقلت المحابرات العسكرية معاومات مزعجة ولكنها دقيقة عن القوة المحتملة للمقاومة اليونانية ، فاعتبرها موسوليني معاومات مغرقة في تشاؤمها إلى حد السخف . وبعد أن غير موسوليني موعد الهجوم أكثر من مرة ، بل خمس مرات في ربع ساعة ، كما يقول الجنرال أرميليني ، حزم من مرة ، بل خمس مرات في ربع ساعة ، كما يقول الجنرال أرميليني ، حزم الدوتشي رأيه أخيراً ، واجتازت الجيوش الإيطالية حدود اليونان تغزوها في الثامن

والعشرين من أكتوبر ، أي في موعد الذكري السنوية للزحف على رومة . ومضت ستة أسابيم ، اضطر موسوليني إبانها ، إلى قبول استقالة بادوليو المجهد ، من رياسة أركان حرب القوات الإيطالية المسلحة ، وإلى الاعتراف في جلسة عقدها مجلس الوزراء بأن الوضع في منتهي الخطورة ، بل وبأنه قد يصبح مفجعاً . وقرر موسوليني أن هذا الوضع يقيم دليلا جديداً على أن الجيش ولا سيا كبار ضباطه ، يمثلون مصدر عار لإيطاليا . فقد فشل هذا الجيش من جديد فشلا ذريعاً . وراح يشكو بثورة وحشية . . . ١ إن المادة الإنسانية التي يتحمّ على العمل معها لا تساوي شيئاً ٥. وعندما عاد ستراشي من جبهة القتال ، واح يؤيد نظرة موسوليبي هذه مصدراً ﴿ حكماً قاسباً على سلوك قواتنا وتصرفها ، إذ أنها لم تحارب أبداً ، وإن حاربت ، فني منتهي السوء». وقرر الجنرال أوبالدو سودو وكيل وزارة الحربية الذى كان موسوايني قد بعث به إلى البانيا ليرى بنفسه حقيقة ما هو حادث هناك ، عند عودته في الرابع من ديسمبر ، أن الوضع العسكري يائس للغاية ، ولا يمكن إصلاحه ، وأنه يتطاب « عملا سياسياً لتعديله » . واستدعى موسوليني وزير خارجيته تشيانوإلى قصرالبندقية وواجهه فور وصوله بقوله . . . 8 لم يعد في وسعنا أن نفعل إلا شيئاً واحداً ، رغم بشاعته وسخافته . لكم حقيقة مرة ، وعلينا أن نواجهها . أجل علينا أن نطاب هدنة عن طريق هتلر » . ولم يسبق لتشيانو أن رآه من قبل ، على نحو ما كان عليه في ذلك اليوم من يأس .

وكان ثمة كل ما يبرر يأسه . فقد سبق لهتلر أن نصحه أشد النصح بعدم غزو اليونان ، لأن هذا العمل ، سيثير الاضطراب في البلقان ، وكان قد قصد إلى إيطاليا على الفور بعد اجتماعه بالماريشال بيتان في مونتوار وبفرانكو في هيندايي ، ليحاول اقناع موسوليني بعدم القيام بهذا الهجوم المفجع . ولكن الأنباء وصلته ، وهو في قطاره المتجه إلى فلورنسه للاجتماع بالدوتشي ، وقبل ساعتين من وصوله . أن الوقت قد فات ، إذ أن القوات الإيطالية قد اجتازت حدود اليونان تغزوها . وبالرغم من أن هتلر قد كبت عواطفه تمام الكبت . ومضى إلى حد وعد إيطاليا بتأييده الكامل في الحملة اليونانية ، فقد عاد ، وسوليني إلى رومة ، مقتنعاً من أن

عمل إيطاليا قد أزعجه كل الإزعاج ، مخافة التأثير على خططه المقبلة وشلها . وراح يتلقى من ألمانيا بعد ثلاثة أسابيع من هذا اللقاء ، وبعد أن بدا الفشل الحتمى والمحزى نتيجة هذه الحملة ، تأكيداً لانطباعه هذا . ولم يكتف هتلر فى رسالته هذه ، بتذكير حليفه ، بأن حملة اليونان ستدعو يوجوسلافيا وبلغاريا وفيشى وتركيا إلى المزيد من التردد فى إقحام نفسها فى الحرب إلى جانب المحور ، كما ستؤدى إلى قلق روسيا على البلقان ، الذى قد يثير تهديداً جديداً من ناحية الشرق ، فى الوقت الذى تمكنت بريطانيا فيه من الحصول على قواعد فى اليونان تستخدمها فى قصف رومانيا وجنوب إيطاليا من الحو . وأضاف أن نتائج المغامرة اليونانية ستؤدى إلى تأجيل العمليات المقررة فى الصحواء ضد مصر ، وإلى أن تبعث ألمانيا بقوات إلى تراقيا لمحاربة البريطانيين فيها ، بالرغم من أن أى إجراء فى هذا السبيل لن يتم قبل حلول العام الجديد . وعلق موسوليني على هذه الرسالة بكثير من الأسى قائلا . . . لقد ضربني الفوهرر هذه المرة على أصابعي عقاباً لى ١٤(١).

وها هو وكيل وزارة حربيته ، يأتيه مقترحاً عليه طلب الهدنة من اليونانيين ولكنه راح يسمح فى النهاية لتشيانو بإقناعه بأن الوضع لم يبلغ بعد هذا الحد من السوء، وإن فى الإمكان تثبيته بمساعدات المائية فورية وكبيرة . واستصحب تشيانو معه إلى قصر البندقية ، دينوالغييرى ، سفير إيطاليا فى برلين ، الذى كان يقضى فترة النقاهة من مرض أبل منه فى رومه . . . وكتب هذا يقول . . .

لا وجدت الدوتشي غارقاً في أعماق وجومه ويأسه . ولم يسبق لي أن رأيته قط في مثل هذه لحالة من انحطاط المعنويات . وكان وجهه شاحباً ونحيلا ، بيها كانت أسارير وجهه تنطق بالأسي والهموم . وزاد من مظهره البشع هذا ، أنه كان يرتدى قميصاً ذا قبة مقلوبة واسعة . وكانت ذقنه طويلة لم تحلق منذ يومين على الأقل . وراح يلاطفي بدمائة غير معهودة فيه ، مما دلل على اضطراب تفكيره ،

<sup>(</sup>١) تقول وثائق متلر – بوريان التي نشرت في عام ١٩٦١ ، إن متلر اعتبر خطأ موسوليني أكبر على أدى إلى فشله في الحرب ، ولا ريب في أن متلر ، اعتبر في أخريات أيامه ، أن تحالفه مع إيطاليا ، كان العقبة الرئيسية في طريق فجاحه . وقد حال هذا التحالف أيضاً بيته وبين التقرب إلى العرب والأفريقيين عن طريق رفع شعار مناهضة الاستعار . لأن حليفته إيطاليا كانت من الدول الاستعارية .

إذ عرف عنه أنه كان يضع على وجهه دائماً مع مرءوسيه ، قناعاً من الجمود والسلبية ، وأخذ يسألني عن أحوالى الصحية ، وعما إذا كنت قد أبللت من سقاى . . وظل يخطو حول مكتبه الضخم ، خطوات قصيرة ، يشغل ذهنه تفكير عميق فى فكرة سيطرت عليه ، وراح يتحدث عن برقية سودو محاولاً أن يسبر أغوار الأسباب التي دعت الجنرال إلى التهويل فى خطورة الوضع . وظل يمسك بيمناه ، وبعصبية بينة ذقنه ووجهه ، متنقلا بنظره بينى وبين تشيانو ، وكأنه ينشد التأييد لنظرياته ولتبريرات آماله منا » .

لكن آماله كلها ، كانت سراباً في سراب . ولم يرغم على طلب الصلح من اليونانيين ولكنه أرغم على الاعماد على مساعدة ألمانيا ، لإنقاذه من الورطة التي وقع فيها . وكان هذا مر المذاق على كرامته وهيبته . وبيها ظلت برقية سودو تؤرق عليه مضجعه ، وتبعث في نفسه الأسي ، مما دفعه إلى التفكير في تأليف جيش المستقبل من سكان وسط إيطاليا وشهالها ، تاركاً بقية البلاد لتؤلف ١ جيش الأرستقراطية المعادي ۽ ، جاءته رسالة هتلر ، تحمل الطمأنينة ، وتخلو من التأنيب ، وإن لم تخل من معنى فرض الوصاية ، تقول إن الترتيبات تعد الآن ، ليتدخل الألمان في حرب اليونان . وقامت مجموعة من الضباط اليوجوسلاف ، قبل الانهاء من أمر هذه الرتيبات ، بانقلاب ضد حكومها التي كانت قد وقعت قبل أيام على ميثاق يشد يوجوسلانيا إلى المحور . وكان رد فعل هتلر في منتهي العنف . فقد أصر على وجوب سحق يوجوسلافيا 🛽 دون رحمة أو إشفاق 🖟 ، وعلى الشروع في عملية « ماريتا » ضد اليونان في الوقت نفسه . ولم تمض عشرة أيام على انقلاب بلجراد ، حتى كان هتلر في الحامس من أبريل ، وبعد أن كان قد طلب إلى موسوليني وقف العمليات في ألبانيا لبضعة أيام ، ليتمكن من نشر قواته الإيطالية على الحدود اليوجوسلافية ، قد أبلغ حليفه ، بأن هجوم القوات الألمانية على يوجوسلافيا واليونان سيبدأ في اليوم التالي ، واقترح أن تكون جميم القوات الإيطالية ، خاضعة لأوامر القيادة الألمانية ، فأقر موسوليني هذا الطلب دون استشارة قادته العسكريين .

وبدأ الهجوم الألماني في السادس من أبريل ، وكان في منتهي الضراوة ،

فحقق نصراً كاملا فى بضعة أيام. فنى السابع عشر من أبريل ، استسلمت يوجوسلافيا ولم تمض عشرة أيام حيى كان الألمان قد احتلوا أثينا. وقبل الألمان استسلام اليونان وخططوا حدود يوجوسلافيا دون مشاورة الإيطاليين. وبالرغم من أن هتلر حاول فى الخطاب الذى ألقاه فى الرايشستاج تخفيف وطأة الضربة التي وجهت إلى كبرياء موسوليني فوصف التدخل الألماني بأنه «إجراء احتياطي لمنع البريطانيين من تثبيت أقدامهم فى البلقان « ونني أنه كان . . . يقصد مساعدة الإيطاليين ضد اليونان » ، إلا أن أحداً ، وفى المقدمة موسوليني نفسه ، لم يشك لحظة واحدة فى الحضيض الذى هوت إليه مكانة إيطاليا فى عيون ألمانيا بل والعالم كله . ووجد الفييري نفسه فى برلين مضطراً إلى الاستاع عيون ألمانيا بل والعالم كله . ووجد الفييري نفسه فى برلين مضطراً إلى الاستاع وروى الفييري هذا فيا بعد أن «الفوهرر كان يتحدث بلهجة استفزازية عنيفة ، ولم يسألني خلافاً لعادته عن أنباء موسوليني » .

ولم تكن أحداث اليونان ويوجوسلافيا هي وحدها التي كشفت عن موقف النبعية الذي تقفه إيطاليا . فقد وصلت الأتباء في العاشر من ديسمبر إلى رومة عن الهجوام الذي وقع على مراكز الإيطاليين في سيدي براني . وقد أذهل موسوليني وزيره تشيانو ، بموقف الهدوء وعدم الاكتراث الذي وقفه مركزاً آماله على أن يتمكن الماريشال جرازياني من الصمود في وجه هجوم العدو . ولكن هذه الآمال ، سرعان ما أنهارت كغيرها من آماله في ذلك الشتاء . فني مساء نفس اليوم ، كان البريطانيون قد أسروا ما لا عد له ولا حصر ، من الجنود الإيطاليين . وروت قيادة فوج حرس جولد ستريم البريطاني في تقريرها أن «عدد الأسرى من الضباط قيادة فوج حرس جولد ستريم البريطاني في تقريرها أن «عدد الأسرى من الضباط يملأ خسة أفدنة من الأرض ومن الجنود مائتي فدان » .

وروي تشيانو في يومياته . . . « في مكنتنا أن نقول إن أربع فرق قد دمرت عن بكرة أبيها » . واعترف موسوليني في اليوم التالى أن إيطاليا قد منيت بهزيمة شنيعة . وعند ما حل مطلع شهر يناير ، كانت «البردية» قد سقطت ، واضطر الجيش الإيطالي المرنح ، وكانت بعض وحداته قد قاتلت ببسالة تثير الإشفاق ضد قوات تفوقها قيادا وأعداداً ، إلى التقهقر إلى طبرق . واحتفظ موسوليني بهدوئه .

بل كان كما وصفه تشيانو « هادثاً بشكل يفوق طاقة البشر » وذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في السابع من يناير ، إذ قال ، أن لكل جواد كبوة ، ولكل مجيش هزيمة . ولكنه وجد من العسير عليه أن يخفى مشاعر الذعر من الإجراءات التي أعدها هتلر لمساعدته . فقد أدرك أن رومل ، قائد عسكرى لامع ، إلا في حالات أزمانه القاسية ، ولكن كان من المؤلم له أن يقبل الحقيقة الواقعة ، وهي أن هذا الضابط الألماني وحده ، ومعه حفنة صغيرة من القوات الألمانية ، قد تمكن في غضون بضعة أسابيع قليلة من وصوله إلى أفريقيا الشهالية ، من تغيير صورة الوضع الحربي كله في المُنطقة . وكان يقارن بشيء من الأسى بين رومل الذي لا يكاد يفارق دبابته المكشوفة على رأس أرباله المهاجمة وبين جرازياني الذي ظل ﴿ يقبع في قبوه الروماني الذي يهبط إليه بسبعين درجة تحت الأرض » ، نيرى أن الانتصارات التي تحققت في الصحراء ، انتصارات أَلَمَانِية لا إيطالية . وأمر بمثول جوازياني أمام محكمة للتحقيق ، فقضت بلوم ذلك الرجل الذي لم يعد بحس تجاهه إلا بالازدراء على تصرفه . وأرضت النتائج الي توصلت إليها المحكمة ، بادوليو غاية الرضى ، إذ كان يكره من صميم فؤاده هذا الزميل ذا الشعبية الواسعة ، لكنه كان يعرف ، كما عرف موسوليبي نفسه ، أن الذنب ليس بذنب جرازياني وحده . فقد حصلت الخابرات الإيطالية ، وهي من أنجح أجهزة الحيش الإيطالي ، على رسائل سرية أمريكية تظهر الجيش البريطاني في أفريقيا الشهالية في منتهى الضعف في العدد والعدة . وكان في مكَّنة أى قائد حتى واو كان أقل كفاية من جرازياني أن يوقف البريطانيين برجال دربوا تدريباً صحيحاً على القتال ، لو كانت لديهم الرغبة في القتال ، وكانوا مزودين بالمعدات اللازمة له . وراح جرازياني يتساءل في رسالة بعث بها إلى زوجته .. وولكن ماذا يستطيع الإنسان أن يفعل . هل يستطيع تحطيم الدروع برؤوس الأظافر وحدها ، فبادوليو الذي تولى رئاسة أركان الحرب منذ عام ١٩٢٦ والذي كان مستولاً عن خطط أركان الحرب والبحوث الحاصة بالتسلح ، أكثر من خسة عشر عاماً ، وموسوليني الذي أغمض عينيه عن عجز بادوليو الفاضح ، لا بد أن يشتركا أيضاً في المسؤولية عن ضعف الجيش وفشله . ولكن في الوقت الذي كان

فيه بادوليو وجرازيانى يتبادلان اللهم بالمسؤولية كان موسولينى يوجه الملامة إليهما معاً .. ويعرب عن سخطه بانعكاسات غاضبة يتصور فيها انتصارات الألمان المذهلة. وعندما أصدر هتلر أمره بترقية رومل إلى رتبة الماريشال ، تذمر موسولينى من أن هذه الترقية كانتوسيلة والإضفاء الصبغة الألمانية على المعركة »، وراح يرد على ذلك بترقية الحنرال الكونت أوجوكافاليرو خليفة بادوليو في رئاسة أركان حرب القوات المسلحة إلى رتبة المشير (الماريشال) . وإن كان رأيه فيه لا يزيد على رأيه في أى من جنرالاته الآخرين . ويقول دى بونو . . . « يتميز كافاليرو بالتفاؤل . ولعل هذا هو السبب الوحيد الذي جعل الدوتشي يؤثره على غيره » . وكان ولعل هذا هو السبب الوحيد الذي جعل الدوتشي يؤثره على غيره » . وكان بالإضافة إلى ذلك مفرطاً في خضوعه على حد قول تشيانو ، وكان « في إمكانه أن ينحني إلى المراحيض العامة خضوعاً لو أنه عرف أن ترقية تكون عن طريقها » (۱) .

وبالرغم من سخط موسوليني وغله ، فقد ظل هتلر ، يقف منه شخصياً موقف الود والتفهم . فهما كان رأيه في الإيطاليين عموماً ، فإن احترامه « لدوتشبهم » ، كان لا يزال على حاله من القوة والوضوح . وكان حتى في شهر نوفبر ، عندما كان الوضع على أسوأ ما يكون من الاضطراب في جبهة اليونان ، قد آثار عواطف تشيانو ، عندما بادره قائلا والدموع تترقرق في جفنيه . . . « من هذه المدينة فيينا مدينة الوحدة مع ألمانيا (الانشلوس) ، أبعث إلى الدوتشي ببرقية أؤكد له فيها أنني ما حييت مساعدته ، وإنني لأؤكد له اليوم أنني أقف إلى جانبه بكل ما لدى من قوى » . وعند ما اجتمعا في يناير في عش النسر بعد كارثة أفريقيا الشهالية ، كان هتلر في منهي الود لموسوليني . وكان موسوليني ، حجلا كل الحجل من فشل جيشه ، حتى أنه سافر إلى ألمانيا وهو في حالة من ثورة الأعصاب والحشية من فشل جيشه ، حتى أنه سافر إلى ألمانيا وهو في حالة من ثورة الأعصاب والحشية من الاجتماع . وكان قد طلب تأجيل الاجتماع مرتين ، أملا في ورود أنباء أفضل من الجبمات عن القوات الإيطالية ، كما قام بنصف محاولة لإلغاء الزيارة كلياً . فلكنه اتخذ طابعاً ودياً إلى الحد الذي دعا تشيانو ، إلى وصف وضع موسوليني في الكنه اتخذ طابعاً ودياً إلى الحد الذي دعا تشيانو ، إلى وصف وضع موسوليني في الكنه اتخذ طابعاً ودياً إلى الحد الذي دعا تشيانو ، إلى وصف وضع موسوليني في الكنه اتخذ طابعاً ودياً إلى الحد الذي دعا تشيانو ، إلى وصف وضع موسوليني

<sup>(</sup>١) كان تشيانو متحيزاً فى رأيه فى هذه القضية كما فى غيرها أيضاً . فقد كان على أحسن المعلاقات مم ابنة كافالير و ، وهى زوجة فرانسيسكو جاكوبونى ، ، حاكم ألبانيا ، حتى قبل إنها عشيقته . وكان الممروف فى رومة فى تلك الأيام أن تشيانو ، أيد الهجوم على اليونان لأنه كان يهتم اهتماماً شخصياً بتوسم ألبانيا . و المؤلف »

النفسى بعد انهائه بالانتعاش ، « كرد فعل طبيعى على لقائه بهتار » . وعندما وصل الوفد الإيطائى إلى محطة بوتش وجد الفوهرر فى انتظاره على الرصيف والثلج يتساقط على معطفه الجلدى الطويل ، وقد انسدلت قبعته على أذنيه . وتوقفت عربة « البولمان » الى يستقلها موسولينى أمام الفوهرر مباشرة ، وهبط الدوتشى مها ببطء متجها إلى مضيفه ، ليصافحه وقد أخذ الواحد مهما يتفرس فى وبحه الآخر . وكان موسولينى قد قال قبل لحظات من وقوف القطار . . . « لا أعتقد أن فى عروقى قدراً كافياً من الدم ، بحيث يصطبغ وجهى حياء منه عندما أراه » . ونطقت أساريره بصورة جامدة قاسية على حد تعبير السفير الإيطالى ، وعندما شرع فى تبادل الحديث مع هتلر ، انطلقت على وجهيهما ابتسامتان مصطنعتان .

واجتمع السفير إلى موسوليبي وحده للحظات قبل الشروع في الاجماع الرسمي ، وأبلغه أن هتلر على استعداد تام لتلبية أية طلبات قد يتقدم بها للحصول على معونة ألمانيا . وقاطعه موسوليبي بشيء من الحشونة قائلاً . . . « ليس لدى ما أطلبه منه » .

وحقاً لم يطلب موسوليني شيئاً ، فقد سمح لهتلر بأن يحتكر معظم الحديث ، مكتفياً بالحلوس في مقعد وثير مربح ، من المقاعد التي تكتظ بها قاعات الاجتماعات الألمائية ، وبالتعليق بين آونة وأخرى ، بينا واصل الفوهور عرض معوفته الشاملة بالمشاكل العسكرية ، وتحديد خططه لحلها ، بذكاء ترك انطباعات عميقة في نفوس الفييري وتشيانو ، والجنرال القصير البدين الفريدو جوزوني القائم بأعمال كافاليرو في رئاسة أركان الحرب ، نظراً لغياب الأخير في أفريقيا الشهائية . وكان هتلر بادي الرضى والانشراح ، إذ كان تفكيره منصرفاً إلى الهجوم المقبل على روسيا ، وهو الهجوم الذي تكتم في خططه وتفاصيله تمام التكتم مع على روسيا ، وهو الهجوم الذي تكتم في خططه وتفاصيله تمام التكتم مع الإيطاليين . لكن كبرياء موسوليني تأثرت بالغ التأثر ، بما تصوره من مهانة لحقت ببلاده ، من جراء إصرار الألمان ، على وقف محاولاته لتحسين علاقاته مع موسكو ، وإشاراتهم الواضحة إلى أنه بالنظر إلى عجز إيطاليا عن تأمين مع موسكو ، وإشاراتهم الواضحة إلى أنه بالنظر إلى عجز إيطاليا عن تأمين الجنود القادرين على الحرب ، فإن عليها أن تؤمن مزيداً من العمال الصناعيين لألمانيا وذلك حتى يتجاوب مع حب هتلر وثقته المطمئنة . وقد اضطر إلى لاعتراف للسفير الإيطالى بأن الفوهرر كان «مهذباً وودوداً ومتفهماً ، ولكنه الاعتراف للسفير الإيطالى بأن الفوهرر كان «مهذباً وودوداً ومتفهماً ، ولكنه

أفرط فى ذلك كل الإفراط. ولا ريب فى أنه مصاب بشىء من الحنون. فعندما حدثنى قائلاً بأن ليس ثمة من عاش أكثر منه معى فى آلاى ، وأحزانى ، كانت عيناه تغرورقان بالدمع. لا ريب فى أنه كان يغالى فى كل هذا ، فقد حرص أشد الحرص ، على أن يحملنى على الشعور بلطفه وكرمه ، وقوته وتفوقه ».

وكان موسوليني يبدو أثناء وجبات الطعام منكباً على طعامه ، يأكل من الصفحة التي أمامه ، وقد وضع « فوطته » إلى صدره . فكان يأكل قليلا وبسرعة بالغة . وكان يصغى إلى حديث هتلر بذلك الطراز من التركيز الذي يخفى في الواقع ، ضيقاً شديداً ، وعندما كان يحاول الاشتراك في الحديث ، كان التلعثم يسيطر عليه وكأن الألمانية لغة نسى الحديث بها . وأثار منظره عند تناول الشاى في اليوم الأول الإشفاق ، عندما كان يحاول أن ينأى بمقعده عن النار الشديدة الحرارة المشتعلة في الموقد محتسباً قدحاً من الشاى ، بينا كان هتلر يلتهم كمية ضخمة من البسكويت والفطائر المحشوة بالمربى ، وكان جورنج ، مزهواً ببزته الراثعة الحديدة ، المسكويت والفطائر المحشوة بالمربى ، وكان جورنج ، مزهواً ببزته الراثعة الحديدة ، يتحدث ويتحدث .

وقد تكررت صورة هذا الاجتماع من مجديد بعد ستة أشهر أى فى أغسطس عام ١٩٤١ ، عندما قام موسوليني بزيارة الفوهرر فى مقر قيادته فى الجبهة الشرقية ، ليقوم بجولة فى ميادين القتال . ويقول السجل الإيطالي الرسمي عن هذا الاجتماع ... « وقد وجد الدوتشي أن من المناسب السماح للفوهرر بالحديث عن اقتراحاته بمنهى الحرية والصراحة . وقد اهتبل هتلر الفرصة ، وظل يتحدث بلا توقف ساعتين ونصف الساعة . ولم ينقذ موسوليني من الاستماع إلى ثرثرته ، إلا مغادرتهما المكان متجهين إلى الجبهة »

ولم يتلق الإيطاليون اشعاراً بالهجوم الألماني على روسيا إلا في الساعة الرابعة والنصف من صباح الثاني والعشرين من يونيو . فقد استدعى السفير الإيطالي الفييرى ، إلى دار وزارة الحارجية حيث أبلغه ريبنتروب ، أن الجيوش الألمانية عبرت في الساعة الثالثة من صباح ذلك اليوم الحدود زاحفة على روسيا . وكان موسوليني لا يزال في فراشه عندما رن جرس الهاتف في دارته في ريسيوني ، فردت روجته راشيل ، ونقلت الرسالة إلى زوجها . وذكرت راشيل في ابعد للصحفي برونو

داجوستينى أن زوجها استقبل النبأ بتأثر بالغ ، ثم قال لها . . . « اسمعى يا عزيزتى راشيل . . . إن هذا يعنى أننا خسرنا الحرب » . ولكن لم تمض بضع ساعات حتى كان تشيانو ينقل إلى الفيبرى عن طريق الهاتف رسالة من الدوتشي إلى الفوهرر . يقول فيها إن إيطاليا تعتبر نفسها في حالة حرب مع روسيا منذ الساعة الثالثة من ذلك الصباح ، ثم طلب من السفير أن يعمل « كل ما في وسعه لإقناع الألمان بالموافقة على اقتراح الدوتشي بإرسال حملة إيطالية للاشتراك في حرب روسيا »(١) .

وبالرغم من أن برابن لم تستقبل هذا العرض بإرسال القوات الإيطالية بالترحاب ، إلا أن موسوليني كان مصرًا على أن يبعث بها ، مؤكداً في مجالسه الخاصة أن القضية لا تتعلق بكبريائه الشخصية وحدها . فعلى إيطاليا أن تسهم في تحقيق نصر سريع . وكان يرى أن روسيا إن لم تهزم في الأشهر الستة الأولى فلن تهزم أبداً . وأخيراً تم إرسال مائتي ألف جندى إيطالي كان في وسعهم أن يغيروا عجرى الحرب في أفريقيا الشهالية ، بالرغم من نصيحة جميع الجنرالات الإيطاليين المسئولين ، إلى الجبهة الشرقية للقتال إلى جانب الألمان . وكان ما أصابهم هنا من رعب من معاملة الألمان الفظيعة للمدنيين الروس ، وما وجدوه هم من سوء معاملة بعد الهيار ستاليننجواد حيث احتكر الألمان جميع وسائل النقل كما فعلوا في شهال أفريقيا في عام ١٩٤٢ ، من الأسباب الكثيرة التي أدت إلى إضعاف الحلف العسكرى بين ألمانيا وإيطاليا .

وظل موسوليني يراقب تحركات قواته في روسيا باهتمام كان يشغله آناء الليل وأطراف النهار . وكانت الصحافة تنقل دقائق كل ما يقومون به من نشاط مهولة من أنباء انتصارات الألمانية . وطرب موسوليني عندما نمت إلى مسامعه أنباء المقاومة العنيدة التي واجهتها جيوش الألمان في مينسك . وكثيراً ما سمع يقول . . . وإن كل ما آمل فيه شيء واحد ، وهو أن يفقد الألمان في حربهم في الشرق ، الكثير من ريشهم » . وقد اتضح موقفه هذا

<sup>(</sup>١) كان موسوليني قد أصر أيضاً على إشراك حملة إيطالية مع القوات الألمانية في غزو إنجلترا، في عام ١٩٤٠. وكانت إيطاليا قد عرضت عشر فرق وثلاثين سرباً من الطائرات « تلبية لرغبة الدوتشي الملحة » المؤلف »

أثناء طوافه بالجبهة الشرقية . وعندما استعرض فرقة تورين التي يقودها الجنرال ميسي ، انزعج أيما إزعاج ، لرؤيته الرجال نظيني الثياب ، حليتي اللحى ، وهم يمرون به في شاحناتهم المصادرة من الروس ، والتي تسير فوق الطرق التي تغطيها الوحول . ولم يستطع إخفاء خيبة أمله ، في أن هتلر لم ير فيهم المحاربين الذين تركت المعارك آثارها في وجوههم وأجسادهم . وكان الجنود الألمان يبدون على النقيض من ذلك جفاة غلاظاً ، وعندما مضى هتلر إليهم يحدثهم ويثير ضحكهم بالنكات التي يطلقها ، والتي يصغون إليها بدافع الواجب ، كان موسوليني يظل واقفاً على مناى متحدثاً إلى الماريشال و فون رونشتادت . وكثيراً ما اشتكا فيا بعد إلى الفييرى بشيء من المرارة بقوله . . . و كان في وسع هتلر ، أن يأخذني معه وهو يتحدث بشيء من المرارة بقوله . . . و كان في وسع هتلر ، أن يأخذني معه وهو يتحدث عن روح الجندية وهو يتحدث الى رجاله ؟

وأراد في وقت لاحق من ذلك اليوم أن يظهر لهتلر أنه يستطيع أن يفعل شيئاً لا يستطيع هتلر أن يفعله ، فمضى إلى باور قائد طائرة هتلر الخاصة ، وبعد أن تحدث إليه بعض الحديث وطرح عليه بعض الأسئلة عن الطائرة التي كان يستقلها مع الفوهرر ، أعرب عن رغبته في أن يتولى قيادتها بنفسه . وعندما مضى إلى هتلر ، يسأله إذا كان يستطيع قيادة الطائرة ، تطلع الفوهرر إلى من حوله بقلق ، فهو لا يريد أن يوفض طلب ضيفه ولكنه يود أن يجد أحد مرافقيه عذراً لرفض الطلب دون أن يجرح عواطف الدوتشي . ولح باور نظرة زعيمه فأحنى عذراً لرفض الطلب دون أن يجرح عواطف الدوتشي . ولح باور نظرة زعيمه فأحنى رأسه ، مشيراً إلى أنه فهم قصده وأن في وسعه أن يطمئن . ووافق هتلر آنذاك على أن يتولى الدوتشي قيادة الطائرة ، ولكن هتلر ظل بفية الرحلة معلقاً أنظاره بظهر باور ، ليطمئن ، وخيل لالفييري أن انتباه هتلر لم ينصرف لحظة واحدة عن النظر بالدوتشي .

وصدرت على إثر انهاء الزيارة بلاغات رسمية حددت فيها دول المحور أهدافها الحربية ونظامها الجديد لأوربا ، كرد على ميثاق الأطلسي الذي كانت بريطانيا وأمريكا قد أصدرتاه مؤخراً ، وضمن موسوليني هذه البلاغات قدرته كطيار إذ قال لسفيره الفييري ، وهو يوجهه بالبيانات اللازمة لوكالة ستيفاني الإيطالية الرسمية

للأخبار ، . . . وفى وسعك أن تضيف حسب تقديراتى أننى قطعت ٣٣٠٠ ميل فى القطار و ١٢٥٠ ميلا فى الجو وسبعمائة ميل بالسيارة . ولعلك تتبين أن فى وسعى أن أقوم من جديد بنفس الرحلة » .

ويقول الفييرى . . . « وكان وجهه ينطق بالابتسام ، وهو يحدثني بهذا الحديث ، ويتفرس في بشيء من الرضي الصبياني » .

لكن هذه الزيارة لهتلر ، كانت الأخيرة في زياراته السعيدة . في مسهل يناير من العام التالى ، وصل جورنج إلى رومة ، وقد ارتدرى كما قال تشيانو « معطفاً ¤رائعاً من فرو السمور ، هو وسط بين ما كان يرتديه راكبو الدراجات النارية في عام ١٩٠٦ وبين ما ترتديه عاهرات الدرجة الأولى في أيامنا هذه : « وقد اقترح أن يقوم موسوليني برحلة أخرى إلى ألمانيا . وكان هتلر يريد أن يبعث في الدوتشي روحاً جديدة ، بعد أن فقد الكثير من معنوياته في تلك الأيام الحزينة من ذلك الشتاء ، فدعاه إلى شلوس كليشائم . ودون تشيانو في يومياته ، وصفاً حانقاً لهذا الاجتماع فقال . . . وكان هتلر يتحدث ويتحدث ويتحدث . وكان موسوليني يعاني الكثير من ذلك ، فقد ألف هو نفسه على أن يكون المتحدث دائماً وأن يصغى الآخرون إليه ، ولكنه يجد نفسه مضطرًا الآن للإصغاء . وحل اليوم الثانى ، وكان الحديث قد نضب بينهما ، وما كادا يتناولان الغداء ، حتى الطلق هتلر من جديد يتحدث لمدة ساعة وأربعين دقيقة بلا انقطاع . ولم ينس في حديثه أي موضوع من المواضيع ، إذ تناول الحرب والسلام والدين والفلسفة والفن والتاريخ . وظل موسوليني يرقب ساعة يده ، متطلعاً إليها بين الفينة والأخرى . وكنت مشغولاً فى بعض القضايا التي تهمني ، بينيا كان كافاليرو وحده . وهو فريد في استخذائه وتبعيته ، يبدو مصغيًّا لكل كلمة يقولها هتلر بشغف ، يومِئ برأسه بعلامات الموافقة والتأييد . وكان الألمان على أي حال أشد خشية منا من هذه المحنة التي يعانونها ، فقد تحتم على هؤلاء المساكين أن يحتملوها فى كل يوم ، ولست أشك فى أنهم لم يحفظوا عن ظهر قلب كل كلمة يقولها ، وكل إيماءة تصدر عنه ، ووقفة يقفها . وظل الجنرال بودل يكافح طويلا قوة احماله ، ثم أغرق في سبات عميق على مقعده . أما كايتل فقد ظل يتثاءب ولكنه أفلح في مقاومة الإغفاء » .

وراح هتلر بعد ذلك يقارن نفسه بنابليون ، ثم أسر إلى الدوتشى بأنه يعيش ه فى حمى العناية الإلهية » . وعلق موسوليني وهو فى طريق العودة إلى إيطاليا على كل ذلك بقوله . . . « لا أدرى حقاً ، لم طلب منى الفوهرر أن أمضى للقائه » .

وكان في وسعه بعد ثلاثة أشهر أن يوجه مثل هذا السؤال بالنسبة إلى كافاليرو هذه المرة . وكان قد انقضى أكثر من عام عليه ، وهو ينتظر فرصة مواتية لزيارة أفريقيا الشالية ، إذ أصدر أوامره إلى الجنرال كافاليرو ، بأن يبرق إليه مستدعياً إياه بعبارة واحدة ، عندما يصبح على يقين من أن الجيش الإيطالي قد شرع في زحف سيوصله إلى قناة السويس . ووصلت البرقية فى السابع والعشرين من يونيو ، عندما كان الأمل سائداً في أن هجوم رومل المضاد الذي دحر البريطانيين إلى ما وراء حدود مصر ، سيستمر في قوته والدفاعه . ولكن عاصفة جوية حالت دون رحيل موسوليني لمدة يومين ، وعندما وصل أخيراً إلى ليبيا كان البطء قد حل محل سرعة الزحف ، ليتوقف أخيراً عند العلمين (١١) واشتد سخطه على القائد العسكري الذي عرضه لهذه السخرية ، إذ استدعاه إلى الجبهة في مرحلة غير مواتية ، كما وقع عند غزو اليونان ، وقضى ثلاثة أسابيع تعيسة فى ليبيا يطوف فيها مؤخرة الجبهة ومعه عدد من الجنرالات الإيطاليين الذين هبطت معنوياتهم ، محاولا تشجيعهم بالوعود يغدقها عليهم ، في أن كل جهد ممكن سيبذل ، للوصول بالمؤن عبر البحر الأبيض المتوسط ، وأن قافلة بحرية لابد وأن تعبر البحر عما قريب . وأكد لهم أن الحطط تعد الآن لاحتلال جزيرة مالطة ، وآنداك ستظل الطرق البحرية مفتوحة على مصراعيها ، لكن سامعيه لم يستطيعوا إخفاء شكوكهم في صحة ما يقول .

وعاد موسوليني إلى رومة في العشرين من يوليو عام ١٩٤٢. وكان يبدو في غاية الإجهاد والمرض. وأعلن بيان رسمي أن ما أصابه من إجهاد نتيجة الواجبات التي يؤديها قد عرضه للإصابة بالإسهال الأميبيي. ونقل إلى دارته الريفية في روكاديل كامنياتي ، وسرعان ما انتشرت الشائعات ، في رومة بأنه نقل إلى هناك ليموت في دارته. وقال أحد وزرائه . . . « من المحتمل أن يكون في طريق الموت ،

<sup>(</sup>١) بين موسوليني في كتابه ۾ قصة سنة ۽ الذي أعده بعد عامين ، أن الثامن والعشرين من يونيو عام ١٩٤٢ ، كان نقطة التحول في الحرب ، وفي تاريخ حياته .

ولكن لا بفعل الإسهال (الدوزنطاريا) ، فهذا مرض مألوف لا يقتل ، وإنما بفعل ما أصابه من إذلال » .

وكان تشخيص هذا الوزير معقولاً . فقد مضى إلى ليبيا تستثيره آمال النصر في أفريقيا الشهالية ، حتى إنه شرع في إعداد تفاصيل خطته للحكم العسكري الإيطالي ــ الألماني في مصر ، ثم وجد نفسه يواجه وضعاً لم يستطع حتى كافاليرو المغرق في تفاؤله وثقته إلا أن يصفه « بالخطورة » . ووجد نفسه مضطرًا أيضاً إلى تقبل فكرة التخلي عن الخطط الموضوعة لاحتلال مالطه ، بعد أن أبلغه هتلر أن تنفيذها بنجاح بات مستحيلا بسبب هبوط الروح المعنوية الإيطالية هبوطاً كبيراً . وكان عليه أن يقبل بخفض كبير فى شحنات الفحم والزيت من ألمانيا ورومانيا ، إلى بلاده ، إذ أن الحكومة الألمانية لم تعد ميالة إلى تسليم ٥ الزيت النمين إلى أيد سيئة ، على حد تعبير أحد الملحقين في السفارة الألمانية في رومة ، بالرغم من كل ما في تعبيره من قسوة وخشونة . وتحتم عليه مع مضى أيام تلك السنة القاسية ، أن يقرأ وأن يسمع تفاصيل قيام الوحدات الألمانية عصادرة وسائل النقل على الجبهة الشرقية لاستخدامها في نقل قواتها المراجعة مخلفة وراءها ، الوحدات الإيطالية ، لتتراجع وسط الثلوج مشياً على الأقدام . وكان عليه أيضاً أن بواجه الحقيقة الواقعة ، وهي أن الألمان لم يشرعوا في فقد ثقتهم في عزيمة الإيطاليين على الحرب فحسب ، بل وأخذوا يقومون بالخطوات الفعلية أيضاً لحماية أنفسهم من النتائج المحتملة لأنهيار إيطاليا . وقد عين الملحق العسكري الألماني في رومه « ضابط ارتباط ، لدى القيادة العامة الإيطالية ، كما وصلت عدة وحدات ألمانية إلى إيطاليا محجة «التدريب» ، وأوفد الماريشال كبسارينج إلى إيطاليا ليصبخ قائداً أعلى في الجنوب . وكانت هناك أيضاً أنباء مزعجة عن تشكيل خلايا ألمانية في المدن الإيطالية الكبيرة ، وعن خطط تعد لاحتلال البلاد عسكريًّا ، وعن إقامة حكومة تابعة من « الدى » برئاسة روبروفاريناتشي ذي الميول الموالية للألمان والعبد لإرادتهم .

وأخذت العلاقات تسوء بين ألمانيا وإيطاليا شهراً بعد شهر . وكانت هناك مواضع عدة أثارت تذمر موسوليني وشكاواه ، ومنها معاملة العال الإيطاليين

السيئة في معسكرات العمل الألمانية ، وتذمر الشعب الإيطالي من تصدير عدد كبير من الروائع الفنية الإيطالية إلى الرايخ ، ورفض الإيطاليين أن يكونوا على حد تعبير جوبلز أكثر من مجرد لا مفرطين في التراخي ، ، واستياء الألمان من « معاملة الإيطاليين للبهود » ، وتردد هتار المستمر في الموافقة على اتباع سياسة أكثر تشدداً مع فرنسا ، التي كانت ممتلكاتها في البحر الأبيض المتوسط ، تؤلف مصدراً مستمرًا من مصادر الاحتكاك في العلاقات بين دولتي المحور . وكان موسوليني يكثر من القول بأن ألمانيا اتبعت سياسة بعيدة عن الذكاء تجاه فرنسا لأنها لم تقم ٥ باحتلالها كلها وقت الهدنة ٤ . وكانت هناك أيضاً شكاوى دائمة ومتزايدة من جانب الألمان ولا سيما من جانب جورنج ، الذي كانت أقواله تثير غضب موسوليني ، ثم ما لبث أن تبناها هنلر الذي ضمنها رسائله الحطية ، مؤكداً أنه لو لم تهاجم إيطاليا اليونان ، للخلت أسبانيا الحرب ، ولسقط جبل طارق في أيدى المحور . ولا ريب في أن جميع هذه الحلافات خلقت توتراً في العلاقات بين البلدين ، وهي العلاقات التي لم تكن في يوم ما منسجمة ، مما يؤدي إلى اقتناع موسوليني في النهاية من أن استمرار الأمور على هذا النحو سيؤدى إلى أن تجد إيطاليا نفسها ٥ في حالة حرب مع الألمان تنفيذًا لإملاءات الشرف والواجب التاريخي » . وأصبحت مثل هذه الاقوال مألوفة من جانب موسوليني . فقد أضحى يثور على الألمان الذين سرت إليهم عدوى ، جراثيم الانهيار، ، لما يقومون به من « أعمال بربرية تخلو من كل منطق وعقل » ، وعلى شعبه هو لما يظهر فيه من ورحمة مستخذية ، وأصبحت ثوراته هذه المشيرة إلى مزاجه السيئ ، شيئاً مألوفاً ، تماماً كالتحولات في طبيعته ومزاجه . فهو ينتقد في أحد الأيام فرانكو على نكرانه للجميل ، ليعود فيطريه في اليوم التالي على صموده في وجه الضغط الألماني . وهو يتحدث في المساء ، بكثير من التشاؤم مطلقاً نبوءاته السوداء عن سير الحرب ، ليعود في الصباح فيقبل التأكيدات التي تصدر عن مستشاريه الأكثر طمأنينة وثقة ، وليتحدث كما قال تشيانو «في شكل ينبض بالتفاؤل ، عن الانتصارات ، واحتمالات الهجوم ، واستعادة الموقف فى أفريقيا ١ . ولم يعد ذلك الإنسان الحائر ، في أفكاره فحسب ، بل بات ذلك الإنسان الذي يقف مواقف غير مستقرة عن وعى وتصديم . فقد هدد بالحرب ضد ألمانيا ، ولكنه عاد بعد بضعة أيام فأكد تصميمه على السير مع ألمانيا جنباً إلى جنب حتى النهاية » . وهو يرى فى رومل حيناً إنساناً و مجنوناً » ، ولكنه لا يلبث أن يراه فى وقت آخر ، وأحد عظماء قادة العصر العسكريين » .

ولم يعد موسوليني يظهر بصورة عامة بعد صيف عام ١٩٤٢ إلا فيا ندر . وكان الناس ينظرون إليه ، إذا ما ظهر أمامهم بكثير من العطف المنذهل ، وكان لا يزال يدفع فكه الأسفل إلى الأمام إذا ما وقف أمام المصورين ، ويفتح عينيه على سعهما ، لكن وجهه كان قد فقد تلك الحيوية التلقائية التي جعلت منه في يوم ما وجهاً يأسر المتطلع إليه . وكان سمنر ويلز قد وجد فيه قبل ثلاث سنوات رجلا ويبدو أكبر من عمره الحقيقي وهو ٥٦ عاماً ، بخمسة عشر عاماً على الأقل . فهو دائم التفكير وقد تحول إلى الجمود من الحركة والحيوية . وبات متثاقل الحطي كالفيل ، وكأنه يبذل جهداً ضخماً في كل خطوة يخطوها . وكان النرهل قد صاحب بدانته ، وبدت التجاعيد في وجهه ، أما شعره القصير فقد أصبح أبيض كالثلج ه . وبعد شهر من زيارة ويلز ، أصيب السكرتير العام الجديد للحزب كالثلج ه . وبعد شهر من زيارة ويلز ، أصيب السكرتير العام الجديد للحزب الفاشي ، ابتوري موتى باللهول من صورة الإجهاد وكبر السن في وجه الدوتشي . ولحق القلق بتشيانو أيضاً ، لكن هذا كان يعزى نفسه بالتصور بأن الحالة التي يعاني مها الدوتشي ، مؤقتة لا تلبث أن تزول .

ولكن تشيانو كان جد مخطئ في رأيه . فني صيف عام ١٩٤٢ ، كانت سنتان من الحرب . قد ألحقتا الأنهيار بحالة موسوليني الصحية ، حتى أن أحد أطبائه ، بدأ يشك في احتمال بقائه أمداً طويلا على قيد الحياة . ورأته إحدى السيدات في دارة تورلونيا في نهاية ذلك الصيف فقالت . . . « لم يعد الدوتشي يبدو إنساناً حقيقينًا على أي حال . إنه صورة كاريكاتورية لما كان ، بل جثة الكاد تكون هامدة » .

القسم|لشالث سقوط العملاق

## الحرب تسير سيراً سيثاً من ٢٣ أكتوبر ١٩٤٢ إلى ٢٣ يناير ١٩٤٣

a . . . إن الساسة لا يتحدثون عنه إلا عند ما يخطئون . . . ه

عندما حل خريف عام ١٩٤٢ ، وكان قد انقضى أكثر من عامين على الحرب الكريبة ، كانت المعارضة للألمان وللعهد الفاشى ، قد انتشرت فشملت إيطاليا كلها . وتكاثرت الاعتقالات اليومية للمثقفين فى رومه وميلان والعمال فى نابولى وصقلية (١) . وانتشرت الإضرابات ، وشرعت الشرطة فى إطلاق النيران فى حالات كثيرة فوق رؤوس الجماهير الغاضبة ، كالطريقة الوحيدة التى تلجأ إليها لتفريق التظاهرات . وبدأ الاشتراكيون فى جنوه والشيوعيون فى جنوه يوزعون المنشورات السرية و يمزقون المنشورات الفاشية تؤيد المعارضة منشورات تطلب الحرية والسلام . وأخذت الصحف غير الفاشية تؤيد المعارضة بصورة حذرة ، وتلهب مشاعر النقمة عن طريق الإشارة إلى النقص فى التموين وصفوف المواطنين التى تنتظر التوزيعات ، بالرغم من حظر نشر مثل هذه الأمور وصفوف المواطنين التى تنتظر التوزيعات ، بالرغم من حظر نشر مثل هذه الأمور وصفوف المواطنين التى تنتظر والخضار واللحم والأوز والبيض ، ولم تعد الشرطة تتدخل المواد الغذائية بما فيها الحبز والخضار واللحم والأوز والبيض ، ولم تعد الشرطة تتدخل فى السوق السوداء التى اتسعت مجالاتها وتعقدت وأصبحت عسيرة على السيطرة ، إذ أن الحكومة أصدرت مرسوما يتسم بالعجز قررت فيه دون أية إجراءات أخرى خفض أسعار جميع السلم بنسبة عشرين فى المائة .

وبات ألوف الفلاحين في الجنوب في خطر المجاعة ، واضطر الفقراء في طول

<sup>(</sup>١) تجمع المصادر على أن الحكم الفاشى اللى ظل يقبض على ناصية السلطة فى البلاد بيد من حديد نحواً من عشرين عاماً ، بدأ يتقلص ويضعف نفوذه فى السنة الثالثة من الحرب بعد أن الهارت المعنويات الإيطالية من جراء الهزائم التى منى بها الجيش الإيطالي .

البلاد وعرضها إلى المزيد من حزم بطوبهم بعد أن جاعوا ، إلى الثقب الأخير في أحزمهم وقد أطلقوا عليه اسم لا ثقب موسوليني لا . فقد كانت الحرب ، حربه الحاصة ، وهو الذي قادهم إليها ، وكان هؤلاء الألمان الذين يسيرون في كل مكان وكأنهم جنود قوة محتلة ، أصدقاءه لا أصدقاء الشعب الإيطالي . وهم لن يفعلوا شيئاً لإنهاء الحرب . وهذا ما كان الإيطاليون يحدثون يعضهم بعضاً به ، مكررين نكتة شعبية بلهجة ساخرة ، من أنهم سيحاولون كسيها كآخر إجراء . ولكنهم كانوا في الواقع قد توقفوا عن التفكير في النصر ، وظلو ينتظرون بكثير من الاستسلام المشفوع بالأمل ، وقوع الهزيمة ، مصغين إلى إذاعات لندن وإلى أية المارة قد تصدر عنها .

وتقبل موسوليني هذه الانهزامية وذلك اليأس من جانب شعبه كدليل جديد على عدم جدارته بأن يعتبر أكثر من الشعب ثافه لا يصلح لشيء ». وإنه الا يعرف إلا الغناء وتناول المثلجات » . وكان يقول إن إيطاليبي عام ١٩١٤ كانوا أحسن منهم ، لكنه لم يكن قادراً على أن ينكر أن هذا كان نتيجة للعهد الذي أقامه . أما الجيش الفلا نفع فيه » ، وأما قادته ، فجميعهم من المشلولين » . ولم يكن أمراء البحر أحسن من قادة الجيش حالا . أما البورجوازيون فهم في الحقيقة ومنحلون وأنانيون » وهم المشولين الإيطاليين قاطبة » . وبالرغم من أنه كان يسمح لنفسه بمثل هذه الهجمات المتكررة والمتعددة التي يوجهها إلى شعبه . فإنه كان يشور أشد الثورة إذا حاول الألمان تأييد آزائه هذه .

وسلمته مخابراته ذات يوم نص حديث هاتني جرى بين أحد ضباط الأركان في مقر القيادة العامة للقوات الألمانية في إيطاليا ، وبين ضابط ألماني آخر في برلين ، وصف فيه الأول الإيطاليين بأنهم «شعب المنكرونة» كما أشار إلى وجوب احتلال إيطاليا في وقت قريب . وانصرمت أيام طويلة ، وهو لا ينفك عن تكرار التهديدات التي دأب مؤخراً على توجيهها ، والتي لم يحس قط بالتعب من ترديدها معيداً على مسامع تشيانو ما سبق له أن قاله له ، من أنه يعد ملفاً عن جرائم الألمان وإهاناتهم ، وإنه وسيستخدمه عندما تحين اللحظة المناسبة » .

وكان في غضون ذلك ، قد قيَّد نفسه بالتحدث في كثير من الحالات وفي

المناسبات العامة عن فضائل اليابانيين وانتصاراتهم ، رامياً من ذلك كما هو واضح إلى الاستهانة بالمانيا . وراح في إحدى خطبه يعلن أنه و أشد نصير للبيابانيين في العالم ، ثم أنهى خطابه معلناً و أن جنود إيطاليا واليابان سيسيرون جنباً إلى جنب نحو النصر مع الجيوش الأخرى لدول الحلف الثلاثى » دون أن يذكر اسم المانيا . وراح في مناسبة أخرى يتلو تقريراً تلقاه عن المعاملة السيئة التي يلقاها العمال الإيطاليون في معسكرات العمل الألمانية ، حيث لا يعاملون كعبيد أرقاء مكروهين ، ولا يضن عليهم بأى مظهر من مظاهر الحفاوة فحسب ، بل وحيث يجلدون في حالات كثيرة عقاباً على التمرد أو الكسل، ويوكل إلى الكلاب الشرسة بمراقبتهم ، عالمتجر ساخطاً يقول . . . وولا ريب في أن مثل هذه الأمور لابد وأن تخلق كرهاً دائماً في صميم فؤادى . ولابد لى في النهاية من تصفية الحساب . فقد انتظر كرهاً دائماً في صميم فؤادى . ولابد لى في النهاية من تصفية الحساب . فقد انتظر هذه التصفية سنوات طويلة ، ولكني لن أسمح لكلاب و الهون » (١) المتعطشة للدماء ، بافتراس أبناء ذلك الشعب الذي وهب الإنسانية قيصر ودانتي (٢) وميشيل انجيلو » .

ولم يقدم احتجاجاً مباشراً إلى الألمان على هذه المعاملة على أى حال ، مؤثراً الاعتاد على عادة الألمان فى الاستاع إلى المحادثات الهاتفية بين رومة وبرلين ، إذ ظل سنوات طويلة يرى فى هذه الطريقة الأسلوب المقبول لنقل شكاواه إلى ألمانيا . وأصدر تعلياته إلى تشيانو بأن يثير الموضوع مع ماكنزن ، السفير الألماني ، وكأنه يقوم بذلك من نفسه ، ودون أية أوامر من الدوتشي الذي يجب ، اعتباره وكأنه لا يعرف شيئاً عن هذا الموضوع » . ولا ريب فى أن هذا التردد فى التدخل شخصياً كان طالع ذلك الموقف العقلي الذي وقفه من الألمان ، والذي أنزل الكوارث المفجعة بإيطاليا . فهم فى رأيه « برابرة أفظاظ » ، يحاولون أن يتسلطوا على إيطاليا لتنفيذ أهدافهم ، وهم الآن كما كانوا فى عام ١٩٣٦ من المعلون بدائيون لا ذوق لهم ولا فكر » . فهم فى رأيه « كلاب قذرة بأخدون اللحم من إيطاليا ، ولا يتركون لها إلا العظم » ، بل هم « نصابون لا يوثق بهم » ، وعليهم من إيطاليا ، ولا يتركون لها إلا العظم » ، بل هم « نصابون لا يوثق بهم » ، وعليهم أن يذكر وا الإيطاليين وشأتهم . وكثيراً ما سمع وهو يقول . . . « عايهم أن يذكر وا أن يتركوا الإيطاليين وشأتهم . وكثيراً ما سمع وهو يقول . . . « عايهم أن يذكر وا

<sup>(</sup>١) قبائل الهون من قبائل الجرمان البرابرة وهو اسم يطلق على الألمان .

<sup>(</sup>٢) داني الليجيوي – شاعر إيطاليا المشهور وصاحب الكوميديا الإلهية .

أننا فقدنا إمبراطورية بسببهم . وهناك شوكة تحز فى فؤادى، فقد أضعنا إمبراطوريتنا بينًا ما زال الفرنسيون المهزومون يحتفظون بإمبراطوريتهم . وقد نكون راغبين في إعطاء الألمان قمصاننا ، ولكنهم يريدون حتى جلودنا ». وكان يعترف في مجالسه الحاصة بأن الأمل الوحيد لإيطاليا بقوم في حل وسط الحرب يقوم على التفاهم ، فينقذ استقلال إيطاليا ، عل أن تكون الحرب طويلة إلى الحد الذي يجهد الألمان ويقطع أنفاسهم . ولكن بالرغم من هذه الأحكام القاسية ، وتلك الحملات المقذعة التي كان يوجهها إليهم ، فقد ظل يحمل لهم شيئاً كثيراً من الإعجاب الطاغي . وكان يغار كل الغيرة من انتصاراتهم العسكرية ، حتى إنه كان لا يخبى سروره عندما سمع بنكسة ألمانيا على الجبهة الشرقية ، وكان يخشى من أن يعطيهم مجالا للإدلال عليه بكبريائهم ، مما منعه حتى من أن يوجه إلى هنار رسالة تنطوى على الذلة ، يطلب فيها بعض القمح الذي يعينه في إطعام الملايين من شعبه الجائع . وكان يثور لكل نبأ جديد بصله عن استبدادهم وقسوبهم ولا سيا في منطقة (الادبج) على ساحل الادرياتيك بحيث توقع «صداماً حتمياً بين إيطاليا وألمانيا » ولكنه بالرغم من ذلك كله ، ظل يدعن لما في سلطانهم وقوتهم من جاذبية طاغية ، وكان لا يختى إعجابه بكفايتهم وحزمهم ، إذا ما اجتمع بقائد أو دبلوماتى ألمانى أو كان فى حضرة زعيمهم هتلر .

ولم تمض ساعات على اجتماعه بالماريشال كيسلرنج ، القائد الألماني العام في ايطاليا ، حتى كان يتحدث عن جنرالاته بكثير من الامتهان والازدراء . وكان لا يحب إلا واحداً منهم ، على حد قوله ، وهو ذلك الجنرال الذي تحدث إلى جنوده في ألبانيا بقوله . . . و نمي إلى مسامعي أنكم رجال طيبون من أرباب الأسر . وهذا حسن هناك في الوطن ، أما هنا فلا . وليس في وسعكم هنا أن تغرقوا في أعمال السرقة والقتل والاعتداء على الأعراض ، وراح موسوليني يعلن وهو في ذروة غضبه وهياجه . . . و وسأجأ أيضاً إلى أسلوب الرهائن ، . وقال إنه أصدر أوامره بأن يقتل إثنان من الرهائن مقابل كل إيطالي يجرحه الثوار الكرواتيون . وأن يقتل عشرون من هؤلاء للرهائن مقابل كل إيطالي يجرحه الثوار الكرواتيون . كما قال تشيانو ، إنه عاجز عن تنفيذ هذا الوعيد . فهو يتوعد دائماً بالقتل والعقاب ،

ولكنه لا يتجاوز في الواقع حدود الوعيد .

وراح في تصميمه الأكيد على أن يجعل من شعبه قساة منضبطين وأقوياء وصابرين على الألم كالألمان ، يتبع إجراءات اعتبرها الإيطاليون في منتهي السخف . وكان راضياً عن تعرض مدينة نابولي، كما قال، لعدد كبير من الغارات الجوية، إذ أن هذه الغارات ستشد من أزر الجيل الجديد وتقوى عزائمه ، وتجعل من أهل نابولي ، عنصراً و نوردياً ، (١) ، وراح يصدر أوامره ، بإطلاق صافرات الإنذار من الغارات الجوية في مدينة رومة أيضاً ، في كل مرة تتعرض فيها نابولي لغارة فعلية ، وأن تغتنم أجهزة الدفاع أول فرصة الإطلاق نيران المدافع المضادة للطائرات ، لتوهم أهل رومة بتعرضهم للخطر ، فتجعلهم يعيشون في جو من الإثارة والخوف والمسرحية . وسرعان ، ما راح يعلن وقد وضع هذه الغايات نصب عينيه ، عن صلاح فنات أخرى من المدنيين للتعبئة العامة ، وعن فرض عقوبات أقسى على الجرائم السياسية والأخطاء العسكرية . وصدر الأمر للصحف بأن تنشر دون اكتراث بالحقيقة أو تحر عنها ، أنباء تؤدى إلى الهاب المشاعر الوطنية والهولاء الفاشية والكره للعدو . وكان يقول لتشيانو إن هتلر لجأ إلى استعارات ضخمة للتأثير على الناس كتصويره « روزفلت بالحمار » . وإذا كان الألمان يشحنون بلاغاتهم الرسمية بالأكاذيب ، فمن حقه هو أيضاً أن يفعل ذلك . وقد أقدم على الكذب دائماً . فني اليوم الذي هاجم فيه الأسطول البريطاني أسطول إيطاليا المحارب في الحادي عشر من نوفبر عام ١٩٤٠ في ميناء توريتو ، معطلا عن العمل نصف وحداته وبينها البارجة الجديدة و ليتوريو ، صدرت الأوامر إلى الصحف الإيطالية بالتقليل من قيمة هذه الهزيمة الساحقة ، وأن تنشر عوضاً عن ذلك تعليقات خيالية عن الغارة الجوية التي قام بها السلاح الجوي الإيطالي ، بإلحاف من موسوليني فى نفس اليوم على قافلة بحرية بريطانية في ٥ ميدواي ٥ ، وهي الغارة التي لم تلحق في الواقع كبير إذى بالقافلة ، وكلفت الإيطاليين تماني طائرات من قاذفات القنابل ، وخمس طاثرات محاربة ، وكانت الغارة الأولى والأخيرة ، التي قامت بها

 <sup>(</sup>١) العنصر «النوردى» هو العنصر الشيالى فى أوربا الذى يمت إليه الألمان ، والذى جعله هتلر
 فى المرتبة الأولى فى فلسفته العنصرية

الطائرات الإيطالية على بريطانيا . وعندما هبطت سرية من المظليين الإيطاليين في إحدى جزر البحر الأيونى ، لا يزيد عدد أفرادها على مائة وخمسين رجلا ، واحتلت الجزيرة ، أمر موسوليني بأن يتضمن البلاغ الرسمى القول بأن فرقة إيطالية قد هبطت في الجزيرة .

لكن الإيطاليين لم يتأثروا على أى حال بمحاولات الدوتشى تضليلهم ، وصياغتهم فى شكل الشعب الذى يريدهم أن يكونوا فيه ، وإرغامهم على الظهور بخصائص ليست لهم على الإطلاق . وبدأ موسولينى مع مرور الشهور ، واستطالة الحرب ، وتبين استحالة النصر ، يفقد بيطء ولكن باستمرار ، تأييد حتى أولئك الذين تقبلوا بحماسة فى البداية إعلانه الحرب ، وغفروا له الكوارث التى حلت ببلادهم فى السنتين الأوليين . وكان الناس لا يزالون يهتفون له طبعاً ، إذا ما رأوه فى بعض الحالات النادرة الآن ، وكانوا لا يزالون يتحدثون عنه بشى من الإعجاب ، ويعاملونه بذلك الإجلال الذى يحمل طابع العبادة والذى بات يعتبره حقاً من حقوقه ، لكن تلك التلقائية فى التفانى وذلك الطغيان فى الإعجاب اللذين تحكما فى شعب بأسره تلك المدة الطويلة ، كانا قد ذهبا الآن إلى غير رجعة . فقد بات الهتاف بأسره تلك المدة الطويلة ، كانا قد ذهبا الآن إلى غير رجعة . فقد بات الهتاف آلياً ، وبات الإجلال إكراهياً لا طوعياً .

وكانت ثمة أسباب أخرى ، غير الحرب المقينة والتحالف الكريه مع الألمان هي التي أدت إلى هذا التطور .

فقد بات موسوليني الآن مريضاً لاخاية . ولم يعد منظره متألقاً ونابضاً بالحركة كما كان دائماً . وكان قد فقد القسم الأكبر من حيويته السابقة التي لا تعرف الكلل ، ولم يعد مزاجه الدائم التقلب ، مجرد أمر عارض بل غدا صورة للشرود والحيرة . ويقول أعداؤه إن مرض الزهري الذي كان يعاني منه هو السبب في هذا ، إذ أنه لم يعالج منه معالجة صيحة في شبابه ، وكان قد دخل الآن مرحلته النهائية ، عدئاً عنده حالات من الهياج المحموم ، والهلوسة . ويقول جيوسيبي بوتاي ، وزير التربية الوطنية إنه سمع في تلك الأيام من الماريشال بالبو قوله إن موسوليني وزير التربية الوطنية إنه سمع في تلك الأيام من الماريشال بالبو قوله إن موسوليني الأكباء من عما إذا لم يكن حكمه هذا صحيحاً ، أو قريباً من الحقيقة على الآن ، عما إذا لم يكن حكمه هذا صائباً وصحيحاً ، أو قريباً من الحقيقة على

الأقل . فقد انحطت قوى الدوتشى البدنية والفكرية . ولم تعد شخصيته تستهوينى . إنه لم يعد رجلاً نشيطاً . وكل ما بنى منه ادعاؤه وطموحه ، ورغبته فى أن يعجب به الناس ويتملقوه ، ويخدعوه » .

وعندما حل شهر أكتوبر عام ١٩٤٧ ، لم يكن موسوليني يسير في طريق الأنهيار فحسب ، بل وكان يشكو آلاماً مبرحة ، وكان طبيبه الدكتور بوزى ، يقيم إلى جانبه باستمرار إما في دارة تورلونيا أو في روكاديل كاميناتي . فقد عادت الجراح التي أصيب بها في عام ١٩١٧ إلى التفتح من جديد . يضاف إلى هذا أن القرحة التي كان يعاني منها دون انقطاع منذ سنوات . أصبحت تؤله أشد الألم ، التوجة التي كان يعاني منها دون انقطاع منذ سنوات ، وهو في مقابلاته الرسمية ، أن يجلس هادئاً ، فكان يستدير بمقعده ، ووجهه ينطق بالألم المبرح ، وكثيراً ما اضطر إلى وضع يده على فه ليخنق صبحة مكتومة من الألم الشديد . وروى كونيتو نافارا حاجبه الشخصي في قصر البندقية أنه كثيراً ما استسلم لألمه ، فراح يقذف نفسه على الأرض . متقلباً عليها ذات اليمن وذات الشهال ، يئن أنيناً صارخاً . ولم يكن في وسع أحد أن ينكر عليه شجاعته الشخصية ولكنه لم يكن ذلك الشخص المدى يختي ألمه ، دون شكوى ، وقد أكب الآن وبصورة متزايدة على الاعتاد على العقاقير المخدوة ، والحقن المسكنة للألم ، التي دأب الدكتور بوزى على إعطائه العقاقير المخدود ، والحقن المسكنة للألم ، التي دأب الدكتور بوزى على إعطائه العاماء .

وكتبت إيدا تشيانو في نهاية شهر سبتمبر إلى زوجها في وزارة الخارجية تقول ... هلا تعرف أي معنى النكتة أبداً ، فهي تقول وتفعل أشياء في منتهى الغرابة . لكن هذا ليس على أي حال ، السبب في هذه الرسالة التي أبعث بها إليك ، إن والدى مريض للغاية . فهو يشكو من آلام المعدة التي لا تطاق ، ومن الهياج لأي سبب ، والانحطاط في الجسم وغير ذلك من العلل . وترسم والدتى صورة قائمة ، وأنا أعتقد أنها القرحة القديمة عادت إليه ثانية ، فحياته الخاصة في السنوات القليلة الأخيرة ، تبعث المرء على القلق من آثارها . حسن . علينا أن لا نتحدث عن هذا . وقد أخذوا له مجموعات من الصور بالأشعة ، ولكنها كانت سلبية جميعها . ومع ذلك فهم لا يستدعون إخصائياً . . . أرجوك أن تفعل شيئاً . . . يضمن فحص والدى

فحصاً صحيحاً . أرجو أن تتصل بوالدتى وأن تساعدها . ولم تتعد الإجراءات التى اتخذت حتى الآن حدود الكفر والشتائم .

واستدعى الأستاذ سيزار فروجونى ، وهو من أشهر أطباء إيطاليا أخيراً لفحص الدوتشى ، وجاءت نتيجة فحصه مماثلة لرأى ابنته ايدا ، وهى وجود قرحة فى الاثنا عشرى . وسرعان ما فرضت عليه حمية قاسية لا يتناول فيها إلا السوائل ، فأصيب بفقر الدم (الأنيميا) . وعثر أحد الحدم ، عليه فى مايو عام ١٩٤٣ وهو يتلوى من الألم على أرض غرفته فى روكاديلا كاميناتى ، فهرع إلى غرفة زوجته راشيل صارخاً . . . « إن الدوتشى يموت » . وجاء الدكتور بوزى على الفور ، وأبلغ الزوجة بأن على الدوتشى أن يبقى فى فراشه وأن يستريح . ونصح باستدعاء وأبلغ الزوجة بأن على الدوتشى أن يبقى فى فراشه وأن يستريح . ونصح باستدعاء حير آخر لاستشارته بالإضافة إلى الأستاذ فروجونى والأطباء الثلاثة الآخرين الذين استدعوا لعيادته . لكن راشيل كتبت فى يومياتها تقول . . . « إن فكرة استدعاء عدد كبير من الأطباء تخيفى » . وكان الواحد منهم يناقض الآخر على أى حال كبير من الأطباء تخيفى » . وكان الواحد منهم يناقض الآخر على أى حال وكان فروجونى الذى شخص المرض فى البداية بأنه نتيجة قرح فى الاثنى عشرى وكان فروجونى الذى شخص المرض فى البداية بأنه نتيجة قرح فى الاثنى عشرى وكان فروجونى الذى شخص المرض فى البداية بأنه نتيجة قرح فى الاثنى عشرى الإسهال الحاد » هو الذى يعقد الحالة الصحية . وعاد فأعرب عن رأيه فى أن الدوتشى يعانى من حالة سرطان متقدم ، لكن الأستاذ سيزار بيانشى ، عارضه الدوتشى يعانى من حالة سرطان متقدم ، لكن الأستاذ سيزار بيانشى ، عارضه الدور فى رأيه .

لكن تشيانو وفيتوريو نجل موسوليني الأكبر كانا يعرفان السبب الحقيقي في المرض ، وأنه مرض ناتج عن حالة عاطفية (١) . فبالرغم من أن الدوتشي كان ينام نوماً ثقيلاً ، فإنه كان يقضي أيامه في حالة دائمة من القلق ، والهياج . ولم يكن من المنتظر أن يهدأ له بال ، أو يقر قرار ، طالما أن الحرب تسير سيراً سيئاً لإيطاليا . وكان كلما وصلته أنباء كارثة جديدة في أفريقيا الشمالية وفي البحر

<sup>(</sup>١) نشرت صحيفة افانتي الإيطالية في شهر مايو عام ١٩٤٥ مقالا ألقت فيه ضوءًا على حقيقة مرض موسوليني ، كتبه شخص يدعى استونى ، ذكر فيه أن الطبيب اللتي قام بتشريح جثة موسوليني بعد موقه ، لم يجد إلا أثراً بسيطاً لبقايا قرحة . أما قلبه وشرايينه فكانا في حالة سليمة . ولا ريب في أن معرفة أحوال غدده تحصر النقاب كثيراً عن حالته الصحية . « المؤلف »

الأبيض المتوسط ، كان يصاب بنوبة عاطفية حادة ، وهو يحمل على الجيش الذي يحارب « بهدوء المحترفين وعدم اكترائهم ، لا بحدة المتعصبين وإيمانهم « وعلى الأسطول الذي كان يتوق إلى أن يبعث إليه برسالة كتلك التي بعث بها تشرشل إلى اميرالاته ، ، ولكنه لم يتح له الفرصة لكي يفعل هذا في غضون ثمانية عشر شهراً ، وعلى الشعب الإيطالي الذي لم يخلق للجرب كالشعب الألماني أو الياباني واللي لم يكن قد وصل درجة من النضج والاستقرار تكفيه لاحتمال مثل هذه المحنة الحطيرة والحاسمة ، ، وعلى الإنجليز الذين أقسم « على كرههم إلى الأبد ، ، لأنهم أخذوا إمبراطوريته منه ولأمهم قاموا باحتلال الحبشة ، ليثأروا منه شخصياً ، وعلى روزفلت الذي كان يحتقظ له بكراهية تكاد تكون لديه حالة مرضية . وكان يقول دائمًا بحقد دفين . . . ه لم يسبق في التاريخ أن سمحت أمة لمشلول بقيادتها . وقد كان هناك ملوك من الصلع ، أو ملوك على جانب كبير من البدانة أو الجمال أو البلادة ، ولكن لم يكن ثمة قط ملك كان يتكيُّ على غيره من الناس وهو في طريقه إلى حمامه أو غرفة طعامه ، ، وثار في عيد الميلاد على الهدايا التي ، يستخدمها الأغنياء حجة يبررون بها حظوظهم في عيون الفقراء ٨. وكثيراً ما ثار أيضاً على الأعياد التقليدية ، فكان يقول . . . وما أهمية عيد رأس السنة على أى حال ، سوى أنه اليوم الذي تم فيه ختان المسيح ، أي الاحتفال بطقس عبري ، جاءت الكنيسة فألغته » . ولماذا يشكو الناس كثيراً من الأمية ؟ فحتى لو وجدت الأمية ، فهل يهم هذا كثيراً ؟ فني القرن الرابع عشر ، كان جميع سكان إيطاليا من الأميين ، لكن هذا لم يحل دون ظهور دانتي الليجييري . والآن وكل من في إيطاليا يجيد القراءة والكتابة ، من لدينا من الشعراء . إنه الشاعر جوفوني ! ! !

وقد علق تشيانو بكثير من السخرية فى يوميانه بقوله . . . د كان موسولينى فى الواقع يثور على كل شيء وعلى كل إنسان عندما تسوء الأوضاع . وكانت ثورته تصل أحياناً إلى التهجم على الله جل شأنه

وبالرغم من تزايد الميل لديه للقدح بالناس ، فقد غدا موسوليني الآن أكثر خولا ، حتى في تلك الأيام التي تبدو فيها صحته في طريق التحسن . ولم يعد حديثه يتميز بقوة الإقناع وسرعة البديهة ، كما لم تعد تعليقاته الساخرة مثيرة للإعجاب ،

بل مجرد انعكاسات لمزاج سبيُّ . وكثيراً ما ناقض نفسه بنفسه ، وثار لأقل استفزاز ، ودفع نفسه إلى دفقات من النشاط المجهد ، ليعود بعدها فيغرق في سبات طويل من شرود الذهن والتخاذل . وأصبح أكثر تصريحاً بحزازاته منه فى أى يوم مضى وقد طرد رجلا ذات يوم من أفراد حاشيته لأنه كان صاحب ذقن ، كان يعتبرها « شيئاً سخيفاً » ، ويعتبرها قناعاً يختني وراءه النصابون والانتهازيون من الدرجة الثانية . ورفض أن يستخدم رجلا آخر لأنه لم يعجب بخطه وكتابته ، وذلك لأنه كان كغيره من الذين يؤمنون بالحرافات يعتقد أن خط الإنسان يدل على شخصيته ، وكان يعتز دائماً بخطه الطبيعي الثابت . وسمعه البعض يقول ذات يوم . . . « أستطيع أن أحكم على خلق إنسان وشخصيته من رؤية خطه ، تماماً كما أحكم عليه من رؤية وجهه ٥ . وكان يقضى الساعات الطوال مشغلا نفسه بتفاصيل الحملات الدعائية ، التي كانت في الغالب تافهة وخالية من كل معنى . فهو الذي يقطع بعض الأنباء والمقالات من الصحف الأجنبية التي يقرؤها بافتتان واضح ، وهو الذي يعيد كتابة العناوين في صحف بلاده . ويعيد كتابة المقالات السياسية الخفية العجز ، ويغير أسلوب البلاغات الحربية اليومية ومحتواها قبل إذاعتها ، سامحاً بنشر خبر ومضيفاً إلى أهمية خبر آخر ومقالاً من أهميته وهكذا كان بجهد نفسه في أعمال كان في وسع أي صحفي ذي تجربة أو موظف من وزارة الإرشاد القومى أن يقوم بها . وكان كرئيس لتحرير ٥ البوبولو ديتاليا ٥ يسلى نفسه بقطغ بعض الأنباء المسلية ، والكاذبة من الصحف الأخرى و الصاقها على جدار في المكتب تحت عنوان ، عمود كريه ، ، أما اليوم وكتقليد لهذا الإجراء فقد راح يقضى وقتاً طويلاً في البحث عن الأنباء الكاذبة والغريبة في الصحف الأجنبية وقصها ، تقليداً لما ألفه في السابق – ليأمر بعد ذلك بنشرها في الصحف الإيطالية تحت عنوان « مخمود سخيف » . وكان من المعروف عنه قبل الحرب ، أنه كان يصدر نحواً من ستة أوامر في اليوم إلى الصحف موعزاً لها بكيفية التصرف في الأنباء ، أما الآن فقد ارتفع هذا الرقم إلى عشرة أوامر في اليوم على أقل تقدير .

وكان رجال الصحافة يدعون في الأيام الأولى من الحرب إلى دارة تورلونيا ، ليقدموا صورة للشعب عن الحياة المتقشفة والنابضة بالحياة التي يعيشها الدوتشي . وليرسموا صورته وهو يقفز من فراشه عندما يستيقط فى الصباح . وحمامه البارد قبل قراءة بريده ، واملاءه بسرعة آلة الطباعة «التليبرينتر » وآليتها ، ثم توقفه الفجائى ليمارس رياضاته فى ركوب الحيل والسباحة ولعب كرة المضرب ، ووجبانه البسيطة ، وعزوفه عن الراحة ، وإقباله المتحمس والعنيف على العمل . أما الآن فقد تغير كل شيء ، إذ باتت الوجبات البسيطة . أدوية يشربها ، وحيل بينه وبين ممارسة الرياضة بأمر الطبيب ، واقتصرت رياضته على تقطيع الحشائش وقصها فى حديقته ، وخبت الحيوية ، وهدأت السرعة . وكان المضوء يظل منهراً فى مكتبه حتى ساعة متأخرة من الليل . ولكن بقصد لميهام الذين يمرون على مقربة من نافذته التي أسدلت الستائر عليها ، بأنه ما زال يعمل بيها يكون المكتب فى الواقع خالياً . ولم يعد الدوتشى يظهر الآن فى الواقع إلا فها ندر .

وتسلط عليه كابوس من حشية الهزيمة والفشل ومن الشكوك والوساوس ، وطغت عليه عليه انفجارات فجائية من الغضب التي تعقبها أيام طوياة من اليأس ، وأحس بوجنتيه الغائرتين ، ورقبته التي تحات ، وعينيه اللتين أحاطت بهما التجعدات السوداء ، فراح يعزف شيئاً فشيئاً عن الظهور أمام الناس ، وعاش كما قال يوماً لجيوسيي بوتاى ، في قصر البندقية وحياة منعزلة ، يصطرع فيها مع مشاكله ، ويقررها وحيداً بنفسه » .

ولاحظ يوتاى فيها بعد ، أنه كان من الأفضل حقاً ، لو أنه عاش حياة منعزلة هناك ، ولكن كلاريتا بيتاشى ، ظالت فى معظم الأمسيات ، تقبع فى الجناح الحاص المقام فى الطبقة العليا من قصر البندقية ، تنتظر عبيئه ولم يكن بوتاى . على أى حال ، الإيطالى الوحيد ، الذى رأى مان الزيارات المنتظمة التى كان يجد نفسه مضطراً إلى القيام بها لحليلته ، كانت مسؤولة إلى حدما عن صحته المتدهورة . لكن هذه الزيارات ، كانت فى الواقع قد غدت أقصر أمداً ، وأقل تكرراً من الأيام الماضية ، وكانت كلارينا ، تظل الساعات الطوال ، مستلقية على الأريكة فى غرفة الجلوس ، تتطلع إلى الرسوم المنقوشة بالذهب فى سقف الغرفة الأرق ، وتستمع إلى بعض الاسطوانات تعزف الأغانى العاطفية والألحان الراقصة ، معيدة إياما المرة تاو المرة . وكثيراً ما كانت تشغل نفسها برسم و الموضات ،

للابسها الجديدة ، و رسم صور عاطفية للطيور والأزاهير ، وبقراءة بعض القصص الغرامية ، أو صباغ أظافرها ، متطلعة إلى نفسها فى المرآة ، أوعبر النافذة إلى الصهريج المقام فى باحة القصر . وملأت دفتراً صغيراً كانت تكتب فيه أحياناً ذكرياتها عن الأيام السعيدة الحوالى التي قضها معه ، يتزحلقان على الثلج فى تيرمينيلو ، أو يسبحان فى ريمينى ، أو يتنزهان فى المزارع الملكية فى كاستيل بوزيانو ، مضمنة إياه أيضاً شكوكها المحزنة فى المستقبل . فقد كان حبيبها ، يفد إليها فى هذه الأيام فاقد الحيوية ، يثور لأقل شيء ، ويتفجر غاضباً من أقل إشارة . وكثيراً ما انتظرته ليالى طويلة حتى العاشرة مساء ، دون أن يأتى إليها ، وتأصلت فى نفسها ، إبان وحدتها هذه ، روح النقمة على أولئك اللين يوجهون وقد انتظرته عبئاً أكثر من خمس ساعات . . « أنهم جميعاً أعداؤه . وهم يخونونه خس عشرة مرة فى اليوم الواحد » . فالفاشيون فى نظرها و خونة » ، والقادة فحس عشرة مرة فى اليوم الواحد » . فالفاشيون فى نظرها و خونة » ، والقادة العسكريون و حمتى مخرفون متبلدون » ، ولا سيا ذاك الأحمق المهزوز دى بونو وتساءلت ذات يوم غاضبة . . . و ولماذا يدعى الفضيلة ، وهو يرتكب الإثم مع تلك الكونتيسة العجوز على أريكة محملية سوداء ؟

وبدأت تحس بالطبع . إن الدونشي لا يتعرض إلى خيانات الآخرين فحسب ، بل وإنه يخونها أيضاً . وتسلط عليها كابوس من التخوف من أن يكون قد عثر على عشيقة أخرى ، أو أن يكون قد عاد إلى إحدى خليلاته السابقات . وراحت تتصور أن مرجريتا سارفاتي أو انجيلا كيرتي ، تحاول استعادته منها . بالإضافة إلى وجود امرأة أخرى تدعى ايرما ، ٤ تحاول أن تجعل منه بقايا إنسان » . وكثيراً ما تبرمت قائلة . . . « يظن الناس أنى أنا التي استنزف قواه . ولكنها ايرما . أجل إنها إيرما » . وإذا حدث وشكت إليه من غيرتها ، وهواجسها متحدثة إليه عن عشيقاته الأخريات ، فإنه كان يسخر منها ، وكثيراً ما أهانها ، دافعاً بها إلى البكاء الذي كان يستفز غضبه أكثر من أي شيء آخر . ولذا فقد دأبت على أن تبعث إليه برسائلها وقد حشتها بتوسلاتها وأتهاماتها وخوفها من أن تفقده . وراحت تسأل ذات يوم عشيقة أخيها زيئار بتوسا ، عن الطريقة التي تستطيع التأكد فيها تسأل ذات يوم عشيقة أخيها زيئار بتوسا ، عن الطريقة التي تستطيع التأكد فيها تسأل ذات يوم عشيقة أخيها زيئار بتوسا ، عن الطريقة التي تستطيع التأكد فيها

من أنها لن تفقده . ونصحتها زيتا بأن الطريقة الوحيدة للاحتفاظ به ، هي أن لا تلبي رغباته عندما يشهيها . وراحت تقول لصديقها . . . « ولكنبي لو فعلت ذلك ، فلن يكترث بي ، وسيهجرني » . وقد يكون في قولها هذا الكثير من الحق . فقد يبدل في هذه الآونة جهداً حقيقياً لإنهاء هذه العلاقة التي طالت سبع سنوات ، وكانت أطول علاقة غرامية في حياته . وذكرت الأميرة الصقلية دي جانجي ، إنه اعترف لها في هذه الأيام ، بأنه أخذ « يتقزز » من عشيقته . وجاءت كلارينا بعد ظهر أحد الأيام من ربيع عام ١٩٤٣ إلى قصر البندقية ، فأبلغها الشرطى القائم على حراسة مدخل القصر من شارع « استالى » ، وهو يتلعثم ، بأن الأوامر قد صدرت إليه ، يعدم السماح لها باللخول . وفقدت سيطرتها على زمام أعصابها ، ونحت الشرطي جانباً واندفعت إلى الداخل ، لترى الدوتشي في منهى البرود متطلعاً إليها ، بنظرة تخلو من الحب ، ولتسمعه يقول لها بلهجة متعالمية اعترفت فها بعد ، أنها قد أرعبتها ، لأنها كانت قد سمعت منه في الماضي ، أنه كان يستخدمها في الحلاص من عشيقاته السابقات . . . و أعتقد أن الدورة قد انتهت ، . ولكنه ما لبث أن استسلم لها . وقام بعدة محاولات أخرى للخلاص منها ، ولكنه كان يستسلم في أعقاب كل محاولة . فقد كانت العبرات تنهال من مقلتبها على وجهها مختلطة بالمساحيق التي تغطيه ، وتروح ترجوه أن يعفو عنها ، وأن يعيدها إلى قلبه ، فيستسلم لبكائها . ولكنه لا يلبث أن يعود فيندم على تراجعه ، ويهتف لها قائلا إن عليها أن لا تذهب ثانية إلى قصر البندقية ، منهياً حديثه الهاتني . . . بقوله . . . ه دعيني وشأني . فالحرب تسير سيراً سيئاً . وقد ينتقدني الناس على ضعني ه . وكثيراً ما سمع وهو يقول . . . ٥ هناك امرأة واحدة ، دفعتني إلى القيام بأعمال في منتهى البلادة ، وأنا عازم على الحلاص منها » . ولكنه كان يعود إليها . وكان بهينها ، ويتشاجر معها ، ويسلك معها سلوكاً ينطوى على التجاهل وعدم الاكتراث وكأن امرأة أحرى ، قد انتزعت منه ، كما كان يقول ، كل شيء . وكان يتشاجر معها في موضوع أسرتها متحدثاً عن مضاربات أخيها المالية المشبوهة ، وعن تلك المذكرة السخيفة التي يعث بها إليه عن الطريقة التي يراها لكسب الحرب . وعن أمها الطويلة ذات الأنف المعقوف ، الشغوفة بالحسابات ، والتي كانت تبجحاتها الخطرة عن حمايته لها ، قد أكسبتها ازدراء رومة كلها واحتقارها وضربها ذات يوم فى شجاره معها حول أخيها ، ضربة عنيفة ، أنقدتها وعيها ، ولم تستفق إلا بعد وحقنة و منبهة من والدها . ولكن كانت هناك أيام ينسيان فيها الخصام والمشاجرات . ويجدان الراحة فى الحب وفى ذكريات سعادتهما ، فتروح تملأ بعدها ، مفكرتها ساردة أتفه التفاصيل التى تناولاها فى حديثهما . وهست فى أذنه ذات يوم تقول . . . « لن آتى إليك فى وضح النهار بعد اليوم . بل سآتى بعد هبوط الدجى لأراك لبضع لحظات وأقبلك . فأنا لا أريد أن أسبب لك الفضائح والمتاعب والمتاعب .

ولكنها كانت فضيحة حقاً ، وكانت تنزل بالدوتشي على حد تعبير ضابط كبير من ضباط الشرطة ، 1 أذى يفوق ما تنزله به خسارة خمس عشرة معركة . . وأقر تشيانو ، وهو يتحدث إلى صديقه سيرانوسونير وزير خارجية أسبانيا ، بأن هناك كثيراً من اللغط حول هذا الموضوع حقاً . فقد تكون للإنسان عشيقات كُتْر ، ولا يعترض أحد ، أما هذا التركيز على واحدة ، وعلى أسرتها ، ففضيحة خطيرة . وذكر انجيلو سيريكا وهو من كبار ضباط « الكاربنييرى » أن « أسرة بيتاتشي تتلخل في كل شيء ، وتضني الحماية السياسية على الناس ، وأوجه التهديدات من عل، وتحرك الدسائس من أسفل a . وتساءل تشياذو بكثير من اليأس والقنوط ﴿ وَلَكُنَ مَا عَسَى الْمُرَّءُ أَنْ يُصِنِّعُ لِتَحَذِّيرِ الدَّوْتَشَّى ، لا سَيًّا وأنَّ اثنين من أقرب زملائه إليه ، وهما سكرتيره الخاص دى سيزارى ، ووكيل وزارة الداخلية ، جيدو بوفاريني - جيدي ، يجنيان الأموال الطائلة من « هذه الحياة السرية » . وأصرت شقيقة موسوليني ايدفيك ، على أن أحداً يجب أن يجر وعلى التحدث إليه في هذا الموضوع . وقد يكون صحيحاً ما يقوله أخوها في معرض التبرير لاليساندرو بافوليني وزير الإرشاد الشعبي ، من أن جميع العظماء في عصر الهضة الإيطالية ، كانوا يعشقون ، وكانت لهم خليلاتهم ، وأنه لا يعطى كلارينا شيئاً سوى بعض الهدايا التافهة بين آونة وأخرى ، مع خسمائة ليرة إيطالية في بعض الأحايين ، لابتياع ثوب جديد ، ولكن الشعب الإيطالي الذي يراها وهي ترتدي أغلى الثياب ، وتفوح منها الروائح الغالية ، التي يزودها بها التجار الإيطاليرن ورجال الأعمال ، طمعاً في وساطة أو عمل ، لا يصدق ما يقوله موسوليبي ، ويتهامس أبناؤه ، بأن الضرائب الثقيلة التي تبتز مهم تنفق على ترفها وتبذيرها . ولا يمكن للإيطاليين أن يعرفوا أن الحاتم الماسي الكبير الذي تضعه في أصبعها ، هدية لها من صاحب مصرف كبير ، اعتقد أن الفضل في عقد صفقة ناجحة قام بها يعود إلى تدخلها ، وأن معطفها القرمزي ، هدية من صديق لأخيها حصل على التزام مربح من وزارة الأشغال ، وعندما يتحدث الناس ، على أى حال . وهم يتحدثون الآن جهاراً وبصورة مستمرة عن « فضيحة بيتاتشي» ، فإنهم كانوا يشيرون إلى ما تقوم به الأسرة من أعمال مشبوهة ، أكثر من إشارتهم إلى كلاريتا نفسها . وكانوا يعرفون أن والديها بنيا قبل الحرب دارة عصرية جميلة ، حماماتها من الرخام الأسود في منطقة كاميلوكيا الأرستقراطية التي ترتفع فيها أثمان الأرض ، وكانوا يؤمنون أن موسوليني هو الذي دفع تكاليف هذا البناء ، أو تكاليف غرفة نوم كلاريتا الفاخرة على الأقل ، إذ غطيت جدرانها بالمرايا ، وكان السرير الضخم الموشى بالحرير فيها مرتفعاً وكأنه عرش على منصة . لكن موسوليني لم يدفع شيئاً من هذا ، وإن كانت والدتها صاحبة السلطة عليها قد طلبت إليها أن تسأل موسوليني دفع هذه التكاليف . لكن كلاريتا رفضت حتى إثارة هذا الموضوع ، وعندما شهد الدارة لأول مرة ، وسأله أصحابها المعتزون بها عن رأيه فيها ، وهل أعجبته، رد بشيء من الخشونة . . . لا ، لم تعجبني كثيراً .

وكان أشد أفراد الأسرة مقتاً من الناس ، شقيقها مارسيلو ، الذي يعمل طبيباً في البحرية ، وكان يقال إنه جمع ثروة هائلة من تهريب الذهب في الحقائب الدبلوماتية ، ومن الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي ، وكان يستخدم علاقته التي يعلن هو عنها ، بالدوتشي في عقد الصفقات والاتفاقات المربحة ، وتحديد المواعيد المجزية . وبالرغم من أن الدوتشي لم يساعد مارسياو قط ، في جني الأرباح اللامشروعة ، كما لم يساعد أي إنسان آخر حتى نفسه في جمع المال ، إلا أنه كان على أي حال ، على درجة كبيرة من عدم الاكتراث والإهمال ، بحيث سمح للشكوك بأن تنتشر . وكانت الحقيقة أن الدوتشي لم يكن يهتم بالمال على الإطلاق ، ولم يكن يهتم بالمال على الإطلاق ،

من هذه الاتهامات ، على حد تعبير كلاريتا إذ أنه راح يسألها ذات يوم ، عن كيفية تمكنها من الحياة على هذا النحو الباذخ ، ثم قال ، وهو يرغب رغبة صادقة في أن يعرف شيئاً لم يكن قد خطر في باله ذات يوم . . . « هل يكسب والدك كثيراً ؟ » . وكان من السخف حقاً ، بالنسبة إليه ، أن لا يتبين الحقيقة ، وهو يرى كلاريتا ، ترتدى أغلى النياب ، وأجملها ، وتتعطر بأثمن الروائح وتوزع الأموال على الفقراء . ودون تشبانو في يومياته أن مدير وزارة الصحة العامة أبلغه بأن جيدو بوفاريني – جيدى ، وكيل وزارة الداخلية ، كان يعطيها مائتي ألف ليرة في الشهر من الخصصات السرية ، وكان من الطبيعي ، أن يقول الفقراء الذين كانت توزع عليهم القسم الأكبر من هذا الجعل الشهري بأن ما تدفعه ليس إلا تكفير الضمير من عاهرة فاسدة .

وكان من السخف أيضاً من موسوليني أن يفترض أن اختياره لأصدقاء أسرة بيتاتشي ومحاسيبهم ، لإملاء الوظائف الشاغرة في الحكومة ، لن تثير موجة عارمة من السخط . وليس لنا أن نشك في صحة ما كان ينتابه من دهشة ، عندما يسمع بالثورة على اختياراته ، وإنه ظل جاهلا في الواقع لحقيقة هذا السخط . فلم يكن هناك كثيرون اعترضوا على الطلب الذي وجهه إلى صحيفة المساجيرو ، لتعيين والد كلاريتا ، مراسلا طبياً لها ، فقد كان الدكتور بيتاتشي على أي حال من أكثر الأطباء كفاية . . ولم يعترض أحد على سعيه لتأمين مستقبل ناجح في الحياة السيبائية لميريام ، شقيقة كلاريتا ، فقد كانت ممثلة لا بأس بها . لكن الناس ما كانوا ليتسامحوا ، مع الحالات الأخرى لمحسو بياته المتعددة ، ولا سما اختياره لالدو فيد وسونى ، الشاب الذي لم يتجاوز عمره السادسة والعشرين ربيعاً ، وصديق أسرة بيتاتشي ، لمنصب هام ، كسكرتير الحزب الفاشي ، مما أثار موجة عارمة من الأسي . ولم يفلح تبريره ، في أنه اختار هذا الشاب لهذا المنصب ، ليفرض شيئاً من التأثير النافع على شباب البلاد المتراخي والمتردد في إقناع أحد من الناس. وقد فزع تشيانو نفسه من هذا الاختيار لرجل وصفه فيتوريو ابن موسوليني بأنه صورة مجسدة « للحمق والحهل والخبث » ، وتعيينه في مثل هذا المنصب الهام . وأعرب الوزير عن فزعه هذا ، ولكنه لم يجر ؤعلى التحدث به إلى الدوتشي نفسه . وتقدم عدد من كبار الفاشيين إلى تشيانو ، وأبلغوه أن واجبه يحم عليه بوصفه صهر موسوليني وأقرب مستشاريه إليه ، بأن ينقل إليه مشاعر أعضاء الحزب الساخطة على هذ التعيين ، بالإضافة إلى ما يعم البلاد من ثورة آخذة في التزايد على نفوذ آل بيتاتشي ، لكن تشيانو لم يجر وعلى نقل آرائهم هذه إليه . ولم يجرو أحد أيضاً على أن يذكر أمامه ، تلك الشائعات المخيفة التي أخذت تنتشر في رومة عن النفوذ الذي بات لمهندس سبيء السيرة إلى حدما يدعى باتر على الدونا واشيل ، وجهة موسوليني ، التي كانت كما ذكرت ابنتها ايدا ، تمر في هذه الآونة في مرحلة المراهقة الثانية . ويقول بوتاى ... « إن هناك حقيقة واقعة ، وهي أن أحداً لم يجرؤ على أن يتحدث إلى موسوليني في أي موضوع من هذا النوع » . وعندما جاء يجرؤ على أن يتحدث إلى موسوليني في أي موضوع من هذا النوع » . وعندما جاء أحد أصدقائه إلى تشيانو قائلا له إن الدوتشي يبدو معانياً لآلام مبرحة تثير الفزع على حياته ، وأن من الواجب عمل شيء في هذا الصدد ، رد تشيانو قائلا . . . ولكن ما العمل . . . ؟ أهناك من يجرؤ على التحدث إليه في قضية خاصة ؟

وهل كان هناك كما قال بوتاى ، وكما أكد تشيانو أيضاً من يجرؤ على الحديث اليه فى موضوع لا يسره ؟ فعندما أعدت وزارة الداخلية تقريراً مدعماً بالوثائق ، عن الوضع الداخلي المزعج فى إيطاليا وعن اشتداد الشعور المعادى للفاشية ، لم يجرؤ وكيلها بوفاريني – جيدى ، على أن يعرضه على الدوتشى . وعندما تجاوز سخط رافائيلو ريكاردى وزير التجارة حدوده فى النهاية على صفقات آل بيئاتشى اللامشروعة فى تهريب الذهب ، وحمله على التغلب على تردده وإحمامه والتحدث إلى الدوتشي فى الموضوع ، بدا موسوليني ساخطاً للغاية ، بل وأحس كما خيل لريكاردى بشيء من ه الذلة والمهانة » . لكن تشيانو ، أدرك أن مستقبل الوزير فى الحزب . لم يعد لامعاً ولا مشرقاً ، وراح يعلق بشيء من الخبث قائلا . . . « من الخطر كل الحطر ، عند موسوليني ، أن يعتقد إنسان أن فى وسعه أن يرقى على الحطر كل الحطر ، عند موسوليني ، أن يعتقد إنسان أن فى وسعه أن يرقى على مستواه » . وقد وافقه بوفاريني – جيدى على رأيه وقال إن رد فعل الدوتشي على حليث الوزير لم يكن نابعاً عن السخط ولا عن الإحساس بالذلة كما خيل إليه ، حليث الوزير لم يكن نابعاً عن السخط ولا عن الإحساس بالذلة كما خيل إليه ، ولم يعرض الكونت كافالير و نفسه للخطر الذى تعرض له ريكاردى . فقد علمته ولم يعرض الكونت كافالير و نفسه للخطر الذى تعرض له ريكاردى . فقد علمته ولم يعرض الكونت كافالير و نفسه للخطر الذى تعرض له ريكاردى . فقد علمته

التجارب أن من الأسهل عليه ، أن يحظى برضى الدوتشى ، إذا أخنى عنه الأنباء التي لا تسره . وعندما طلب إليه موسولينى أن يزوده بقائمة عن المعدات الحربية التى تصنع فى إيطاليا ، راح بهول عامداً متعمداً فى أرقام المدافع المضادة للدبابات . وبالرغم من أن موسولينى كان يتقبل عادة الأنباء الطيبة التى تصل إلى مسامعه دون أن يحاول التثبت من صحتها عن طريق الاستقصاء ، مخافة أن تخيب الحقيقة آماله ، فإنه راح يسأل كافاليرو هذه المرة عن صحة هذه الأرقام العالية التى عرضها عليه . ورد الكونت بأن هذه الأرقام تمثل احتمالات نظرية للإنتاج ، أكثر منها أرقاماً واقعية ، وراح يغيرها بقلم الرصاص الذى يحمله .

ولم يكن هذا الإخفاء المدروس للمعلومات عن الدوتشى بالتطور الجديد بالطبع في المحافل الفاشية . فقد كان الاعتقاد السائد في إيطاليا مند سنوات طويلة ، بأن المستولين عن الحكم يخفون عنه الحقائق الصحيحة . وكان مثل هذا الاعتقاد في الماضى في مصلحة موسوليني نفسه . فعندما كان يتهم أحد المستولين الفاشيين بالرشوة أو القسوة أو الشر ، أو عندما كان يبدو أحد المراسيم الفاشية قاسياً أو غير متسامح ، كان الناس يقولون لبعضهم البعض . . . « آه لو أن الدوتشي يعرف هذا ١١ » . فقد كان الدوتشي لا يزال إلها عندهم ، ولم يكن ليسأل عن أخطاء أتباعه من البشر . لكن هذا الموقف لم يعد إلا نادر الوجود الآن . فقد شرع معظم الإيطاليين في نهاية عام ١٩٤٧ ، يفترضون أن الدوتشي يتحمل شطراً من المستولية في كل ظلم وكل هزيمة ، وكل مسخبة يعانونها ، بل وكل كارثة تظهر أن النظام الفاشي الذي خلقه لم يعد قادراً على معالحة الأوضاع الطارثة التي ورط نفسه فيها . أجل طال أمر الحرب أكثر من اللزوم .

## المتآمرون , , ,

من نوفمبر ۱۹٤٢ – ۲۴ يوليو ۱۹٤٣

ه لم لم يلق قيصر نظرة على قائمة أسماء المتآمرين عند ما وضعت الفائمة فى يده ؟ من المحتمل أن يكون قد سمح لهم بأن يقتلوه ، شعوراً منه بأنه قد وصل نهاية المطاف » .

١

احتلت وحدات من الجيش البريطاني في الثالث والعشرين من يناير عام ١٩٤٣ ، مدينة طرابلس . و بدا للكثيرين من الإيطاليين ، أنهم قل خسروا الحرب وأن أمل إيطاليا الوحيد ، هو في تخلصها من الحلف مع ألمانيا . لكن قلة مهم فقط ، اعتقدت بأن المحور لن ينفصم طالما أن موسوليني قائم على الحكم . وكان الألمان أنفسهم يحملون مثل هذا الرأى أيضاً . فقد أكد جوبلز وهو يكتب بعد سقوط طرابلس ، و بعد أن تبين بأن تونس لابد وأن تسقط قريباً ، هذا الاعتقاد كذلك ، إذ كتب يقول . . . و أكد الدوتشي للفوهر ر من جديد ، بصورة قاطعة ، أنه سيواصل السير معنا في سرائنا وضرائنا ، و إنه سيظل على وفائه للمحور . ولا ريب في أنه كان صادقاً في وعده ، فني وسعنا أن نشعر بالطمأنينة ، طلما أن الدوتشي قائم على الحكم في إبطاليا ، إذ أن ولاء الفاشية مؤكد ومضمون » .

لكن جوبلز راح يتساءل عن المدة التي سيتمكن فيها موسوليتي من البقاء في الحكم ، وعن مدى السلطان الفعلي الذي ظل له في إيطاليا . فهو واثق من أن النبلاء والبلاط الملكي ، يخربان كل ما يتخذه من قرارات ، وكان القادة العسكريون الآن على خلاف دائم معه .

لكن المعارضة كانت في الواقع قد أوغلت عميقاً أكثر مما عرف جوبلز وتوقع . فنذ نوفجر عام ١٩٤٢ ، عندما صور النصر الذي حققه الجنرال مونتجومري

فى العالمين ، الهزيمة النهائية للجيوش الإيطالية فى أفريقية الشهالية ، بدأ التآمر على عهد موسولينى . وكان هذا التآمر محصوراً فى البداية فى اقتراحات وإشارات غامضة ومتقطعة ، وفى محادثات واجهاعات سرية تعقد بين رجال البلاط الملكى وبعض ضباط هيئة أركان الحرب . لكن المؤامرات ما لبثت أن تضاعفت وانتشرت ، وأصبح الملك نفسه متورطاً إلى حد كبير فيها ، بيها كان وزير خاصة الملكية الدوق بييترو داكوارون ، والأميرة ماريا جوزيه زوجة ولده ، وولى عهده الأمير أومبرتو ، على اتصال كما هو معروف بأولئك الحبرالات الذين أرادوا أن يروا نهاية لديكتاتورية موسوليني . ولم يكن اكوارون فى الواقع قد جدد اتصالاته بالجرالات الذيكتاتورية موسوليني . ولم يكن اكوارون فى الواقع قد جدد اتصالاته بالجرالات ، إذ كان قبل ثلاثة أعوام ، أى فى يناير عام ١٩٤٠ ، قد اتصل يتشيانو فى ملعب إذ كان قبل ثلاثة أعوام ، أى فى يناير عام ١٩٤٠ ، قد اتصل يتشيانو فى ملعب الجولف ٤ ، وأبلغه بأن الملك يرى أن لا من الضروري إضفاء وجهة أخرى على الأمور ٤ . وخيل إلى تشيانو أن الدوق أراد التعمق فى الحديث ، ولكنه لم يجد الفرصة مواتية لذلك على أى حال .

ودون الماريشال كافيليا ، وهو رجل عجوز ومحترم من أعداء الفاشية في يومياته في شتاء عام ١٩٤٢ يقول . . . « أسمع من مختلف المصادر ، أن القصر يتصور العثور على حل أسرع مما يفترضه أي إنسان ، وأن الملك يدرس بإمعان ما يجب عليه عمله » .

لكن الجنرالات من زملاء كافيليا ، الذين أخدوا بدرسون أيضاً ، ما يجب عمله ، لم يتفقوا جميعاً ، على أن موسوليني هو الوحيد الذي يجب أن يستبدل . فقد اعتقد الجنرال فيتوريو امبروزيو ، مثلا ، وهو رجل قدر له أن يلعب فيا بعد دوراً بارزاً في الأحداث المسرحية التي أدت إلى اعتقال موسوليني ، بأن من الواجب الإطاحة بالملك أيضاً ، إذ أنه « ارتبط أشد الارتباط بالفاشية » . وقد دون في يومية كتبها في فبراير عام ١٩٤٣ مليئة بالألغاز ، ولكنها تلتي الكثير من الأضواء . وما يلى . . . « زوت بونومي — اقتراح بادوليو — تنازل الملك — الأمير — الهدنة — كافاله و » .

وكان ايفانو بونومى ، الذى كان اسمه أول ما ذكر فى هذه اليومية رئيساً للوزراء قبل مجى الفاشيين إلى الحكم ، ورئيساً لهم ، بعد الإطاحة بالفاشية ، وكان أحد

الاشتراكيين القلائل الذين يثق الملك فيهم . لكن ولاءه المفترض للتاج ، كان عن انتهازية ، لا عن ثبات وإيمان . وكذلك كان الوضع بالنسبة إلى بادوليو ، اللى كان اقتراحه بتنازل الملك موضوع الحديث الذى أشار إليه الجنرال اميروزيو . واعتقد الماريشال كافيليا ، أن بادوليو يطمع فى وخلافة موسوليني ، ، بالرغم من إنكاره الحلم بمثل هذا المطمح الضخم ، ولكنه ما لبث أن اعترف لصديق له فى أبريل عام ١٩٤٣ ، بأنه اتفق مع الجنرال امبروزيو ، على أن لا تضيع إيطاليا الوقت قبل خروجها على ألمانيا « مع الملكية أو بدونها » ، وإن هذا ينطوى على الإطاحة بالدونشي قبل كل شيء » .

وبينما كان بادوليو وأمبروزيو ، بالاتفاق مع جنرالين آخرين هما جيوسيبي كاستيلانو وبومبيو كاربوني ، يبحثون خططهم ويقوّمون فرصهم في النجاح ، كان هناك عدد آخر من وزراء موسوليني الفاشيين يتآمرون للإطاحة بالدوتشي . وكان أكثر هؤلاء تأثيراً ، وجرأة فى الكلام جيوسيبي بوتاى ، وزير التربية . والكونت دينو جراندي ، وزير العدل . وكان الأخير ، يتميز كالماريشال بادوليو بالطموح والمكر والدهاء . وكان أيضاً غاية في الذكاء والغرور والجاذبية ، وعلى النقيض من معظم القادة الفاشيين ، كان إنساناً مثقفاً إلى حدما ، وساحر الشخصية. فابتسامته راثعة ، وسلوكه غاية في الحلط بين الانبساط والإبهام . وقد كان ولا يزال ، صاحب شخصية مغلفة ، لا يستطيع لا أصدقاؤه ولا أعداؤه معرفة خفاياها . وكان بين هؤلاء الأعداء ، جيدو بوفاريني جيدي ، وكيل وزارة الداخلية الضخم الجسم . والعائش على غرائزه ، وهو يأمل في أن يؤدي اطلاعه الدوتشي على نشاطات جراندي التآمرية ، إلى تقربه منه . وقد تمكن من تحقيق ذلك بطريقة غاية في الانحراف . إذ لما كان المسئول عن المحصصات السرية التي كان تشيانو قد أشار إليها . فقد أصبحت كلاريتا بيتاتشي معتمدة عليه كل الاعتماد . وقد حرص أيضاً كل الحرص على التقرب من الدونا راشيل موسوايني ، وبالرغم من أنها غدت تحتقره فيما بعد، إلا أنها كانتُ في هذه الآونة قد أخذت بما يبديه لها من تملق وود . وكانت هناك امرأة ثالثة حرص بوفاريني ـ جيدي . على التقرب إليها ، وهي انجيلا كورتى ، إحدى عشيقات الدوتشي السابةات ،

والمحتفظة بثقته رغم انقطاع علاقته بها . وادعى القلق على سلامة موسولينى ، فأقنع أنجيلا ، بأن تكتب إلى الدوتشى عن المؤامرات التى يحوكها جراندى وبوتاى . وأسر إليها أيضاً بأن الكونت تشيانو وروبرتو فاريناتشى ، أخذا يظهران علائم جدية على عدم ولائهما .

لكن موسوليي لم يقلق كثيراً ، ولم يمض يومان على تسلمه رسالة انجيلا كورتى ، حتى كان قد قرر إحداث و تبدل جديد في حرسه » ، وهو الأمر الذي كان يطلقه على التعديلات الوزارية في العرف الفاشي . وكان كل ما حدث هو إجراء تبدل في الوظائف الهامة ، بحيث لم يستثن منها أيبًا من الوزراء ، الذين تلقي التحدير بصددهم ، ولم يبعد أيبًا منهم من مدينة رومة . وبالرغم من أن الكونت جراندي قد أقصى عن وزارة العدل إلا أنه احتفظ كالآخرين بعضوية المجلس الفاشي جيوسيبي بوتاي عن وزارة الربية ولكنه احتفظ كالآخرين بعضوية المجلس الفاشي الأعلى . وأبعد الكونت تشيانو عن وزارة الخارجية ليخلفه فيها الدوتشي نفسه ، بعد أن أتي بجيوسيبي باستياني ، الذي كان سفيراً في لندن لعدة أشهر قبل الحرب ليتولى وكالة الوزارة . ولكنه سمح لتشيانو بأن يختار المنصب الذي يريد ، فعين بناء على طلبه سفيراً لدى الفا تيكان . ويروى تشيانو أن موسوليني كان حائراً وهو يبلغه قراره هذا قائلا . . « عليك أن تعتبر نفسك في فترة استراحة ، وسيأتي دورك ببلغه قراره هذا قائلا . . . « عليك أن تعتبر نفسك في فترة استراحة ، وسيأتي دورك من جديد ثانية » . وأضاف تشيانو أن ساعة التسليم والوداع كانت ودية « و إني لسعيد لذلك ، إذ أنبي أحب موسوليني غاية الحب ، وكل ما آسف له ، هو أني سعيد لذلك ، إذ أنبي أحب موسوليني غاية الحب ، وكل ما آسف له ، هو أني سعيد لذلك ، إذ أنبي أحب موسوليني غاية الحب ، وكل ما آسف له ، هو أني

وبدا أن الغاية من التعديل الوزارى ، إقناع الألمان بأن شركاءهم فى المحور ، عازمون كل العزم على متابعة الحرب بمزيد من الحيوية والنشاط . وكان موسوليني قبل ستة أيام من إجراء تعديله الوزارى ، أى فى الواحد والثلاثين من يناير ، قد أقال الكونت أوجو كافاليرو ، من رئاسة أركان الجيش ، على إثر الهزائم العسكرية فى أفريقيا الشمالية ، وكان من الطبيعى أن يعقب ذلك تعديل وزارى .

وكان اختيار موسوليني لخليفة الجنرال كافاليرو ، المؤيد المخلص للحلف مع ألمانيا ، عملا ينطوى على الغباء ، تماماً كرفضه أن يحمل الأنباء التي وصلته عن تآمر وزرائه عليه على محمل الجد. فقد اختار الجنرال أمبروزيو رئيساً لأركان الحرب، وهو أحد الرجال المتورطين فى المؤامرات للإطاحة به ، والقائد الذى يكرهه ويحتقره الماريشال كيسلرنج القائد الألمانى العام فى إيطاليا ، كما يزدريه هتلر الذى يرى فيه أنه سيسر ، بالع السرور لو أن إيطاليا أصبحت اليوم مستعمرة بريطانية ».

وتوسعت المؤامرات مع مجئ الربيع وتشعبت . فقد كانت هناك مؤامرات ضد الملكية ، وأخرى ضد الفاشية . وثالثة ضد الألمان . ووجد فيليبو انفوسو الذى أم رومة فى هذه الأيام قادماً من سفارته فى بودابست ، الكونت تشيانو ، وهو يعمل فى منصبه الجديد ، غارقاً إلى أم رأسه فى هذه المؤامرات ، كما وجد أن هناك كثيرين أخرين إلى جانبه لا يقلون عنه تورطاً . وقد ذكر انفوسو أنه كان من العسير اكتشاف « من يتآمر ، وفى أية مؤامرة يشترك ، ولكن الشيء الثابت أن كل واحد من المتآمرين ، كان يسعى لأسباب تختلف عن أسباب زميله إلى الإطاحة بالدوشي » .

لكن موسوليني ظل على أى حال ، يتجاهل التقارير التي كانت تصله عنهم . فقد أوصلت إليه راشيل التحديرات التي كانت قد تلقنها ، ولكنه طلب إليها أن لا تكترث . وقامت أخته ايدفيج بنفس المهمة ، ولكنه أبلغها بأنها تكسب الوضع صفة دراماتية ، مهولة فيها . ومضت انجيلا كورتي إليه في شهر أبريل وقد استبديها القلق ، تبلغه أن الملك ، لا يتلقى الزيارات المستمرة من الجنرالات المتمردين فحسب ، بل ومن الساسة من أعداء الفاشية أيضاً ، فرد موسوليني وهو الوائق من أن البلاط الملكي مبتوت الصلة بالأوساط الليبرالية ، بأنه لا يشك لحظة واحدة في إخلاص الملك له ، وجاءه سكرتير الحزب بعد بضعة أسابيع يحمل تحديراً في إخلاص الملك له ، وجاءه سكرتير الحزب بعد بضعة أسابيع يحمل تحديراً عمل عمل عمل قريب ، وأن هناك أنباء من جميع أرجاء إيطاليا ، تقول إن الفاشيين أنفسهم يعدون العدة لتحطيمه ، ولكنه لم يحمل كل هذه التحذيرات على محمل أنفسهم يعدون العدة لتحطيمه ، ولكنه لم يحمل كل هذه التحذيرات على محمل الحد . ويقال إن البابا نفسه ، عرض عن طريق وسيط له ، أن يستقبله سراً وأن يروده ببعض المعلومات التي يثق الفاتيكان من أن الدوتشي على جهل بها ، ولكن موسوليني رفض العرض أبضاً . وقد قال إنه اجتمع إلى الملك مؤخراً ، وأن جلالته موسوليني رفض العرض أبضاً . وقد قال إنه اجتمع إلى الملك مؤخراً ، وأن جلالته موسوليني رفض العرض أبضاً . وقد قال إنه اجتمع إلى الملك مؤخراً ، وأن جلالته موسوليني رفض العرض أبضاً . وقد قال إنه اجتمع إلى الملك مؤخراً ، وأن جلالته موسوليني رفض العرض أبضاً . وقد قال إنه اجتمع إلى الملك مؤخراً ، وأن جلالته موسوليني رفض العرض أبضاً .

قد أكد له صداقته وإخلاصه .

وأخنى فى منتهى الحرص ما أحس به من قلق تجاه هذه التحذيرات المتكررة التي توالت عليه ، وتجاهل الأنباء المزعجة للغاية التي حملها إليه وزير تجارته ، ووصم الإضرابات الضخمة التي وقعت في مناطق الشمال الصناعية بأنها من حيل البورجوازية ودسائسها ، وظل على تجاهله لخصومه ، كل التجاهل . وكانت الحرب هي كل ما يشغله ، وكان يؤكد أن أحداثها تصرفه عن الاهتمام بكل ما عداها . وكان على ثقة من أن الوضع السياسي . . ٥ يعتمد كل الاعتماد على الوضع العسكرى » ، وأن نصراً يتحقق في الميدان يسكت كل معارضة وكان لا يزال يصر على أن النصر العسكري أمر محتمل ، إذا استطاع الجيش لم شعثه وتوحيد صفوفه . ولا ريب في أن تراجع روميل سيطيل أمد الحرب ، ولكنه لا يشك في نتيجتها النهائية . وقد يكون الوضع في تونس حرجاً وفي منتهي الخطورة ، ولكن في الإمكان إصلاحه . وكان يرى أن الضرورة الفورية تقضى بعقد صلح عن طريق التفاوض مع روسيا ، لتتمكن ألمانيا من صرف جهودها إلى الخطر الماثل في البحر الأبيض المتوسط . وكتب في السادس والعشرين من مارس إلى هتلر مهنئاً إياه على تمكنه من إعادة تثبيت الوضع في الجمِّة الشرقية بعد معركة ستالينجراد ، واقترح عليه بعد أن تم اضعاف روسيا إلى الحد الذي لا تستطيع فيه ولمدة طويلة ، أن تأمل في أن تشكل خطراً خطيراً أن ينهى «القصة الروسية». واكن هتلر لم يكن ميالا إلى هذه الخطوة ، فقد أعمته رغبة جنونية متعصبة ، على حد تعبير دينوالفييرى سفير إيطاليا في برلين ﴿ فِي أَنْ يَهْزُمُ رُوسِيا ﴾ . وأحس الفوهرر بالقلق من موقف الدوتشي ومن الأنباء التي تصله عن تزايد المشاعر المعادية للألمان في إيطالباً ، ومن استبدال الجنرال كافاليرو ، « بجنرال سياسي غير موثوق ، كامبروزيو ومن الأنباء المتواترة عن أن تشيانو قد ذهب إلى الفاتيكان كسفير ليفاوض على عقد صلح منفرد ، فراح يستدعي الدوتشي للمجئ إلى ألمانيا لبحث الوضع بكامله . وتم الاتفاق أخيراً على عقد اجتماع بينهما في السابع من أبريل في قصر كليشايم على مقربة من سالزبرج .

ولم يكن موسوليني راغباً في اللهاب ، فلم يكن قد أبل بعد تمام الإبلال من

نوبة المرض العنيفة التي أصابته ، وكان يخشى أن يحتقره الألمان إذا ما استصحب معه طبيبه ليتولى مراقبته وإعطاءه الحقن ، وطباخه لإعداد طعامه الخاص . وكان قد قرر أنه « قد مل من استدعائه بالهاتف وسمَّ » ، و إنه كان قد قبل الذهاب في المرة الأخيرة إلى ألمانيا شريطة أن يسمح له بتناول طعامه وحيداً، رافضاً أن يسمح « للألمان المرحين » بأن يشهدوا بأنه مرغم على أن يعيش على حمية من الأرز والحليب . وعاوده المرض في طريقه هذه المرة عدة مرات ووصل وقد بدا كما قال جو بلز « عجوزاً محطماً » . وقد نسى الآن إصراره السابق على ضرورة الصلخ مع روسيا ، ومطالبته بعودة القوات الإيطالية من الجبهات الأخرى للدفاع عن الوطن ، وإبلاغ الألمان بأن من واجبهم تزويد ألمانيا بالمزيد من المساعدات الاقتصادية والعسكرية ، ولم يذكر إبان زيارته هذه ، مرة واحدة ، الحاجة إلى نوع جديد من الميثاق الأوربي بالنسبة إلى الصلح في الغرب ، والذي سبق له أن تحدث مطولًا عنه في رومة . وكانت أحاديثه هذه المرة مفتقرة إلى الحماسة ، وسرعان ما تخلي عن محاولاته القيام بالحديث مسلماً ، أمره إلى الله ، في الإصغاء ساعات طويلة للفوهرر وهو يعرض في حديث لا ينتهي تصويره للوضع . وكان يفكر كما اعتقد الفييرى فيما يعنيه تصميم هتلر على شن هجوم عام جديد في روسيا لمصبر الحيش الإيطالي في تونس . ورأى نفسه مضطراً في اليوم الثاني من الزيارة إلى مغادرة قاعة الاجتماع بسبب تعرضه لنوبة عنيفة من ا المغصره في معدته وبينما كان يتعاطى في غرفة ثانية العلاج الذي أعده له طبيبه لتخفيف الألم ، قال وقد بان الأسى على وجهه . . . « يريد الفوهرر أن يقوم طبيبه بفحصي . لكنني رفضت . فقد شخصت مرضى حتى الآن . إنه هذه ٥ القوافل البحرية، . وبدأ عليه اليأس والقلق حتى أن هتلر لم يخف قلقه ، كما قال للمرة الأولى ، لدونيتز عندما انتهت الزيارة من أن لا يكون الدوتشي ما زال مصراً على المضي في الحرب حتى النهاية » .

ولكنه بدأ يشعر وهو فى طريق العودة إلى إيطاليا ، بتحسن فى معنوياته ، وراح يتصرف فى كان يتصرف دائماً فوراح يتصرف فى كان يتصرف دائماً فور عودته من كل زيارة لألمانيا كما يتوقع من الديكتاتور أن يتصرف . فقد هدد

بمزيد من الاعتقالات المختلفة ، وأصدر أوامره بإعداد معتقل جديد لمناهضي الفاشية . وراح يفصل كارمين سينيز من منصبه كرئيس الشرطة ، لأنه لم يعالج الإضرابات التي وقعت في تورين وميلان بقسوة ، كما لم يحسن التصرف في موضوع الصحف السرية أو السوق السوداء المنتشرة ، واختار عوضاً عنه ربينزو شييريكي المعروف بغلظته . وقام أيضاً بفصل الدوفيدوسوفي من سكرتارية الحزب واستعاض عنه بكارلو سكورزا ، وهو من أكثر شباب الحزب إخلاصاً ، وكان قد أتهم في حادث قتل العصابات الفاشية في عام ١٩٢٥ بحيوفاني اميندولا . وراح يدرس الحطط الموضوعة لإعداد مهرجانات إقليمية لشباب الحزب يتحدث فيها القادة إلى الشعب ، ويشجعونه على القتال حتى الموت . وراح يقول لبوتاى في لهجة تنطوى على العاطفة والهديد الحني . . . ه إنهم ينشر ون الشائعات أني سأموت ، وأني أذبل، بل وأنهى . . . حسناً سيروا بأعينهم . . . ه

وخرج فى الذكرى السنوية لسقوط مدينة أديس أبابا فى شرفة قصر البندقية ليتحدث إلى الجماهير المحتشدة فى الميدان . . . فقال . . . وقد علا صوته معيداً ذكريات أيام شبابه . . . و إننى أحس فى أصواتكم خفق الإيمان الذى لا يتطرق إليه شك . . . لا تخشوا شيئاً فالنصر النهائى لنا . وليس ثمة من ريب لدى فى أن تضحياتكم ستجازى . وأنا لا أشك فى هذا كما لا أشك فى أن الله عادل وإن إطاليا خالدة » .

وعاد إلى داخل القصر وهتافات الجماهير تبعث في نفسه الحيوية والشجاعة . وأغلق الباب وراءه ، وكانت المرة الأخيرة التي يفتح فيها هذا الباب له ، وإن كان أحد لم يقدر في رومة في تلك الأيام ، أن موسوليني يخطب الجماهير فيها لآخر مرة في حياته .

ولم يمض يومان حتى كانت حماسته المؤقتة قد خبت . وبعد زهاء أسبوعين كانت جميع قوات المحورز فى أفريقيا قد استسلمت ، وأصبح النزول فى الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط ، متوقعاً فى كل لحظة . واعتقد هتلر أن هجوم الحلفاء سيستهدف جزيرة سردينيا ، أما موسولينى فقد اعتقد أن صقلية هى الهدف ، وزاح يقول لجنرالاته فى اجتماع عقده معهم فى دارة تورلونيا ، بأن عليهم

أن يقاوموا مثل هذا الهجوم مقاومة عنيفة ، إذ ليس ثمة احتمال لتسوية سياسية أو صلح منفرد . وبدأ الهجوم فى العاشر من يوليو بعد قصف مدفعى عنيف للساحل . ولم تمض أيام حتى كانت جيوش الحلفاء تندفق عبر سهل كاتانيا ، وكان موسوليني قد صرم أسبوعه الأخيرة متردداً بين فترات من الهدوء المدروس وأخرى من الغضب الصريح على القوات الإيطالية المتراجعة .

وكان الملك في هذه الآونة قد حزم أمره على أنه لم يعد في وسعه أن يصبر ، وذلك بعد فترات طويلة من التردد والإحجام دعت المتآمرين إلى الشك في أنه سيقف في يوم ما موقفاً صلباً صامداً . وقرر بصورة مستقلة عن الفاشيين اللين كان على اتصال بهم ، وبناء على فصيحة الحرال كاستيلانو والدوق داكويرون اعتقال موسوليني في أحد أيام الإثنين أو الحميس التي كان يذهب فيها إلى قصر الكيرينالي أو فيلاسافويا ، للمقابلة الملكية العادية . وسأل الماريشال بادوايو إذا كان على استعداد لأن يخلف الدوتشي كرئيس للحكومة ، وأبلغه هذا موافقته ، مقرحاً تأليف حكومة من غير الفاشيين تضم أشخاصاً من أمثال الاشتراكي مقرحاً تأليف حكومة من غير الفاشيين تضم أشخاصاً من أمثال الاشتراكي ايفانو بونوى وفيتوريو ايمانيولي أورلاندو ، أحد رؤساء الوزارات السابقين . وسرعان ما اجتمع كاستيلانو وداكويرون للبحث في تفاصيل الاعتقال ، والإجراءات ما اجتمع كاستيلانو وداكويرون للبحث في تفاصيل الاعتقال ، والإجراءات التي يجب أن تتخل لضان عدم قيام معارضة يستعصي أمرها من جانب أعوان موسوليني ولا سها من الحرال جاليباتي ، الذي أصبح الآن ، وبتوصية من أسرة بيتانشي ، قائداً للحرس الفاشي .

وكان المتآمرون الفاشيون قد قرروا في غضون ذلك أن ليس في وسعهم الانتظار مدة أطول . وبالرغم مما كان بينهم من خلافات صادرة عن الشكوك والحزازات المتبادلة والغيرة ، وعن مطامحهم المتضاربة ، فقد كانوا على اتفاق ، أنه بالنسبة إلى الحالة الطارثة التي فرضها عليهم غزو جزيرة صقلية ، فإن من الواجب دعوة المجلس الفاشي الأعلى ، وهو أعلى سلطة دستورية في الدولة ، إلى الاجتماع ، إذ أنه لم يجتمع بالرغم من أن موسوليني هو الذي ألقه منذ نشوب الحرب . واجتمع نفر من كبار قادة الحزب في السادس عشر من يوليو في مدينة رومة ، إذ كان من المقرر أن يتحدثوا في مهرجانات الحزب الإقليمية التي كانت قد صممت قبل غزو

صقلبة ، وأصروا على ضرورة اجماع المجلس الأعلى ليستمع إلى تقرير من موسوليني عن الأوضاع العامة ، التي أخذت تسوء يوماً بعد يوم ، إلى الحد الذي آثار الفزع . ورفض موسوليني في البداية ، الإذعان لهذا الطلب ، ولكنه اضطر أخيراً إلى الموافقة ، وحدد موعد الاجماع في الأسبوع التالى أي يوم السبت في الرابع والعشرين من يوليو .

وتلتى موسولينى يوم الاثنين من ذلك الأسبوع دعوة من هنار للاجتماع به ثانية في مؤتمر عاجل يعقدانه في إيطاليا . فقد فزع هنار أكثر من أى يوم مضى ، من الأنباء التى وصلته عن تفاقم المشاعر المعادية لألمانيا عند الإيطاليين ، وعن استسلام وحدات الجيش الإيطالي بالجملة في صقلية . ورفضها التعاون مع الجيش الألماني . وأمل في تقوية المقاومة الإيطالية عن طريق إقناع الدوتشي بالموافقة على أن يضع الجيوش الإيطالية تحت امرة القيادة الألمانية العلبا . وقاد موسوليني طائرته بنفسه من ريميني إلى تريفيزو ، حيث اجتمع بهنار على أرض المطار ، ثم استصحبه إلى دارة عضو مجلس الشيوخ اخيل جاجيا في فيلترى ، على السفوح الجنوبية بحبال الدولولاميت . وكانت الدارة كما وصفها موسوليني ه بناء محيداً كثير التعاريج لا يجد فيه بعض الناس أى فن هندسي . أجل انه أشبه بلغز الكلمات المتقاطعة ، الذي اتخذ صورة منزل » . وكان جو المقابلة في منتهى الرسمية والتوتر .

كان هذا اللقاء هو الثالث عشر بينهما ، وقد سار على الغرار المألوف في لقاءاتهما . فقد ظل هتلر يتحدث زهاء ثلاث ساعات بين الحادية عشرة والثانية . وكان ما قاله في منهى البساطة والصراحة . فليس أمامهما سوى شيء واحد ، وهو المضى في القتال ، لا في إيطاليا وحدها ، بل وفي روسيا أيضاً ، حتى يتحقق النصر للمحور ، وقد لا يكون من المجدى ، الاعتقاد بأن هذا قد يتحقق بلا تضحيات . في ألمانيا يقاتل فنيان الحامسة عشرة في البطاريات المضادة للطائرات . أما في إيطاليا فيبدو الوضع جد مختلف . فلم يقاتل الجنود كما كان يتحتم عليهم أن يقاتلوا ، وبات لزاماً اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وحيوية ، إذ يجب إعدام الجبناء والحونة وبات لزاماً اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وحيوية ، إذ يجب إعدام الجبناء والحونة والمفتقرين إلى الكفاية ، وعلى الجيوش الإيطالية أن تضع نفسها تحت قيادة

الألمان . وكان موسوليني يصغي صامئاً وقد ضم ساقيه في وضع متقاطع . وهو يجلس على حافة مقعده الكبير ، وقد أرخى ذراعيه على ركبتيه . وبدا أن الألم قد عاوده ، إذ كثيراً ما استلقى على ظهره وقد ضغط بيديه على خاصرتيه ، صادراً عن أنة تنطق بالألم . وكثيراً ما فرك شفتيه بمؤخرة أصابعه ، ليروح بعدها يمسح العرق المتصبب على جبهته بمنديله . لكنه لم يتكلم الامرتين ، الأولى عندما تدخل ليصحح رقماً عن حقيقة سكان كورسيكا ، والثانية عندما جاءه سكرتيره ليسلم إليه ورقة صغيرة ، راح يعلن بعد أن قرأها بشكل مسرحي ، وبالألمانية إن ٥ العدو يقوم في هذه اللحظة بالذات ، بغارة جوية ثقيلة على مدينة رومة » .

وبعد أن تحدث الإيطاليون حديثاً قصيراً عن الغارة الجوية ، راح هتلر يواصل خطبته العنيفة . لكن موسوليني لم يعد يصغى لما يقوله . وعندما انفض الاجتماع . لتناول الغداء قال . . . « إن ما يقلقني أشد القلق . هو أن أكون بعيداً عن رومة في مثل هذه اللحظة . ترى ما الذي سيقوله أهل رومة عني ؟ »

ولم يكن الإيطاليون الثلاثة الذين يرافقونه ، وهم باستيانيني وكيل وزارة المحارجية ، والفيبرى ، سفيره في برلين ، وامبروزيو ، قائد جيشه مكترثين عما سيقوله أهل رومة عنه ، بل انصرف همهم ، إلى الإلحاف عليهم ، ليرد على الهامات الفوهرر ، وليبلغه أن إيطاليا ، وصلت نهاية المطاف . ولم يعد في وسعها أن تستمر مدة أطول ، دون مساعدات ضخمة . وكان الجنرال امبروزيو ، قد سأل الماريشال كايتل وهم في طريقهم إلى فيلتريه ، عن المساعدات التي يمكن لإيطاليا أن تتوقعها من ألمانيا قبل أن يفوت الأوان . وكان الفيبرى، يجلس في نفس السيارة إلى جانب السفير الألماني . مصغياً إلى أسئلة امبروزيو الصريحة والمباشرة بكثير من الإعجاب . وراح يقول لنفسه . . . « وأخيراً هنا رجل ، لا يخشي أن يستعمل اللغة التي انتظرت طويلا سماعها » . لكن محاولات امبروزيو لم تجد فتيلا . يستعمل اللغة التي انتظرت طويلا سماعها » . لكن محاولات امبروزيو لم تجد فتيلا . فقد رد كايتل بشيء من البرود ، وهو يرفض أن يجر القائد الإيطالي قدمه ، فائلا . . . « سيبحث الزعيان في هذه القضايا ، كما تعرف ولا شك » .

ولم یکن امبروزیو، أکثر نجاحاً مع الدوتشی منه مع کایتل . فقد أصغی موسولینی إلی نصائحه وهو صامت ، ثم انفجر فجأة یقول . . . « أو تظن أن

نفس الأفكار التي تساورك لا تعذبني ولا تؤرقني ؟ فوراء هذا القناع من الجمود الذي أحمله ، روح معذبة . ولكن لو فرضنا أننا انسحبنا من جانب الألمان ، فما هي النتيجة ؟ ولو رحنا ذات يوم ، وفي ساعة معينة ، نذيع رسالة نوجهها إلى العدو ، فما الذي سيحدث؟ إن ما سيطلبه أعداؤنا ، ولهم الحق في ذلك ، استسلامنا بلا قيد أو شرط . ولكن أنستطيع على هذا النحو من السهولة ، أن نسلم بجهود عشرين عاماً ، وأن نتخلى عن تحقيق آمالنا ؟ وما الذي سيفعله هتلر كما تظن ؟ أو تظن أنه سيتركنا أحراراً نفعل كما نشاء ؟ »

وكان يتحدث بصوت وصفه الفيبرى بأنه كان يتهدج بتأثير العاطفة . وبدا أكثر قلقاً من أى يوم مضى ، وعندما أبدى أمبروزيو ، أثناء النقاش ملاحظة أخرى ذكر فيها أن الحرب لا تحظى بالتأييد الشعبي في إيطاليا ، استدار إليه موسوليني ثائراً يقول . . . و أرجو أن تتخلى عن تفاهاتك بحق الإله . أهناك حرب حظيت في التاريخ أو تحظى في المستقبل بالتأييد الشعبي . إن الحرب لا تنال هذا التأبيد إلا عندما تنهي إلى النصر » .

وسرعان ما تبخر غضبه ، وشرع بعد توقف لحظة واحدة يتحدث بهدوء ملقياً خطاباً سياسياً وتاريخياً مطولا . كان لابد أن يكون كما قال السفير الفييرى ، « في منتهى الطرافة والأهمية لو ألقى في مكان وزمان آخرين » .

وقد قطع عليه خطايه اللامناسب هذا ، مجئ سكرتيره دى سيزارى ، يبلغه أن الفوهر رفى انتظاره لتناول الغداء . ومضى موسولينى يقطع الممر الطويل إلى قاعة الطعام ، وهو يبدو كما لاحظ الفييرى فيا بعد « شارد الذهن إلى حد غريب » .

وكان أعضاء الوفد الإيطانى ، وهم فى طريق العودة فى القطار إلى تريفزو يتساءلون عما دار بين موسولينى وهتلر من حديث ، عندما اختليا وحيدين فى قاعة الطعام ، وقال ماكنزن السفير الألمانى مؤكداً لهم . . . « أعتقد أنهما توصلا فى هذا الوقت إلى بعض القرارات البالغة الأهمية » . وظل الجميع يرقبون الزعيمين ، وهما يغادران محطة تريفيزيو فى السيارة ، ليستقلاها إلى المطار . وقد بدا الرجلان كما قال الفييرى فيا بعد فى منهى الهدوء والرضى » ، ولعل الدوتشى قد فاتح حليفه بكل ما يريد قوله على أى حال . لكن ايركول بوراتو ، سائق السيارة التى حليفه بكل ما يريد قوله على أى حال . لكن ايركول بوراتو ، سائق السيارة التى

أقلتهما ، كان يعرف أحسن من غيره . فقد ذكر أن موسوليني « وجد صعوبة في إخفاء قلقه . وقد ظهر التوتر بينهما أثناء الطريق في ثورات مفاجئة من جانب الزعيم الألماني ، وردود فعل مكبوتة من جانب حليفه الإيطالي » .

وعندما حلقت الطائرة « الكوندور » حاملة هتلر في طريق العودة إلى ألمانيا ، وقف موسوليني وحيداً في أرض المطار . وقد اتخذ شكل الاستعداد العسكرى ، ورفع يده بالتحية التقليدية . وسرعان ما استدار فجأة يمشي في طريقه إلى طائرته . وأسرع امبروزيو والفييرى وباستيانيني الخطو وراءه للحاق به . وتظاهر بأنه لا يراهم ، ثم ارتدى معطف الطيران ، وأخذ يتحدث بكثير من الاهتمام إلى الجنرال الإيطالي الذي يتولى قيادة القوات المرابطة في تريفيزيو . وخشي أن يسافر الدوتشي دون أن يفصح بشيء عما اتفق عليه مع هتلر . فتغلب على تردده ، وتقدم إليه ، يسأله تحت ستار رغبته في الحصول على تعلماته الجديدة ، قبل أن يعود إلى سفارته في برلين ، ولكن موسوليني نحاه جانباً ، وقال وسط الهدير الذي يعود إلى سفارته في برلين ، ولكن موسوليني نحاه جانباً ، وقال وسط الهدير الذي أحدثه صوت عركات الطائرة وهي تدور . . . « لم أجد ضرورة للتحدث إلى هتلر بما اقترحته ، فقد وعد هذه المرة بمنهي الصدق ، بأن يبعث إلينا بكل ما نطلبه من مساعدات » ، وراح يضيف وهو يلتفت إلى امبروزيو . . . « ومن الضروري بالطبع ، أن تكون طلباتنا معقولة » .

كان هذا هو الصورة النهائية لحيبة الأمل. فقد عرف أمبر وزيو من الحديث القصير الذى دار بينه وبين كايتل ، أن الألمان لن يستجيبوا حتى إلى الطلبات المعقولة ، إلا إذا وافق الإيطاليون على شروطهم التى اعترف موسولينى بأنها غير مقبولة كلياً . وكان الجنرال على ثقة من أن موسولينى يرفض مواجهة مشاكله برجولة . وشك فى أن يكون قد أبلغ هتلر ، أن إيطاليا ستكون عاجزة كل العجز عما قريب عن المضى فى القتال . وعرف الآن أن موسولينى لم يبعث إلى هتلر بالرسالة التى قال إنه سيبعث بها إليه ، ليبلغه فيها اضطرار إيطاليا إلى عقد الصلح ، كما عرف أن هذه الرسالة لن ترسل أبداً . وعاد إلى رومة وهو مقتنع كل الاقتناع ، من أن الجنرالات الآخرين كانوا على حق ، وأن من المستحيل اقناع الدوتشى من أن الجنرالات الآخرين كانوا على حق ، وأن من المستحيل اقناع الدوتشى بالانتقاض على ألمانيا ، وأن إزاحته عن الحكم ، هو الأمل الوحيد المتبتى لإيطاليا .

ومضى موسولينى بعد عودته من فيلترى إلى الملك ، يقدم إليه تقريراً عن الاجتماع . وكان قبل ذهابه إلى القصر قد أبلغ عضو مجلس الشيوخ مانليومورجاجى بوصفه رئيس مجلس إدارة وكالة استيفانى للأنباء ، بأن الألمان ما زالوا أقوياء إلى حد يكفى « لصد التيار » ، وحل الوضع بكامله فى إيطاليا » . ولكنهم يحتاجون لتحقيق ذلك ، إلى « القيادة الفعلية لالملجبهة الإيطالية وحدها ، بل وللميدان الداخلى أيضاً . ولكن هذا شرط لن يقبل به الشعب ، ولن يرتضيه الملك ، ولن يكون فى وسعى الرضى به » .

ويقول موسوليني فيما كتبه فيما بعد إنه وجد الملك مقطباً وفي حالة عصبية . وكان الجو في منتهي التوتر. وقال الملك . . . « لا يمكن للأمورأن تستمر على هذا النحو . فها هي صقلية قد ضاعت منا . وسيقوم الألمان بخديعتنا . أما نظام الجنود وانضباطهم فقد انهارا كل الانهيار، . كان هذا هو لباب الحديث . ويبدو أن الملك عارض بمنتهى العنف شروط الألمان . فقد أبلغه امبروزيو صورة عن موقف هتلر في فيلترى ، كما أوضح له أن موسوليني بدا عاجزاً من الناحية الصحية والمعنوية عن عرض المأساة الإيطالية في ضوئها الصحيح . وأشار الملك أثناء المقابلة إلى تزايد مشاعر الكره في إيطاليا للدوتشي ، كما تحدث إليه عن الأنباء التي وصلته عن مختلف المؤامرات التي تحاك ضده . لكنه طمأن موسوليني على وضعه ، وغادر موسوليني القصر وهو مطمئن إلى سلامته كما كان دائماً،ولم تمض ساعات حيى كان روبرتو فاريناتشي يحذره من أن لدى الجنرال كافاليرو أدلة تثبت أن القصر والكونت جراندى يتآمران للإطاحة به ، وإن ما هو أهم من هذا بالنسبة إليه ، أن التآمر يشمل أيضاً موضوع الانتقاض على ألمانيا . ورد موسوليني بأن هذا مستحيل ، وإنه لا يصدق هذا القول . فقد سمع الملك في ذلك الصباح . وهو يقول له . . . « لا ريب في أنها أيام مخيفة بالنسبة إليك ، ولكن في وسعك أن تثق وأن تطمئن ، إلى أنك ستجد في دائما ، صديقاً لك . فن السخف كل السخف أن تفترض أن جميع الناس سيتخاون عنك بعد كل ما فعلته لإيطاليا . على أى حال ، سأكون آخر من يتخلى عنك » . وعندما جاءه سكورزا يحمل تحذيراً آخر ، وإن محادثة هاتفية قد التقطت بين بادوليو والدوق داكويرون ، لم يبد اهماماً حتى في معرفة ما دار في هذا الحديث الهاتني . وكان الحديث يدور حول « اعتقاله » ذات يوم وهو يغادر قصر الملك بعد مقابلته ، وهذا ما أصر سكورزا على إبلاغه إياه . . . فكان تعليق موسوليني الوحيد على هذا القول . . . فأنا أكره الحيناء » .

ومضى فى ذلك المساء ، لتفقد ما أحدثته غارة التاسع عشر من يوليو الجوية من أضرار فى مدينة رومة . وكانت أنقاض الأبنية لا تزال عابقة باللدخان ، وتطلع إليها الدوتشى . وقد ظهرت على أساريره ، كما قال سائقه فيما بعد، علائم الأسى واليأس .

واستخدم فيليبو انفوسو تعبيراً مماثلا في وصف مشاعره ، عندما تطلع من نافذة غرفة جلوس تشيانو في شارع انجيلو سيشى ، فرأى سحب الغبار وهي تصعد ببطء متجهة إلى الشرق . وقال فيا بعد ، إن هذه القنابل ، كانت المنبع الذي استمدت منه مؤامرات رومة وحيها .

ولم يعد أحد يفكر الآن بشيء آخر ، سوى هذه المؤامرات ، فحتى ذلك الحشد من الأميرات والنبيلات ، اللائى كن يستعرضن داخلات خارجات من بيت تشيانو ، مهامسات بالتجارب التي مرون بها أثناء الغارة ، ضاحكات من انفوسو ، ذلك الشاب الصقلى العاطنى ، وهو يؤكد ضرورة الدفاع عن جزيرته ومسقط رأسه ، مهما كان الثمن ، واللائى كن لا يتحدثن فى العادة إلا عن أنفسهن ، وكأنهن « الجوارى اللائى يقمن فى حريم القصور » بتن ينصتن الآن الى كل نبأ يسمعنه عن حل تلك المشكلة التى اسمها إحداهن و بلغز سقوط الدوتشى الوشيك الوقوع » . إذ لم يكن يعرف أحد ماذا سيقع حقاً ، كما لم يكن هناك المشاف على ما يجب أن يقع . فقد ذك باستيانيي أن موسوليني حطم إيطاليا ، بينا خيل لجيتانو بولفيريلي وزير الثقافة الشعبية الجديد ، بأن موسوليني هو الوحيد بينا خيل لجيتانو بولفيريلي وزير الثقافة الشعبية الجديد ، بأن موسوليني هو الوحيد الذي يستطيع إنقاذها . وقال فيتوريو سيني ، وزير المواصلات إن لا موسوليني قد

جن وإنه يجب الحلاص منه »، بينما تصور ايرمانو اميكوكي أن أولئك الذين يريدون الإطاحة به هم المجانين . ومضى يقول . . . « وأنا لاأعرف ما الذي يريدون عمله ، ولكن من السهل على أن أرى أنهم سيقودوننا إلى الخراب . » أما تشيانو الذي كان معظمهم يعتقد بأنه الحليفة الشرعي للدوتشي فقد ظل صامتاً مغلقاً ، محتفظاً بسره لنفسه . ولم يكن ثمة أدنى ريب في أن تشيانو لم يعد قريباً من موسوليني كما كان من قبل اقصائه عن وزارة الخارجية بل وقبل نشوب الحرب في الواقع. فني يناير عام ١٩٤١ ، وكان كغيره من الوزراء ، قد صدر إليه أمر الدوتشي بأن يمضى إلى الحرب ليكون قدوة للأمة . جاء إلى قصر البندقية ، ليودع حماه ، قبل مغادرته ليتولى قيادة أحد أسراب القوة الجوية في بارى ، فوجد الدوتشي في منتهي البرود والنأى عنه . وانتزعت منه أثناء غيبته ، جميع قضايا السياسة الحارجية ، ولم يعد يعرف شيئاً عن حقيقة ما يدور . وعاش في باري في فندق « أوربا » ، حيث كان يقضى أوقات فراغه بين المهمات الجوية التي توكل إليه ، وتعرضت حياته هناك . بالرغم من أنها لم تكن أكثر صخباً من حياة أي ضابط في السلاح الجوي ، لموجة عارمة من النقد المؤذى ، وحيل إلى تشيانو ، وقد رفض موسوليني مساعدته في الحلاص من إحدى فضائحه ، أنه بات ضحية حقد الدوتشي وكراهيته . وكثيراً ما تحدث بذلك إلى أصدقائه ، فإذا ما جرؤ أحدهم على توجيه النقد إلى الدوتشي ، نظر إليه تشيانو نظرة ساخطة . وكثيراً ما سمع بوتاي يقول . « كم أود أن أعرف الطريق التي سيقفز فيها ذلك القط » . ولكن تشيآنو ظل مغلقاً ، ولم يُعرف أحد حقيقة نواياه ، كما اعترف أنفوسو، نفسه بشيء من خيبة الأمل (كان أنفوسو مديراً لمكتب تشيانو ) . وكل ما كان أكيداً ، هو أن الدوتشي أخذ يقترب من الكارثة ، وإن مدينة رومة ، وقد انتشرت سحب الغبار من الغارات فوقها ، واشتد الحر فيها إلى حد الاختناق ، كانت تنتظر ، كما قال موسوليني نفسه ، « تمثیل مسرحیة کبری ، علی مسرحها » .

## اجتماع المجلس الأعلى من ٢٤ إلى ٢٥ يوليو ١٩٤٣

ه جئت إلى رومة لأظل في الحكم فيها أطول مدة ممكنة ي .

مضى دينو جراندي بعد ظهر الواحد والعشرين من يوليو إلى شارع فرديناندو دى سافويا ، ليزور فيديرزوني ، رئيس المجمع العلمي الإيطالي في تللك الأيام . فقد كان فيدبرزوني ، مواطناً من أبناء بولونا التي ينتمي إليها جراندي ، وكان في وسع هذا أن يثق به ، ويطمئن إليه . وعرض عليه جراندى ، مسودة مشروع القرار الذي كان يعتزم تقديمه إلى اجتماع المجلس الأعلى . وكان المشروع يبدو في ظاهره ، وللوهلة الأولى ، في منتهي البراءة . لكن حقيقة الغاية منه ، كانت تبدو في عباراته الأخيرة القليلة . فبعد المقدمة الطويلة . البليغة العبارات ، والناقلة لعدد من الحقائق الثابتة المقررة ، والآمال البراقة ، يعلن المشروع ، ضرورة عودة الدولة فوراً إلى أعمالها السابقة ، عل أن يستعيد الملك والمجلس الأعلى والحكومة والبرلمان والاتحادات المهنية ، جميع واجباتها ومسئولياتها ، المقررة لها بموجب الدستور والقوانين الأساسية ، . وأعلن المشروع أيضاً أن من الضروري دعوة « رئيس الحكومة إلى أن يطلب من جلالة الملك ، الذي تتجه إليه قلوب أفراد الأمة جميعاً بالثقة والإيمان ، أن يتولى إذا شاء حفاظاً على كرامة الأمة ورغبة في إنقاذها ، بالإضافة إلى القيادة الفعلية للقوات المسلحة . الحق الأعلى في انخاذ القرارات ، وهو الحق الذي تضفيه عليه نظمنا ، وكان طيلة تاريخنا القومي . التراث المحيد لأسرة سافوى العظيمة ، و بعبارة أخرى كان على موسوليني بموجب هذا المشروع أن يتخلى عن جميع سلطاته .

وقرأ فيديرزيوني هذه الورقة بصمت وعناية . وعندما كان يقرأ المشروع بمثل هذا الإمعان ، كان جراندي يراقبه ، وخيل إليه أنه قد أخطأ في اطلاعه عليه .

ولكن سرعان ما هدأت خواطره ، واطمأنت نفسه . فقد قال رئيس المجمع العلمى وهو يعيد إليه ورقته . . . وعلينا أن نجرب كل شيء ، وكل وسيلة ، حتى المستحيل منها ، لإنقاذ الأمة من الدمار الكامل ، ولو قدر لنا أن نفشل في محاولتنا فإن تضحيتنا ستكون الشعلة التي تلهب الثورة ، وتوقظ الشعب من حالة الحمود التي يعيشها » .

وعندما لتى جراندي هذا التشجيع من فيديرزيوني راح يعرض مشروعه على جيوسيي بوتاى ، وجيوسيي باستيانيني وأومبرتو البيني ، وهم من الأعضاء المهميين في المجلس الفاشي الأعلى . وقد وافقوا جميعاً على تأييد مشروعه في الاجماع .

وكان بوتاى أرفع الثلاثة منزلة وأكثرهم تجلة . فقد كان من أقدم أنصار الفاشية ، وكان من القادة القلائل اللين يتميزون بالثقافة العالية . أجل كان كاتباً فذاً ، ومفاوضاً من اللرجة الأولى ، وإدارياً قديراً . وكان عند توليه وزارة الاتحادات المهنية مسئولًا عن ميثاق العمل الفاشي ، كما كان عند توليه وزارة التربية مسؤولا عن قانون المعارف وهو القانون الذي استعيض به عن قانون « جنتيل » لعام ١٩٢٣ ، الذي اعتبر مغرقاً في الليبرالية والعداء للكنيسة ، وكان القصد منه أن يفرض الإشراف الفاشي على النظام التعليمي في إيطاليا . ومن المعروف عنه أنه كان من الأذكياء ، والماكرين والصريحين في آرائهم . فلم يخف قط أن إخلاصه الصادق السابق لموسوليني قد تحول إلى خيبة أمل ، كما لم يخف أيضاً كراهيته للحرب . وكان قد أبلغ تشيانو في ملعب الجولف ، وقبل إعلان موسوليني الحرب بأسبوع على فرنسا وبريطانيا ، بأن الواجب يقضي بإنشاء حزب ينافس الحزب الفاشي . على أن يطلق على نفسه اسم « حزب المتدخلين في الحرب لمقاصد سيئة » . وازداد عنف نقده بعد عامين . فقد ذكر أن الطريقة الوحيدة للنجاح في إيطاليا اليوم ، باتت التعرف على أسرة بيتاتشي ، وإنه لهذا قرر أن يعين لنفسه سفيراً لَّدى بلاط هذه الأسرة . وقام في صيف عام ١٩٤٢ بزيارة تشيانو . ودون هذا في يومياته عن هذه الزيارة فيا بعد قوله . . . « لم يكن لديه ما يقوله لى سوى أن عداءه لموسوليني قد زاد اليوم عن أى يوم مضى . وإذا كان يعترف بمثل هذا لى أنا ، فهي وسع المرء أن يتصور ما يقوله إلى أصدقاته في مجالسه الخاصة ». وقام بزيارة تشيانو ثانية في الشهر التالى ، وراح يتحدث إليه من جديد عن «البهم التي لا نفع فيها ». فقد تحدث عن موسوليني بغضب ممتزج بالسخط . وقال إن الحرب غير مشروعة ، لأن المجلس الأعلى لم يستشر في أمرها . ولم يكن المدوتشي في نظره إلا « رجلا علم نفسه ، وكان معلمه من أسوأ المعلمين ، وكان تلميذه أسوأ الطلاب طراً » .

وأحس جراندى أن فى إمكانه أن يعتمد على رجال من أمثال بوتاى ، فى العون الضخم الذى يحتاج إليه لمواجهة موسوليني نفسه فى المجلس الفاشي الأعلى . أما بالنسبة إلى باستيانيني والبيني ، فلم يكن على ثقة من صمودهما أمام الدوتشي .

ولم يكن باستيانيي الذى اختاره موسوليني نفسه خليفة لتشيانو ف وزارة الحارجية في قصر شيجي ، يشترك مع بوتاى في مشاعر الكره العميق للدوتشي ، ولكنه كان يعرف تمام المعرفة ، أن الحرب تقود إيطاليا إلى كارثها ، وأن إخراج موسوليني من رئاسة الحكومة . قد يساعد على عقد صلح منفرد مع الحلفاء . وكان ، وقد وضع هذا الهدف نصب عينه ، قد شرع في جس نبض الحلفاء عن طريق بعض السفارات المحايدة . ولما كان رجلا يتصف بالحذر والدقة والسير في خط معين ، بطبيعته ، فلم يكن من الطراز الذي يوجه النقد العنيف إلى الدوشي عند اجتماع المجلس ، ولكن لم يكن ثمة شك في أنه سيقترع إلى جانب مشروع جراندي إذا تبين له أنه سيفوز في نتيجة الاقتراع .

وكان البيني قد خلف بوفاريني – جيدى ، في وكالة وزارة الداخلية أثناء التعديل الوزارى الأخير ، وكان يعرف معرفة صحيحة ومن مصادرها الأولية مدى الوضع المفجع والواقعي الذي وصات إليه الجبهة الداخلية . وآلد آمن كباستيانيني بوجوب استبدال موسوليني ، ولكنه كزميله ، لم يكن من المتوقع منه أن يتخذ نفس الموقف الذي كان سيقفه بوتاي .

وقد اتخذ عدد آخر من أعضاء المجلس الأعلى الذين اتصل بهم جراندى وفيديرزيوني وبوتاى نفس الموقف الحدر والمتردد الذي اتخده باستيانيني والبيي . وكان دى بونو ودى فيشي العضوين الوحيدين الباقيين بعد مصرع بالبو في حادث الطائرة من مجلس الأربعة الذي قاد الزحف على رومة في عام ١٩٢٢ ، وقد وافقا

مع آنيو بيجناردى رئيس الاتحاد الفاشى القوى للعمال الزراعيبن والكونت جياكومو سواردو ، رئيس مجلس الشيوخ ، وجيانينى وزير الاتحادات العمالية ودى ستيفانى الوزير السابق للمالية على تأييد مشروع جراندى ، ولكن أياً منهم لم يعرب عن استعداده لتحمل مسئولية إظهار موقفه أثناء الاجتماع ، إلا إذا تبين له أن النقاش يسير سيراً مواتياً للمشروع نفسه .

ودهش جرافدي كل الدهشة من أن كاولو سكورزا ، السكرتير العام للحزب ، أبدي استعداده لتأييد المشروع عندما عرضه عليه يوم الأربعاء في الواحد والعشرين من يوليو في مقر قيادة الحزب . لكنه احتاط لنفسه ، قبل أن يتعهد بشيء، فأخذ صورة عن المشروع إلى موسوليني اللى مضى لمقابلته ظهر ذلك اليوم ليعرض عليه تقريره . وقرأ موسوليني المسودة بسرعة ، ولم يبد عليه أي ذعر . وأعادها إلى صاحبها مكتفياً بقول مقتضب بأنها «غير مقبولة ، وتثير الاشمئزاز» . وذكر موسوليني فها بعد ، أن سكورزا «طوي الورقة وأعادها إلى محفظته ولم يعد إلى إثارة الموضوع فانية » . وراح سكورزا يعد بعد أن غادر قصر البندقية مسودة المشروع الذي اعتزم تقديمه إلى المجلس الأعلى ، كبديل عن مشروع جراندي .

۲

وبعد أن تأكد جراندى من أنه قد حصل على تأييد فيديرزوني وبوتاى وباستيانيي والبيبي ، وكذلك سكورزا ، كما أمل ، راح يطلب مقابلة الدوتشي . وقد ذكر هو أنه لم يكن راغباً في أن ويظهر بصورة المتآمر ، ، وكان لا يزال يأمل في أن يتمكن من إقناع الدوتشي بالقيام تلقائياً بإيماءة تجعل الاجتماع أمراً لا ضرورة له . وفي الساعة الحامسة من بعد ظهر الثاني والعشرين من يوليو ، استقبل موسوليني جراندي في صالة « الكرة الأرضية » في قصر البندقية ، وكان الدوتشي يقف وراء مكتبه الضخم ، يرقب زائره بنظرة باردة جامدة وهو يتقدم الدوتشي يقف موسوليني إلى الجلوس ، وإنما راح هذا يتلو مشروع القرار على مسامع الدوتشي مشفعاً إياه بخطبة قصيرة أبده فيها ، ولم يقاطعه موسوليني ، وإنما ظل

يرقبه بنظره فيها كل معانى الازدراء المترفع ، وعندما انتهى هذا من خطابه ، راح موسوليني يقول . . . « فارقني الآن ، وسنلتني ثانية في المجلس الأعلى » .

وعندما خرج جراندي . ماراً بقاعة الاجتماع ، كان خدم القصر ، يعدون المقاعد للاجتماع . وكان الماريشال كيسلرنج يجلس على أحد هذه المقاعد منتظراً مقابلة الدوتشي . وذكر جراندي فيا بعد ، أن هذا الحادث لم يكن و دليل خبر » . وكانت أعصابه قد شد ت باعترافه ، إذ أن جمود الدوتشي وثقته المتعانية لم يكونا من النوع المقلق فحسب بل وكانا مثيرين للفزع أيضاً . وقرر أن يطلب إلى البيني أن يعد العدة لإخفاء ما تنين من رجال الشرطة في أماكن متفرقة من القصر . وقرر أيضاً الإذعان لبوتاي الذي اقترح ضم الكونت تشيانو إلى المؤامرة . وبالرغم من أن جراندي ، ما كان ليثق بتشيانو على الإطلاق ، فقد وجد نفسه مضطراً إلى موافقة بوتاي على رأيه ، في أنه إذا تمكن من إقناع تشيانو بتأييد الثورة ، فإن عدداً من الأصوات المرددة لابد وأن ينحاز إلى المشروع (١) .

ودعا بوتاى بعد ظهر اليوم الذى سبق الاجتماع كلا من جراندى وتشيانو الله الاجتماع فى منزله . ولم ينسجم ضيفاه مع بعضهما ولم يستطيعا الاتفاق على سياسة مشتركة . وبدا أن تشيانو كان يشك فى أن جراندى يريد الإطاحة بموسوليى للكتسب هو وفيديرزوني مزيداً من السلطان والنفوذ . وأحس جراندى ، أن تشيانو بالرغم من أية وعود قد يعطيها فى البداية ، قد يلى فى اللحظة الأخيرة وبكل ثقله ونفوذه إلى جانب حميه . وكان بوتاى يعتقد أن السلطة السياسية التى ستنتزع من موسوليني يجب أن تعطى إلى الملك مع القيادة العليا للقوات المسلحة ، واكن الرجاين الآخرين لم يوافقاه على رأيه ، على اعتبار أنه رأى غير عملى . وطال الحديث بين الرجال الثلاثة وتشعب ، وعندما غادر تشيانو المكان ، لم يكن جراندى وبوتاي على ثقة مما إذا كان سيؤيدهما أو سيعارضهما .

<sup>(1)</sup> لا تسختلف رواية الكونت جراندى عن هذا الاجتماع اختلافاً كبيراً عن رواية موسولينى . لكن الماريشال كيسلونج وهو يحدد تاريخ المقابلة فى الرابع والعشرين من يوليو لا فى الثانى والعشرين . يؤكد أن موسولينى كان فى منهى الانشراح عند ما دخل إلى القاعة بعد أن كان جرائدى قد غادرها . وقد بادره موسولينى قائلا . . . « فارقنى جرائدى قبل لحظات . وكان بيننا حديث صريح من القلب إلى القلب . وآوؤنا مائلة . فهو مخلص لى كل الإخلاص » .

ولكنه كان قد حزم أمره في صبيحة اليوم التالى كما يبدو. فني ظهر ذلك اليوم وصل إلى وزارة الحارجية دينوالفيرى ، الذى استدعى من سفارته في براين لحضور اجتهاع المجلس الذى سيعقد في ساعة متأخرة من ذلك اليوم ، ووجد باستيانيي ، « صامتاً ودائم التفكير » . ولم يكن قد انقضى على وجوده هناك بضع دقائق حتى جاء الكونت تشيانو ، ليرتفع ذلك الوجوم الذى كان مخيماً على الاجتهاع . ودون الفيرى فيا بعد . . . « وكان تشيانو في منتهى الود والدماثة ، ولكن بدا ثائر الأعصاب . ولست أشك في أنه سر بمراى » .

وراح يقول . . . « سرني مجيئك . وقد انفقنا جميعاً على أن من واجبنا أن نخطو إلى أبعد نقطة ممكنة لإنقاذ إيطاليا . فهو ، صاحب رأس الخنزير ، يرفض فهم الموقف وعندما يجتمع المجلس الأعلى اليوم ، سنتحدث كما قررنا عما نراه بوضوح ، وسنحمله على أن يفهم » .

وأبلغ تشيانو الفيرى ، إنه فى طريقه إلى جراندى ليعده بتأييده ، وطلب من السفير مرافقته . وقد وجدا جراندى يرتدى قميصاً رياضياً فى مكتبه فى مجلس النواب . وقد رحب بهما كل الترحاب ، وأطلعهما على مسودة المشروع ، فقرأها الفيرى بسرعة ، ثم قال ، إنه بالرغم من سلامتها كما تبدو له ، لابد من أن يستوضح عن نقطة واحدة أو نقطتين فيها .

ورد تشيانو ، مقاطعاً إياه بفروغ صبر . . . « لا حاجة إلى الشكوك والريب . فالمشروع مجرد مذكرة . ولا ريب في اننا اثناء المناقشة سنوالي معاملة الدوتشي بمنهى الاحترام والتوقير .

وهكدا استسلم الفييرى بعد لأى وتردد ودون جراندى اسمه بقلم أزرق ، فى ذيل قائمة أنصاره .

وإذا ما استثنينا فيديرزونى ، لم يكن فى وسع جراندى على أى حال أكن يتأكد من أن فى وسعه أن يثق بأى من أصحاب هذه الأسماء المدونة فى قائمته تمام الثقة حى بوتاي نفسه .

وراح يقول فيا بعد . . . « وكان فيديرزوني هو الوحيد الذي كان في وسعى . ومن صميم فؤادى ، أن أثق فيه كل الثقة » . وبدأ يفكر أنه كان من

الأفضل له لو فكر فى القيام بانقلاب مفاجئ . أما وقد عرف موسولينى الآن المدى الذى مضى إليه فى محاولاته تحطيم سلطته ، فقد خشى الآن أن يعتقل ، وأصبح على ثقة ، من أنه إذا اعتقل ، فإن معظم أنصاره ، سيتخلون عنه وينضمون إلى تلك المجموعة القوية من الأنصار المخلصين فى المجلس الأعلى الذين لابد وأن يقفوا إلى جانب الدوتشى مهما حدث .

وعندما ارتدي ذلك القميص الحاص المعروف باسم «ساهارنيانا» ، والذي كان موسوليني قد أمر جميع أعضاء المجلس الأعلى بارتدائه ، واح يضع مسدسه في جيبه ، ويحشو حقيبة يده بالقنابل اليدوية . وغادر منزله في الساعة الرابعة والنصف متجهاً إلى قصر البندقية حيث وجد مجموعات عدة من الحرس الفاشي في باحة القصر الداخلية وكان في القصر أيضاً عدد من رجال الحرس . ووجه بوتاى حديثه إليه غاضباً . . . « أحسنت صنعاً بتحدثك إليه . فقد حانت ساعتنا جميعاً » . وخيل إلى جراندى أن نهايتهم قد دنت حقاً . وشرع يفكر بأنه لن يخرج من القصر حقاً .

وكان موسوليني قد دخل مكتبه . فقد تناول غداءه في دارة توراونيا ، حيث سار و كل شيء حسب المعتاد » كما دونت راشيل في يومياتها في ذلك المساء . وبدا غير متأثر بالأنباء التي وصلته عن هذه المؤامرات التي تحاك ضده . وقبل أربعة أيام من هذا التاريخ ، وكان خادمه ، يثبت له ياقة قميصه قبل مضيه إلى حفلة عشاء رسمية . بادرته راشيل بقولها إن البعض قدم إليها قائمة بأسماء الأشخاص الذين زودهم باستيانيني بجوازات السفر . وإن و الموقف قد حان للقيام بإجراء ضد تشيانو وجراندي وبادوليو وشركائهم » . لكنه لم ينتصح ولم يقبل التحدير . وقال لها إن الدبابات الأمريكية هي التي تشغله لا دسائس قلة من الإيطاليين . وعندما مضي الآن إلى اجباع المجلس الأعلى زودته راشيل بنصائحها قائلة . . . « اقبض عليهم جميعاً قبل بداية الاجباع » . فقبلها في مدخل الدارة دون أن يرد على نصيحها ، ومضي إلى السيارة التي تنتظره ، وقد حمل حقيبة منتفخة تحت إبطه . وراحت زوجته تدون في يومياتها بعد أن فارقها قائلة . . . « إنه يؤمن إيماناً صادقاً بأن كل شيء سيسير على ما يرام » .

وخطا إلى قاعة الاجتماع بثقته المألوفة بنفسه ، دون أن ينظر إلى أحد الأعضاء الله بن هبوا وقوفاً عند دخوله ، رداً على أمر سكورزا الذى ألقاه بأعلى صوته . . . وحيوا الدوتشى » . لبردوا بصوت واحد . . . و إننا نحييه » . ولم تبد عليه علائم السرور » وهم يحيونه التحية التقليدية لزعيم الفاشية ، وراح يجلس إلى منضدته عملقاً فيهم . وسرعان ما انتابته نوبة من الألم ، بعد أن اقتعد مقعده . إذ كانت آلام القرحة قد عاودته منذ الليلة الماضية عندما هتفت له كلارينا بيتاتشى تقول . . . وماذا سيحدث لو أنك أحسست بالألم في هذا اليوم الكبر الأهمية والحطورة ؟ »

ورد عليها بذلك التصميم المتعالى الذي عرف عنه، والذي لم تؤثر عليه الأحداث، يقول . . . « سأكون قوينًا ، وسأسيطر على الوضع بطريقتي المألوفة » .

وعندما جلس إلى مقعده ، مصغياً إلى سكورزا وهو يتلو أسماء الحاضرين ، غرباً بعض الأوراق من محفظته الى كان نافارا رئيس فراشيه ، قد وضعها أمامه على منضدته ، مقطباً جبينه ، وقد دفع ذقنه إلى الأمام ، وبدا ، كما وصفته إحدى عشيقاته ذات يوم مضى ، وكأن وجهه بكامله قد اندفع إلى الأمام بعيداً عن أذنيه ، قادراً على السيطرة على الاجماع . وكان يرتدي البزة الحضراء الفاتحة الى يرتديها الحرس الفاشى ، خلافاً للآخرين الذين كانوا فى قمصائهم السوداء ، مدللا بدلك على ترفعه عهم ، بوصفه الدوتشى المتفوق والمسيطر . وكانت المنضدة الى بعلس إليها ، ترتفع على منصة فتظهر أعلى من أماكن الآخرين ، مما أضبى عليه تفوقاً معنوياً وروحياً عليهم . وكانت هناك بالإضافة إلى كل ذلك ، عادات ومواقف وذكريات ومحاوف عاشت عمر النظام الفاشى ، الذى انبثق قبل حقبتين من الزمن . ولم يستطع بوتاى نفسه كبح جماح أفكاره ، بأن هذا الرجل الذى من الزمن . ولم يستطع بوتاى نفسه كبح جماح أفكاره ، بأن هذا الرجل الذى يطل عليهم من عل ، وبمثل هذه القسوة ، إنما يجسد العقيدة الفاشية كلها .

فقد كان عند الكثيرين منهم ، بل عند معظمهم على الغالب ، ورغم كل شيء ، أعظم من أنجبته إيطاليا من أبناء . ولم يكن هناك بينهم حتى ولا قلة ، من لم يعترف بهده الحقيقة ذات يوم ، كما لم يكن بينهم حتى في تلك اللحظة عدد مهما قل ، ليس على استعداد للاعتراف بها لو أتيحت له الفرصة . وكان جراندى نفسه ، قد اعترف بها ، قبل مدة قصيرة وبحماسة ، ما كانت لتصدر حتى

عن أكثر أنصار موسوليني تعصباً ، إذ قال له قبل نحو من شهرين ليس إلا . . . « « إن حياتي ، وإيماني ، وروحي ، ملك يديك » .

ويبدو أن موسوليني بات كأتباعه المخلصين أيضاً متأثراً بعادات الماضي . فهو لا يقبل الطاعة والعبادة والثقة التي لا تتزعزع منذ سنوات طويلة ، كالاستجابات المفرحة من شعب راض ومستجيب فحسب ، وإنما يريدها ، نوعاً من الاجلال الذي تستحقه عبقريته . ولم يكن شعار « موسوليني على حق دائماً ، يظهر على جدران إيطاليــا ، كإطراء لقائد عظيم يحس شعبه نحوه بإعجاب واعتراف بالجميل عميقين ، وإنما كان تعبيراً عن حقيقة لا يمكن إنكارها . وليس تمة من شك في أن هذه الثقة المطلقة في عظمته الدانية ، وعصمته من الحطأ ، وتفوقه الذي لا يتحدي على الإيطاليين طراً ، قد جعلت من العسير عليه أن يتبين ما في أولئك الذين ما كانوا ليضنون عليه بالمساعدة ، من مزايا ، ولا ما في ذلك العدد المتزايد من الناقدين والناقمين الذين آمنوا بخروجه على كل عقل ومنطق من خطر . ولا ريب أيضاً في أن هذه الثقة العمياء هي التي حملته على استبعاد كل فكرة في مؤامرة ناجحة ضده ، ووصفها بالحيال ، وعلى رفض أي اقتراح بوجوب الحرص في معالجة هذا الاجتماع الذي لم يكن يتوقع فيه أكثر من مجرد « مناقشة حامية » . ولم يكن كذلك قد احتمل عناء إعداد خطابه الذي جرت العادة على أن تستهل به ، مثل هذه الاجتماعات ، إذ كان واثقاً من أن في وسعه ، أن يسكت كل معارضة ، بمجرد ارتفاع صوته .

وبدأ موسوليني حديثه بالطريقة المهذبة المألوفة التي يشرع فيها مرّب كبير في إلقاء محاضرته العادية ، قائلا . . . « دخلت الحرب في الواقع مرحلة في منهى الخطورة . فقد تحقق ما كان يبدو مستحيلا . بل حتى مجرد فرض سخيف ، بالرغم من دخول الولايات المتحدة الحرب في البحر الأبيض المتوسط . وفي وسع المرء أن يقول ، إن الحرب الحقيقية بدأت بسقوط بانتيلاريا . وكان القصد من الحرب الهامشية على الساحل الإفريق ، تجنب مثل هذا الاحمال أو إحباطه . وفي مثل هذه الأوضاع ، كان من الطبيعي أن تتحد جميع التيارات الفكرية وفي مثل هذه الأوضاع ، كان من الطبيعي أن تتحد جميع التيارات الفكرية من رسمية وغير رسمية ، في عدائها لنا ولعهدنا سراً أو علانية » .

كانت هذه هي البداية لحطاب طويل وهادر . تميز بكثير من الغموض المدهل . وهكذا تحدث مستسلماً . وخالياً من الإبداع حيناً ، ومغروراً وفي منهي الصلافة التي تبلغ حدود الانهام حيناً آخر ، مبرراً أخطاءه إلى حد التضليل ، وبطريقة رتيبة تخلو من الإيمان حتى ومن اعتبار الحقيقة واحترامها ، ضاغطاً براحة بده أحياناً على معدته ، وكأنه يخفف من ألم القرحة التي يشكو منها .

وراح يعلن في تدوينه ذكرياته عن هذا الخطاب الذي رأى فيه سامعوه افتقاراً إلى التصميم والدقة . . . « وليكن معلوماً ، الآن ودائماً . أنبي لم أكن في يوماً ما راغباً في تسلم القيادة العليا للقوات العاملة في الميدان ، وهي المهمة الملقاة على عاتقي ، بإيعاز من الماريشال بادوليو . . . فعندما مرضت في أكتوبر عام ١٩٤٢ ، فكرت في التخلي عن القيادة العسكرية ، ولكنني تراجعت عن ذلك ، لأنبي تصورت أن من الحطأ التخلي عن السفينة وهي تأثبة وسط العاصفة . وقررت تأجيل ذلك انتظاراً لظهور الشمس من جديد ، وهو ما لم يقع حتى يومنا هذا . وأظن أن ليس ثمة لدى ما أضيفه على موضوع القيادة » .

وبعد أن تخلص من المسئولية بمثل هذه الفتوى الغريبة والإيضاحات غير المقبولة ، واح يشير بأصابع الآبهام إلى الملنبين الحقيقيين ، فوجدهم فى كل مكان . إنهم فى أعلى مراتب القيادة العامة للجيش ، حيث يفتقرون إلى الثقة من ناحية وإلى المعلومات من الناحية الأخرى ، وهم فى أقل هذه المراتب فى القوات البرية إشأناً إذ يستسلمون فى صقلية فى قطعان ضخمة ، تماماً كما فعلوا فى أفريقيا . وقد تحدث عهم وكأنهم جنوده فى جيش هزم منذ أمد بعيد فى حرب أصبحت جزءاً من التاريخ الذى انقضى . ووجد المبروات ، وألتى اللوم ذات اليمين وذات الشمال ، وعثر على أسباب الهزيمة ، ولكنه لم يقترح أى علاج . وأقر بأن عواطف الشعب ليست مع الحرب ، ولكنه لم يأت بعلاج لهذا الوضع ثم قال . . . « إن الشعب ليست مع الحرب ، ولكنه لم يأت بعلاج لهذا الوضع ثم قال . . . « إن عواطف الشعب بعيدة دائماً عن الحرب . فالحرب هى حرب الحزب ، لأن الحزب التى فوالذى أرادها . إنها دائماً حرب رجل واحد ، ولو قبل اليوم إن الحرب التى نخوضها هى حرب موسولينى . فقد كانت تسمى فى عام ١٨٥٩ بحرب كافور أيضاً . ومضى بعد ذلك يقول . . . « وفى العشرين من أكتوبر ، كنت أتوقع أن

يهاجمنا البريطانيون في العلمين ». وقطع حديثه فجأة ليطلع بعد فترة صمت قصيرة بملاحظة غريبة شاذة ، جعلت بوتاى يتساءل ، عما إذا كان يعتز م الحروج بنكتة مغرقة في سخريها . فقال إنه توقع يوم الهجوم ، لأنه عرف أن الإنجليز يريدون أن يعكروا صفونا ونحن نحتفل بالذكرى السنوية العشرين للثورة الفاشية في الأسبوع التالي .

وتحول بعد ذلك إلى الألمان فقال . . . « علينا أن نعرف بمنهى الإخلاص للحقيقة ، بأن الألمان عاملونا بمنهى الكرم والاحترام » . وراح يسرد تفاصيل التموينات الألمانية من المواد الأولية والأسلحة والقوات ، ولكنه لم يذكر الثمن الذى دفعته إيطاليا مقابل هذه المساعدات . ولم يشر في قليل أو في كثير إلى المساعدات الجديدة التي تحتاج إليها إيطاليا في محتها الحقيقية الراهنة . وحرص على تجنب الإشارة بشيء إلى اجتماع فيلتريه الذي كان قد عاد منه قبل آونة قصيرة .

وراح يقول بشيء من الإسهاب . . . « إن المعضلة الكبيرة التي تواجهنا الآن هي التقرير بين الحرب والصلح أو بين الاستسلام والمقاومة حتى النهاية » . وبدلا من أن يود على هذا السؤال الجوهري ، بإحدى حملاته الحماسية الشعرية والمسرحية المؤثرة التي كانت كافية حتى في ذلك الحين ، لحمل المجلس على الوقوف إلى جانبه ، راح ينزلق إلى هوة الجدل اليائس الممل ، ويقول في النهاية . . . « على أي حال ، تتطلع بريطانيا مائة سنة إلى الأمام لتضمن خمس وجبات في اليوم لشعبها .

وكان هذا الأداء مفجعاً . وتطلع أعضاء المجلس إلى الدوتشى بشىء من الصمت المشوب بالفزع . ودون الفيرى فيا بعد ذكرياته ، فأعرب عن شعور الخيبة المرعب الذى سيطر على جميع الأعضاء . كان الخطاب من أضعف الخطب التى سمعوه يلقيها في حياته ، وأكثرها حسماً من ناحية أخرى . وعندما انهى الدوتشى من خطابه ، كانت زعامته قد انهت ، وهوى هو إلى الخضيض . وانقضت لحظات قليلة ، دون أن يجر وأحدهم على الكلام . وسرعان ما انهى هذا الصمت المطبق ، بأصوات أقدام تتحرك ، وهمس يعلو ، ومحافظ تغلق . وأخيراً مض الماريشال دى بونو . ولم يكن خطابه القصير ، إلا هجوماً مقنعاً على

الساسة الذين يلقون بالمستولية على قادة الجيش ، بينا هم الملومون الأنهم هم الذين المتاروهم . وكانت هذه وجهة نظر ، سرعان ما هب زميله الملكى العجوز دى فيشى لمسائلتها . ولكنه وجه في حديثه بعض الملاحظات الناقدة إلى حلفاء إيطاليا مما أثار روبرتو فاريناتشي الميال للألمان ، فسارع إلى الاعتراض عليها . وراح هذا يناقض ما قاله دى فيشى ، وينهال بالإطراء المتعصب على الألمان مقرظاً قوتهم وعصمتهم من الحزيمة . وتألم دى فيشى من ملاحظاته هذه ، فراح يتهمه بالتهرب من الحدمة العسكرية في الحرب العالمية الأولى . وبالزيف في ادعاء البطولة في الحرب الحبشية ، بعد إصابته في حادث أثناء اصطياده السمك .

وأدرك بوتاى ، أن الحطر يهدد الاجماع بالفض من جراء هذه المهاترات الوضيعة التافهة ، فقاطع دى فيشى ، ليلتى أول خطاب قوى فى ذلك المساء . وأصغى الأعضاء لكلماته ، وأدركوا أن النقد يوجه لأول مرة بصورة علنية إلى موسولينى وبحضوره . واستمد الأعضاء الآخرون الشجاعة من الشرارة التى أطلقها بوتاى فى خطابه ، فأعربوا عن رغبتهم فى الكلام . ولكن جراندى ، كان هو الذى هب واقفاً ليتكلم ، وعاد الآخرون إلى مقاعدهم ليصغوا إلى كلماته .

وشرع جراندى يتحدث بصوت خفيض يحمل طابع الجد. مما فرض الاحترام فوراً على الأعضاء الحاضرين وقال: ﴿ أُودَ أَنْ أَكْرَرَهُنَا أَمَامُ الْحَجْلِسُ الْأَعْلَى ، مَا كُنْتُ قد قلته للدوتشى يوم أمس الأول ، وإنى لأقترح أن يكون الأمر اليوى التالى ﴾ :

وراح يتلو مشروع اقتراحه بهدوء ووضوح . ولم يكد ينهى منه ، حتى تبدلت لهجة حديثه ، وراح يلتى خطاباً فى منهى البلاغة والحماسة ، مضمناً إياه الاتهامات القاسية . وتحدث بشىء من المرارة «عن الشكل الأحمق والمقيد للحرب الفاشية » وعن «الإصرار المفرط التزمت فى مراعاة الشكليات التافهة » وعن «الاستمرار فى وضع الأنظمة الحديدة والكبح المتلاج للحريات الشخصية » . ثم قال بصوت مهدج تغلبه العاطفة «إنك فرضت ديكاتوريتك على إيطاليا ، وهى ديكتاتورية لا أخلاقية من الناحية التاريخية . وقد احتفظت لسنوات طويلة بين يديك بمقاليد الأمور فى الوزارات الثلاث المتعلقة بالقوات المسلحة . ولكن ما الذى حققته ؟ الأمور فى الوزارات الثلاث المتعلقة بالقوات المسلحة . ولكن ما الذى حققته ؟ إنك حطمت روح قواتنا المسلحة . وقد خنقت سنوات طويلة شخصياتنا فى هذه

الملابس السوداء التي يلبسونها حداداً . وانقضت سنوات طويلة ، وأنت تختار للمناصب الهامة ، أسوأ المرشحين لها من بين عدد كبير من المرشحين الصالحين ٥ .

وظل جراندي يتحدث أكثر من ساعة . وظل موسوليني يصغي صامتاً إلى هذه الحطبة التي أسماها في بعد «بالخطبة الفليبية (۱) العنيفة ، خطبة الرجل الذي وجد أخيراً الفرصة للتعبير عن حقده العميق الدفين » . وكان يتكئ بجسمه على المنضدة في وضع المتألم الذي يشكو من المغص الشديد ، راسماً بين الحين والحين ، على ورقة أمامه بعض الأشكال والرموز ، مغطياً عينيه بيده ، ليمنع عهما الضوء الشديد الصادر عن « الثريا » الكهربية المعلقة في سقف القاعة ، وقد اعترف فيا بعد لمارينيتي « بأن هذا الضوء الساطع المخيف ، أتعب عيني إلى حد مرعب . فيا بعد لمارينيتي « بأن هذا الضوء الساطع المخيف ، أتعب عيني إلى حد مرعب . وكنت قفسي مضطراً إلى أن أحجبه طيلة الوقت بيدي عن عيني المجهدتين . . . وكنت قد تعرضت قبل ساعتين من الاجماع إلى نوبة قاسية من الألم الذي أعانيه منذ أمد بعيد . وكنت لا أزال أشكو من الألم في القاعة ، ولكن عقلي كان صافياً . وكنت أصغي إلى خطاب جراندي الذي مثل الاتهام العام بوضوح ، ولكن حيويتي قد فارقتي . وهذا أثر من آثار المرض ، إنه زوال الحيوية مع وضوح الفكر واستشفافه » .

ورأى بوتاى أن الدوتشى قد هزم ، وأنه يبدو يائساً وفى منهى القنوط . وروى فيا بعد أنه «لم يعد رجلا وإنما ظل رجل ، باتت أقدامه على عتبة الآخرة ». ووصفه بوفارينى – جيدى ، بأنه كان أشبه بالإنسان الشارد الفكر « وكأنه يعيش فى عالم آخر . وبدا يحجب رأسه بيده ، كما فعل قيصر عندما أراد أن يحجب بعباءته ، جسده عن ضربات بروتس والمتآمرين الآخرين » .

وعندما انتهى جراندې من خطابه ، عدل جلسته وألتى بجسده إلى الوراء فى مقعده بعد أن أرخى ياقته ، وبدا العرق يتصبب على وجهه الشاحب .

وقرر تشيانو فى هذه اللحظة أن يتكلم . وشرع فى حديثه أمام نظرة حميه اليائسة ، بلهجة ناعمة لطيفة . وحصر كلامه فى سرد تاريخى للتحالف الإيطالى الألمانى ، الذى مثل فى وجهة نظر فاريناتشى الساخطة ، حملة تنكر على الألمان

<sup>(</sup>١) أطلق على خطب ديمو ستنبس الحطيب اليوناني المفوه المشهور اسم الفليبيات . ﴿ الْمُعْرِبُ مِ

آى فضل . ولكن تشيانو لم يبرك مجالا للشك على الإطلاق ، فى أنه سيؤيد مشروع بحراندى . وعند ما انهى من كلامه ، انبرى فارينا ثانية للرد على جل ما قاله ، وللدفاع بقوة عن الألمان . وعرض على المجلس مشروعاً بديلا عن مشروع جراندى ، يعلن تضامن إيطاليا الفاشية مع ألمانيا الاشتراكية الوطنية ، ويدعو رئيس الحكومة إلى أن يطلب من الملك تولى قيادة القوات المسلحة كلها ه ليظهر للعالم بأسره أن الشعب الإيطالي يقاتل بأسره متحداً تحت قيادته ، لإنقاذ إيطانيا ودفاعاً عن كرامها » . وكانت أهداف فاريناتشي من الاستعاضة عن الدوتشي بالملك في قيادة القوات المسلحة ، هي غير أهداف جراندى ، إذ كان يتوقع أن يكون الملك أكثر استعداداً للاقتناع من موسوليني بالتخلي عن صلاحياته للماريشال كيسلرنج . لكن الرجلين اتفقا على وجوب ذهاب موسوليني .

وتبين بعد انقضاء هزيع من الليل، أن غالبية أعضاء المجلس ترى هذا الرأى ، وإن كان أولئك لأعضاء اللبين ما كانوا ليرددوا فى الاقتراع إلى جانب مشروع بسيط بتوجيه اللوم ، قد أصبحوا الآن على استعداد لتأبيد أى مشروع أقل عنفا من ذلك ، وأخف ضرراً . وراح عدد من الأعضاء يشكون فى حقيقة دوافع جراندى . وتكلم جيتانو بولفيريللى ، وزير الثقافة الشعبية ، وأنطونيو ترينجالى كازانوفا ، رئيس المحكمة الفاشية الحاصة ، وكارلو البرتو بيجيى وزير التربية ، وإينزو جالبياتى ، رئيس أركان الحرس الفاشى ضد مشروعه . ولكن دون إيمان ، ودون تأثير . فكان معظم هؤلاء متأثرين بالمنازعات الشخصية أكثر من تأثرهم ودون تأثير . فكان معظم هؤلاء متأثرين بالمنازعات الشخصية أكثر من تأثرهم بالحجج المنطقية ، فجاءت خطبهم تضيف إلى مناعب موسوليني بدلا من إسهامها في إنقاذه .

وكان الليل قد انتصف وكان قد مضى على بداية الاجتماع زهاء سبع ساعات ، وانطلق صوت موسوليني الذي وصفه بوتاى بأنه كان وخفيضاً ، ومتواضعاً ، ومستدرًا للإشفاق " يتساءل " ولكن ما جدوى هذه اللوم ، وقد غدونا الآن وحدنا وجهاً لوجه أمام ثلاث إمبراطوريات عظيمة ؟ » . واقترح على سكورزا تأجيل الاجتماع حتى اليوم التالى ، ذاكراً أنه مريض وأن عليه ألا يجهد نفسه .

وانطلق صوت جراندي بثبات مجدداً حملته . . . و كثيراً ما أبقيتنا هنا في

الماضى حتى الحامسة صباحاً لمناقشة بعض القضايا التافهة . ولن نغادر هذه القاعة حتى نفرغ من مناقشة مشروع قرارى والاقتراع عليه » . وأضاف أنه يوافق على التأجيل لمدة عشر دقائق ليس إلا .

ووافق موسوليني . ولاحظ بوتاى بشيء من السرور « انهى صلف الديكتاتور ليحل محله خنوع المهم » . وخرج من القاعة إلى مكتبه ، وحيداً تخلى عنه الجميع . وعندما مر بسفيره إلى ألمانيا قال له . . . « تعال معى يا الفييرى » .

وروى الفييرى فيا بعد . . . « كانت الغرفة الفسيحة شبه مظلمة . لا ينبرها الا ضوء شاحب ينبعث من مصباح صغير يستخدم للقراءة . ومضى الدوتشى بهدوء وببطء إلى منضدته ، ثم أشعل " الثريا " الكبيرة الموجودة في وسط المكتب وراح يلتى نظره بشيء من شرود الفكر على بعض البرقيات التى وجدها أمامه . وظل على صمته بضع دقائق ، ثم راح يسألني ، وكأنه أحس بوجودى لأول مرة . . ماذا هناك في ألمانيا؟ » .

وأعاد الفييرى على مسامعه ما سبق له أن تحدث إليه به فى فيلترى . وفى تقاريره ، عن وجود إشارات واضحة تبين ما أصاب الشعب الألمانى من إجهاد ، وعن شدة انضباطه بالرغم من ذلك ، وتعصبه الأعمى ، وخوفه من الجستابو ، وإيمانه بدعاية جوبلز ، ثم أضاف قائلا . . . « ويتابع الناس هناك فى برلين نتيجة التطورات العسكرية الأخيرة » .

وانطلق صوت موسوليني يسأله . . . « ولكن من قال نك ذلك؟ » . وكانت للمجته تنم عن الانزعاج الشديد ، وكأنه بالرغم مما حدث ، ومما اضطر إلى سماعه في غضون انساعات القليلة الماضية ، لا يكاد يصدق أن الوضع الداخلي في منتهى الحرج والحطورة .

ورد الفييري قائلا . . . و إنه الرأى الذي يسود برلين ، وقد أيد لى ذلك مدراء الشرطة الذين تحدثت إليهم ، في طريق قدومي إلى هنا » .

لكن موسوليني يرفض أن يصدق . إنه يرفض تصديق الحقائق التي تقبلها الآخرون منذ أمد بعيد ! وعندما أخذ يحتسى قلحاً من الحليب الحلو وضعه الآذن أمامه ، راح يقول لإلفييري إن معلومات الألمان خاطئة ، مضيفاً أن قصف الحلفاء لمدينة رومة وغيرها من المدن الكبيرة ، لابد أن يترك أثراً نافعاً لدى الشعب الإيطالي

يوحي له بشيء « من البطولة الصوفية التي تجعل الناس لا يكترثون بالخطر ، وتمكنهم من احتمال الآلم ، وفقد من يحبون ، ودمار بيوتهم » .

وأضاف يقول . . . و صدقنى ، إن ما وصلك من أنباء يفتقر إلى الصحة . فالوضع على أى حال ، لم يصل إلى تلك الدرجة من الحرج التى تصورتها . وما زال عامل الزمن إلى جانبنا ، وراح يحمل بملعقته بقايا السكر المذاب فى قدحه ، ثم مسح شفتيه بمنديله ، وهب واقفا ، وقد استعاد شيئاً من ثقته ، فى هذه الدقائق القلبلة التى خلص فيها من ذلك الجو المعادي الذى أحاط به فى القاعة المجاورة ، بعد أن احتسى قدح الحليب ، وأنيحت له فرصة الحديث على انفراد . واستمرت بعد أن احتسى قدح الحليب ، وأنيحت له فرصة الحديث على انفراد . واستمرت هذه الحيوية المنبعثة ، بعض الوقت بعد استئناف الاجتماع . وعندما ألتى جاليباتى ، خطاباً يتقد بالحماسة دفاعاً عنه ، مهياً إياه بصيحة عالية بأن الإيطاليين متحدون جميعاً فى التفافهم حول الدوشي ، قرر موسولينى أن يلتى خطبة ثانية .

وانطلق صوته يهدج مشحوناً بالغضب المفاجئ . . . « ينسى الناس فى غمرة هذه الاتهامات التى توجه إلى العهد ، الهمة الشائعة على شفاه الكثيرين من أبناء الشعب ، وأعنى بها الثروات الحيالية التى جمعها الكثيرون منكم » . وأضاف وهو يضرب بيده على حقيبته ويشير إلى تشيانو . . . « ولدى هنا من الوثائق ما يكنى لإرسالكم جميعاً إلى المقصلة ، وأنت فى مقدمهم ه (١).

ووجد سكورزا الشجاعة فى انتعاش موسولينى ، فهب يقول فى خطاب طويل يفتقر إلى التلاحم والانسجام ، إن الخطيئة الوحيدة فى الدوتشى أنه لم يتصرف كديكتاتور صحيح ، وإن عليه ليجد الوقت الكافى لتصريف واجباته الكثيرة ، أن يتخلى لجرازيانى عن بيادة القوات المسلحة . وبالرغم من مقاطعات باستيانينى المستمرة له ، فقد حاول التقدم باقتراحه ، وهو أن تطبق ديكتاتورية الحزب الفاشى بصورة أكثر صرامة وشدة .

وكان الاجتماع قد فقد عند هذا الحد ، كل مظهر من مظاهر النظام . ويكيلون الشتائم والإهانات ويقول بوتاى إن « الجميع كانوا يتكلمون في وقت واحد . ويكيلون الشتائم والإهانات

<sup>(</sup>١) لم يبد موسوليني على أى حال في سنوات حكم اهنهاماً بالعمليات المالية المفتقرة إلى النزاهة التي يقوم بها قادة الحزب الفاشي كما لم يبد أي اهنهام بتلاعب الآخوين . وعند ما تورط اخيل ستراشي في فضيحة مالية من هذا الطراز ، لم يبد أي اهنهام ، مشيراً إلى أن خطيئة الرجل الكبرى هي حمله وساماً من أوسمة الحدسة المسكرية المتازة بدون ترخيص .

لبعضهم البعض ». وقال موسوليني إنه يحمل في يده مفتاح الوضع الحربي ، ولكنه لن يفضي إليهم بشيء عنه . وراح يقول . . . « وإذا تخلصم مني . فلن أبوح بالسلاح السرى الذي يستطيع إنهاء الحرب . وستفقدون في وقت واحد ، الحرب وموسوليني ورؤوسكم ». وبينا كان فاريناتشي يتطلع إليه بشيء من الدهشة الذاهلة ، تمتم جراندي قائلا . . . « إنه الهديد . إنها البلطجة » .

ووقف الكونت جياكومو سواردو ، رئيس مجلس الشيوخ ، الذي كان قد الحتسى قلد حالي كبيراً من «الكونياك» أثناء الاستراحة القصيرة ، ليثير دهشة الحاضرين جميعاً ، عندما أعلن أنه قرر سحب تأييده لمشروع جراندى ، معرباً عن أمله في أن ينضم إليه الآخرون في تأييد مشروع سكورزا . وثبي توليو شيانبي وزير الاتحادات العمالية بأن مثل هذه الخطوة ، هي الفضلي والمثلى . وشرع تشيانو في التردد والضعف أيضاً ، إذ اقترح تعيين لحنة تتولى درس اقتراحي جراندي وسكورزا ، وتعد مشروعاً ثالثاً يجمع بين المشروعين . وعارض بوتاى هذا الاقتراح ، وتحدث من جديد عن ضرورة العمل السريع الفوري . لكن كلماته هذه المرة كانت أقل حزماً من كلماته السابقة ، وكان الأعضاء يستمعون إليه بكثير من ففاد الصبر الواضح . وهب بولفيريللي ، ليقاطعه قبل أن ينهي كلامه ، وليقول بصوت ففاد الصبر الواضح . وهب بولفيريللي ، ليقاطعه قبل أن ينهي كلامه ، وليقول بصوت يغلبه التأثر إنه كان دائماً وسيظل حتى يموت ، رجل موسوليني . وتحدث جراندي يغلبه التأثر إنه كان دائماً وسيظل حتى يموت ، رجل موسوليني . وتحدث جراندي نقايده هذا ، بوفاريني — جيدى . وهكذا اضطرب حبل النقاش ، وأصبح مفتقراً إلى الانسجام والتماسك .

واعترف جراندى فيها بعد ، أنه أحس فى هذه اللحظة بأنه قد خسر المعركة . فقد بدا أن مؤيدى سكورزا فى مشروعه بالحرب حتى النهاية وبالإخلاص المطلق للعهد القائم ، ومؤيدى فاريناتشى فى مشروعه باستمرار الولاء لألمانيا ، أخذوا يزدادون عدداً . وكانت الساعة قد بلغت الثانية والربع صباحاً ، عندما قاطع موسوليني النقاش فجأة قائلا بصوت صارم جاف . . « طال أمر النقاش وأصبع مجهداً مملا . فهناك ثلاثة اقتراحات ولاقتراح جراندى الأولوية . ولذا فسأطرحه على التصويت أولا . هيا يا سكورزا اذكر الأسماء ! »

وبينما كان سكرتبر الحزب يتلو الأسماء ، اتكأ موسوليني إلى الأمام في مقعده ووضع كوعيه على المائدة ، متفرساً في كل عضو وهو يدنى بصوته وقال إلفيرى فيا بعد . . . « وكانت عيناه النافذنان تسيطران على عقولنا جميعاً ، وكأنهما تريدان أن تمليا علينا القرار الذي سنتخذه » .

كان عدد الحاضرين ثمانية وعشرين من أعضاء المجلس الأعلى . وكان الكونت سواردو هو الوحيد الذي امتنع عن التصويت . واقترع سكورزا ضد مشروع جراندي ، وكذلك فعل بولفيريللي وبوفاريني - جيدي وجاليباتي ، مع تأييد ثلاثة آخرين ، بينما أيد المشروع تسعة عشر عضواً .

وجمع موسوليني أوراقه بسرعة ، وبهض من مكانه . وعندما أصبح واقفاً . صرخ سكورزا بصوته العالى «حيوا الدوتشي » . ودارت همهمة ، دلت على حيرة الحاضرين فقطع موسوليني هذا البردد بصوت غاضب . . . « أنا أعفيكم من أداء التحية » .

وعندما وصل إلى مدخل القاعة ، استدار إليهم ، وقال بصوت هادئ لا يخلو من مرارة . . . « لقد أثرتم أزمة العهد » .

ومضى إلى قاعة والكرة الأرضية ، حيث انضم إليه فيها بعد لحظات بولفيريالى وجاليباتى وبوفارينى – جيدى وسكورزا . واقترح جاليباتى اعتقال المتآمرين الخونة على الفور ، ولكن موسولينى بدا وكأن الهزيمة قد أذهلته ، فلم ينبس ببنت شفة . وعندما شرع الآخرون فى التحدث إلى بعضهم البعض ، قاطعهم والتفت إلى سكورزا قائلا . . . و بدا هؤلاء السادة هناك ، تواقين إلى الحديث عن الصلح . ولكن الشيء الذى لا يدركونه أن تشرشل وروزفلت لا يريدان مجرد الإطاحة بى ، بل يريدان القضاء على إيطاليا كدولة فى البحر الأبيض المتوسط ، . . . وراح يضيف ، يومضة فجائية من ومضات الغرور « وبدوني لن يكون هناك صلح ، بل هزيمة وعبودية » .

وقرر فى الخامسة صباحاً أن يعود إلى بيته ، وقال لسكورزا . . . « تعال معى إلى البيت ، فأنا جد منهك ، .

وكتب فيما بعد يقول . . . ٥ وكانت الشوارع خالية . ولكن تباشير الفجر

كانت قد لاحت فى الأفق . وكان ثمة إحساس بالحتمية ، وعندما مضى فى شارع نومتيانا ، وسكورزا إلى جانبه ، راح يتمتم قائلا : «حتى البيني وباستيانيني . وحتى تشيانو الطفل ذى الأربعين عاماً » .

وفهمت راشيل من أسارير وجهه العابسة عندما وصل إلى دارة تورلونيا ، أن مخاوفها السابقة كان لها كل ما يبررها . وكانت لا تزال تنتظره ، وعندما هتف لها أحدهم من قصر البندقية يقول إنه غادر القصر في طريقه إلى البيت ، مضت إلى الحديقة للقائه .

وقالت له بشيء من الغضب الذي لا يخلو من الخنان . . . « حسن ، أظنك قد أصدرت الأمر باعتقالهم جميعاً . . . » فرد بصوت يغلبه الجهد والضعف . . . « لا . ولكنبي سأعتقلهم » .

لكن هذا القول لم يكن أكثر من مجرد احتجاج تقليدى . وبدا وكأن عزمه على المقاومة قد انهار . . ومضى إلى الداخل ، وتطلع إلى زوجته صامتاً ثم قال . . . ه لم يعد فى وسعى أن أعمل شيئاً . فقد حزموا أمرهم على تحطيمنا . ولم تعد الأوامرى أية قيمة » .

وخلع ثيابه ، ثم مضى إلى فراشه ، ولكن النوم لم يطرق جفنيه . وعندما جاءه الدكتور بوزى فى الثامنة صباحاً ، ليعطيه حقنة المخدر التى تعود على أخذها كل صباح ، رفض الحقنة وهو يقول . . . « لا أريد حقنة اليوم . فالدم يسرى فى عروقى بسرعة هائلة » .

## ٣

ودهش باستيانينى ، عندما رآه بعد ساعة بجلس إلى مكتبه فى قصر البندقية ، وكأن شيئاً لم يحدث على الإطلاق . ولم يبد عليه أى دليل على القلق أو الإجهاد وطلب أن يوصلوه بجراندى ليتحدث إليه هاتفيًّا ، وعندما قيل له إنهم لم يستطيعوا العثور عليه . وأن من المحتمل أن يكون قد مضى إلى دارته الريفية ، اقترح على موظفيه أن يحاولوا الاتصال به هناك فى وقت لاحق .

وحمل إليه ألبيني في التاسعة والنصف صباحاً كالعادة بريده الصباحي ،

فقرأه بعناية ، مظهراً الاهتمام كله بالأنباء التي وردت عن الغارة العنيفة التي قام بها العدو على مدينة بولونا . وعندما انتهى من قراءة هذه التقارير ، قال لألبيني بلهجة عادية هادئة . . . « لم اقترعت إلى جانب اقتراح جراندى ليلة أمس؟ لقد كنت زائراً في المجلس ليس إلا ، فأنت لست من أعضائه » .

واحمر وجه ألبيني خعجلا ، وتمتم معتذراً . ولم يبد محرجاً فحسب ، وإنما بدا آسفاً على اقتراعه في الليلة الماضية . وقال للدوتشي . . . « قد أكون أخطأت ، ولكن ليس ثمة من يستطيع الشك في مدى إخلاصي لك ، لا الآن فحسب بل دائماً » . وأصيب آخرون باللحر مما فعلوه . وهتف سكورزا إليه يقول . . . « يبدو أن الليل قد أعاد الصواب إلى الرؤوس ، ويبدو أن نوبات تبكيت الضمير قد مدات » .

فعلق موسوليني بنوع من ذلك المهديد المغلق الذي أصبح الآن جزءاً آلياً من حديثه . . . « فات الوقت » . وبدا في غاية الانشراح ، وطلب إلى سكورزا أن يوافيه إلى قصر البندقية حيث وجده سكرتبر الحزب ، في حالة من الثقة المطلقة . وأصغى بشيء من عدم الاكتراث الواضح إلى اقتراحات سكورزا القلقة بأن يعمل يسرعة ضد أعدائه . فرد عليه بأن ليس ثمة ما يدعو إلى الفزع والذعر . فسيصدر تعلياته بعد أن يقابل الملك . وعندما تلقي رسالة من شيانيني يقول فيها إنه يسحب اقتراعه ، ويعرض استقالته من منصبه كوزير للاتحادات العمالية ، قرأ الرسالة دون أيه دهشة ظاهرة أو سرور ، وكأنه كان يتوقعها ، بل كأن الثاثرين الاخرين سيحدون حذوه عما قريب .

ووصل باستيانيى قبيل الغداء مستصحباً سفير اليابان الجديد. وكان موسولينى كما قال باستيانينى « فى منتهى الود والصداقة » ، عارضاً وجهات نظره فى السياسات الحارجية والأوضاع العسكرية بكثير من التفصيل . وكان يتحدث عن علم ، وبكثير من التزلف عن اليابان وشعبها ، بينا كان السفير يحنى رأسه مبتسماً ، وقد بانت عليه علائم السرور الطاغى .

وظل باستيانيني مع موسوليني بعد مغادرة السفير الياباني هيداكا ، لبحث القضايا الروتينية العادية ، والترتيبات اللازمة لزيارة ماريشال الرايخ جورنيج

المقبلة . ولم يتناول الحديث موضوع اجتماع المجلس بالأمس . وبدا موسوليني وكأنه قد نسى هذا الموضوع تماماً . وعندما أبلغه سكرتيره دى سيزارى ، أنه حصل على موعد له لمقابلة الملك في الساعة الحامسة مساء في قصر سافويا في ذلك اليوم ، أشار إشارة غامضة إلى ذلك الموقف بقوله . . . « في الساعة الحامسة ، إنه رقم مشئوم ، ولكنه كان قد عاد إلى طبيعته ، وزايله قلقه ، عندما راح يغادر مكتبه قاصداً دارته لتناول الغداء . واصطحب معه الجنرال جاليباتي ، ومضيا عن طريق حى تيبورتينو الذي كان قد أصيب بأضرار فادحة إبان الغارة الأخيرة التي وقعت في التاسع عشر من يوليو . وعندما هبط من سيارته ليمشي بين الأنقاض ، هتفت له جماهير غفيرة من الناس . فرفع ذراعه يحييهم ، وقد طغي عليه شعور من الفرح لحبهم له ، طالباً إلى جاليباتي أن يوزع عليهم كل ما يحمله من مال ، ون أن جيوبه هو ، كانت خالية كعادتها من كل مال . وعندما عاد إلى السيارة ، كرر عليه رفيقه نصيحة سكورزا ، بأن يعتقل الأعضاء التسعة عشر المنشقين على الفور . ولكنه رفيض الاستجابة من جديد لهذه النصيحة .

وتناول غداءه فى وقت متأخر فى دارة تورلونيا . وكان مؤلفاً من طبق من الحساء ليس إلا ، ثم ارتدى بدلة داكنة ، ليقابل بها الملك . وكان سكرتيره قد أبلغه بأن رجال القصر الملكى ، اشترطوا أن تكون المقابلة بالملابس المدنية ، وكان هذا الاشتراط كافياً لإثارة مخاوف زوجته راشيل التي استبد بها القلق . . .

وقالت تتوسل إليه . . . و لا تذهب يا بنيتو . فليس في وسعك أن تطمأن إليه » .

وكانت كلاريتا قد رجته مثل هذا الرجاء وهو فى مكتبه فى الصباح ، فقد ذكرت لنافارا أنها توسلت إليه ألا يذهب ، واكنه أبى أن يستمع إليها .

ولم يصغ لتوسل زوجته أيضاً . فلم يكن يحس بأى خطر . وقد يأخذ الملك منه صلاحياته كقائد عام للقوات المسلحة ، ولكن شيئاً أسواً من هذا لن يحدث على الإطلاق ولم يخطر فى باله أن يقترح على الجنرال جاليباتى تحرك بعض الوحدات المدرعة من ذوى القمصان السوداء إلى رومة إلا فى الساعة الثالثة بعد الظهر ، ولكن الوقت كان قد فات عندما دار فى رأسه هذا الحاطر . وكان الجنرال كاستيلانو

قد أصدر أمره قبل بضع ساعات بتحرك فرقة من الجيش من «رماة القنابل» إلى العاصمة ، كما التقط أمر جاليباتي بتحرك ذوى القمصان السوداء وأوقفه.

وعندما غادر جاليبانى دارة تورلونيا فى الساعة الثالثة والنصف كان موسولينى لا يزال فى منتهى الثقة . وكان آخر ما قاله للجرال ، إنه سيحمل الملك على الموافقة على تعيين ثلاثة من الوزراء الجدد . وهتف فى الساعة الرابعة والربع إلى سكورزا ، الذي كان قد هتف إلى دارة موسولينى من قبل ، مبلغاً رسالة بأن الماريشال جرازيانى وعد عواصلة تأبيده لموسولينى . وقال هذا لسكرتير حزبه . . . وأبلغ جرازيانى أنى سأراه بعد مقابلتى للملك » . ووصل دى سيزارى إلى الدارة فى اللحظة التى كان لا يزال يتحدث فيها هاتفياً إلى سكورزا . فالوصول إلى مكان الموعد لا يستغرق أكثر من ربع ساعة ، ولذا فقد قرر موسولينى أن يتحرك من بيته فى الساعة الرابعة والدقيقة الخامسة والأربعين . فحركة المرور فى الشوارع خفيفة الساعة الرابعة والدقيقة الخامسة والأربعين . فحركة المرور فى الشوارع خفيفة حتى فى أيام الأسبوع ، نظراً لأزمة الوقود ، أما فى أيام الآحاد ، فالحركة تكاد تكون متوقفة .

والتقط موسوليني في الرابعة والدقيقة الحامسة والأربعين تماماً قبعته السوداء ، وخرج مع سيزاري إلى السيارة التي تنتظره . ولم يحمل معه هذه المرة حقيبة ملأى بالأوراق ، كما تعود أن يفعل ، عندما كان يذهب لمقابلة الملك ، وإنما حمل وثيقة واحدة تحدد القانون الأساسي للمجلس الأعلى وصلاحياته ونسخة من مشروع جراندي ، ورسالة شيانيني التي استقال فيها من الوزارة .

٤

وبينًا كان موسوليني يستعد للمقابلة الملكية في قصر سافويا ، كان الملك بدوره يأخذ أهبته لاستقباله في القصر .

وكان جراندى قد نقل فى ساعة مبكرة من ذلك الصباح إلى الدوق داكوارون نتائج اجماع المجلس الأعلى ، واقترح على الملك أن يعين الماريشال كافيليا الجندى الممتاز والمعروف بعدائه للفاشية ، رئيساً للحكومة ، وأن يبعث ببعض الممثلين الدبلوماتيين على الفور إلى مدريد للشروع فى مفاوضات الصلح مع الحلفاء . وأحس جراندى بالاستياء عندما أبلغه داكوارون أن الملك قرر تعيين الماريشال بادوليو رئيساً للحكومة . ولم ينبس الرجل ببنت شفة وإنما غادر الغرفة ، ليختني إلى الأبد من الحياة العامة (۱) . وأيقظ داكوارون الملك فى الساعة السادسة صباحاً ، لينقل إليه تقرير جراندى عن جلسة المجلس الأعلى . وراح بعد ساعة يزور الحنرال امبروزيو ، ثم مضيا معا إلى بادوليو ، ليبلغاه ما قرر الملك أن يفعله . وبالرغم من أن بادوليو فقد فيا بعد كثيراً من ثقته بنفسه ، إلا أنه اتقد تلك اللحظة بالحماسة . وارتدى بزة الماريشالية ، وبعث بأحد خدمه إلى القبو ليأنيه بزجاجة من الشمبانيا . وراح يمزح بعد قليل مع أسرته قائلا إنه قرر على ضوء الصلاحيات التي ستمنح له عما قريب اعتقالهم جميعاً .

أما امبروزيو وقد عهد إليه بواجب الأعتقال ، فلم يشترك مع بادوليو فى معنوياته العالية . وكان الحترال كاستيلانو قد زاره فى ذلك الصباح ، وأبلغه أن الملك لم يصدر بعد أوامر محددة باعتقال موسولينى . وقال امبروزيو . . . وإذا قبل موسولينى إقالته دون اعتراض ، فسندعه وشأنه . أما إذا اعترض فسنجد أنفسنا مرغمين على اعتقاله » .

واعترض كاستيلانو قائلا ٠٠. « ولكن هذا مستحيل . فالملك لا يريد أن يكون أحد حاضراً معه حديثه إلى موسوليني . ولن يكون في وسعنا أن نعرف حقيقة موقفه » . ولو سمحنا له بالحروج من قصر سافويا ، فلن يكون في إمكاننا اعتقاله ثانية » .

<sup>(</sup>۱) قضى جراندى جزءاً من صباح اليوم فى مكتبه فى مونتيسيتوريو ، حيث زاره تشيانو مستصحباً معه فيليبو انفوسو . وتقيم رواية انفوسو عن أحداث ذلك العباح الدليل على أن أياً من المتامرين لم يكن يعرف شيئاً عن خطط القصر ، وأن الثقة كانت مفقودة بين الجانبين . ويقول انفوسو إن جراندى وتشيانو انتحيا جانباً من الغرفة وراحا يتحدثان فيها يشبه الهمس . وسرعان ما علا جدالهها . وواتضح أن جراندى كان يخل الكثير عن تشيانو أن معرفته بنوايا القصر مضطربة كعرفة جراندى . وقال فى طريقهما إلى بيت الأخير ، أظهر تشيانو أن معرفته بنوايا القصر مضطربة كعرفة جراندى . وقال بشيء من الهمس « لقد ترتب كل شيء . وسرى ذلك بنفسك . فقد تم تشكيل الوزارة . وسيكون بيريلل وزيراً للخارجية . أما فيتيني فسيكون كما أعتقد وكيلا للوزارة . وسيتولى الجنرال كاربوني وزارة الدعاية . وسأطل بعيداً فى الوقت الحاضر . ولكن سنرى فيها بعد . أما بالنسبة إليك فلا أريد الحديث كثيراً عنك . فأنت معروف بميك إلى الألمان . ولكني سأتحدث عنك إلى أصدقائى » . « المؤلف »

فرد امبروزیو بقوله . . . « حسن . . إذن فعلینا أن نعتقله علی أی حال » . وبرح کاستیلانو مکتب امبروزیو فی الساعة الحادیة عشرة ، ماضیاً إلی مکتب قائد شرطة « الکاربنیبری » . وکان علیه قبل آسبوع أن یتصارع مع الجنرال هازون قائد الشرطة ، إذ بالرغم من تأییده للمؤامرة ، لم یکن موافقاً علی اقتراح امبروزیو . لکن هازون قتل إبان غارة التاسع عشر من بولیو ، وخلفه فی القیادة مساعده الحنرال بیشی ، وهو فاشی مخلص ، تخطوه فی الترقیة نتیجة جهود الجنرال أنطونیو سوریس وکیل وزارة الدولة فی وزارة الحربیة الذی أقنع کلاریتا بیتاتشی بتأیید ترشیح الحنرال سیریکا للمنصب . وقد وافق سیریکا هذا علی أن بیتاتشی بتأیید ترشیح الحنرال سیریکا للمنصب . وقد وافق سیریکا هذا علی أن بیتاتشی بتأیید ترشیح الحنرال سیریکا للمنصب . وقد وافق سیریکا هذا علی أن بیتاتشی بتأیید ترشیح الحنرال سیریکا للمنصب . وقعد وافق سیریکا هذا علی أن میفد کریم و بیتاتشی برافقه ضابط برتبة عقید ، وخسون من ضباط « الکاربنیبری » وجنودها ، قبل نصف ساعة من موعد صول موسولیی .

ووجه إكوارون حديثه إليه عندما وصل . . . ه أتريد الأمر من الملك شخصياً ؟ a . . .

- قالاً بأس ، إذا كنت تصدر الأمر باسم الملك . ولكنني أريده أمرآ خطياً » .

ومضى إكوارون إلى الملك الذى كان يسير فى حديقة القصر مع مرافقه الجنرال بوتونى وقال له . . . « يريد الجنرال سيريكا قائد الكاربنييرى ، من جلالتك ، أن تؤكد عن طريقي الأمر باعتقال الشيفالييه بنيتو موسوليني » .

وكان صوت الملك فى منتهى الهدوء والنعومة ، بحيث لم يستطع الرجلان أن يسمعاه وهو يقول . . . « حسن » . . . وعندما مضى ليواصل سيره مع الجنرال بوتونى ، كان وجهه شاحباً للغاية .

وتلقى الجنوال سيريكا بعد ظهر ذلك اليوم أمراً خطيًا وقعه امبروزيو ولمكوارون. وطوى سيريكا الأمر بعناية ، ووضعه فى جيبه. وقال: إنه ظل حتى تلك اللحظة يشك فى أن الفرصة ستتاح له لتنفيذ الأمر.

## الاعتقال فی قصر سافوی ۲۵ یولیو ۱۹۶۳

ليس في وسع المرء أن يحكم هذه المدة الطويلة وأن يتطلب من الشعب تضحيات بالغة دون أن يستفز لديه شيئاً من السخط a

سارت سيارة موسوليني عبر شارع سالاريا الحالى من الحركة بعد ظهر ذلك اليوم القائظ من أيام الآحاد الهادئة ، لتدخل عبر الباب الحديدى إلى ساحات قصر سافوى . ووقفت السيارة أمام رواق القصر . ولاحظ السائق ايركولى بوراتو ، وهو مندهش ، أن الملك ، مصحوباً بمرافقه ، كان يقف فى أعلى السلم ، وقد ارتدى بزة ماريشال إيطاليا . وهبط الملك سلم القصر ليستقبل زائره مبتسماً وعارضاً يده ، وهو أمر لم يسبق للسائق أن رآه من قبل . ومضى الملك وموسوليني إلى داخل القصر معاً ، وخلفهما المرافق ودى سيزارى ، بيها مضى السائق بالسيارة إلى زاوية السلم كعادته . وشهد الرجال الأربعة وهم يدخلون القصر ، ثم جلس فى مكانه ينتظر . وكان الحر لا يطاق فى السيارة ، ولكن هذه المقابلات لم تكن تطول فى العادة أكثر من ربع ساعة ، وراح يسلى نفسه بالتفكير فى أنه سيعود إلى منزله عما قريب . ولم يكن قد طال انتظاره ، عندما جاءه ضابط من ضباط الشرطة ، لم يكن وجهه غريباً عليه ، ليمد رأسه عبر النافذة قائلا . . . وإنهم يريدونك على الهاتف يا ايركولى ، فهيا أسرع ، وسأمضى معك ، إذ أنى أريد التحدث فى الهاتف أمضاً » .

ودلف بوراتو من السيارة ، ومضى مع الضابط ، وهو مستغرب من هذا الطلب غير المتوقع . ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى يستدعى فيها للهاتف في قصر سافوى ، ولكنه أحس هذه المرة بشيء من القلق الغامض . ورأى في القصر وساحاته عدداً من رجال و الكاربنيرى » يفوق ما ألف أن يراه في المرات السابقة .

وكانت علائم التجهم والحيطة تبدو على وجوه الجميع باستثناء الدوتشى . فقد بدا موسوليني وكأنه لايأبه بشيء ، إذ ظل هادئاً غاية الهدوء طيلة المدة التي قضاها في السيارة .

وكان لا يزال على هدوئه حتى تلك اللحظة . وبالرغم من أنه لم يرد على تحية الملك مكتفياً بهز رأسه وكأنه يقول . . . « لا أنا لست بخير . أشكرك » ، إلا أن أحد الخدم سمعه يقول ، وهو يدخل مع الملك إلى غرفة الاستقبال ، مجيباً بلهجة فيها الكثير من الرقة والكياسة . . . على سؤال الملك ، عما إذا كان الطقس حاراً ، وأجل إنه حار » . وراح يروى على مسامع الملك عندما وصلا غرفة الاستقبال ، بهدوم ودون أى إفراط في التأكيد ، ما وقع في المجلس الفاشي الأعلى في الليلة السابقة . وأضاف أن هذه الحوادث ليست مهمة على أي حال ، ولا سيا أن في وسعه أن يقيم الدليل استناداً على عدد من القوانين والنظم ، أن الاقتراع ضده لم يكن قانونياً . وكان على ثقة مطلقة من عدالة قضيته .

وقاطعه الملك قائلا كما روى فيا بعد . . . « وسرعان ما حملته على الفهم بأنى لا أشاطره الرأى ، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى جهاز من أجهزة الدولة ، كان هو خالقه ، وقد نال موافقة مجلسى البرلمان على إيجاده . ولهذا فكل قرار يتخذه المجلس الأعلى لابد أن يحتل مكانة عالية من الأهمية » .

وواصل الملك حديثه قائلا . . . « على أى حال ، لم تعد هناك جدوى با عزيزى الدوتشى . فالأوضاع في منهى السوء والخطورة . وقد أصبحت إيطاليا أرضاً خربة . وانحلت معنويات الجيش انحلالا كاملا . ولم تعد للجنود رغبة في مواصلة الحرب. وتنشد الكتائب الألبية نشيداً مضمونه أن رجالها لن يواصلوا القتال من أجل موسوليني » . ثم تلا باللهجة البيدمونتية ، ، مقطعاً من الأغنية ينتهى بالعبارة التالية « ليسقط موسوليني قاتل الجنود الألبيين » .

وظل موسوليني يصغى صامتاً . . . بينما واصل الملك حديثه بقوله . . . « واقتراع

المجلس الأعلى شيء مرعب مخيف . فهناك تسعة عشر صوتاً إلى جانب مشروع جراندى وبين أصحابها أربعة بحملون وسام « انونزياتا » . وعليك أن لا نشك لحظة واحدة فى حقيقة مشاعر إيطاليا تجاهك . فأنت فى هذه اللحظة أكثر رجل تكرهه إيطاليا . وأنا وحدى صديقك الذى ما زلت على صداقتك . وللما فأنا أقول لك ، إيطاليا أن لا تخشى شيئاً على سلامتك . وسأضمن لك الحماية » .

ولم يرد موسوليني حتى هذه اللحظة بحرف واحد ، وعندما أنهى الملك حديثه قائلا إن الماريشال بادوليو سيخلفه في الحكم ، جلس موسوليني فجأة دون أن يقول شيئاً . وكأنه يحس بالإغماء ، بعد أن شحب وجهه إلى حد مخيف . وبدا وكأنه لم يعد يسمع شيئاً ، وعندما قال الملك إن بادوليو يتمتع بثقة الجيش الكاملة ، وبثقة الشرطة أيضاً ، ودد موسوليني العبارة الأخيرة «وبثقة الشرطة أيضاً » وكأنه قد سمغ العبارة دون أن يفهم معناها .

وتمتم كما روى الملك فيما بعد قائلا : « إذن فقد انتهى كل شيء ، . وكرر العبارة ثلاث موات .

ثم نهض أخيراً واقفاً على قدميه . وقال بصوت أقوى . . . وإذا كنت جلالتك على حق فها قلته ، فسأقدم استقالتي ، .

- « أَجَل ، وأنا أقول لك إنني أقبل استقالتك من رئاسة الحكومة دون قيد أو شرط » .

فقال موسوليني: «إنك تتخذ قراراً مشحوناً بالنتائج. فالأزمة في هذه اللحظة ستحمل الشعب على الاعتقاد بأن الصلح بات وشيك الوقوع ، لأن الرجل الذي أعلن الحرب ، قد أزيح من منصبه . وستكون الصدمة التي ستلحق بمعنويات الجيش مرعبة ومفجعة . . . وستعتبر الأزمة نصراً لحلف تشرشل وستالين ، ولا سيا للأخير الذي سيري فيها . انسحاب عدو حاربه بضراوة مدة عشرين عاماً . وقد تبينت كراهية الشعب . ولم يكن من الصعب على أن أتبينها ليلة أمس أثناء اجتماع المجلس الأعلى . فليس في وسع المرء أن يحكم هذه المدة الطويلة ، وأن يتطلب من الشعب تضحيات بالغة ، دون أن يستفر لديه شيئاً من السخط . وإني لأرجو حظاً سعيداً للرجل الذي سيتسلم مقاليد الحكم في هذه المرحلة » .

وانتهت المقابلة . ومضى الرجلان إلى الباب . . وروى موسوليني فيها بعد أن وجه الملك كان «شاحباً ، وبدا الملك أقصر من حقيقته ، بل بدا وكأن ظهره قد انحنى مرتين » . . . وكان قد قاد الحديث « بشيء من الهياج غير العادى ، بل في شيء من الهياج غير العادى ، بل في شيء من الهتمة المؤلة المهزوزة » ، قاضماً أظافره بأسنانه ، وصادراً بأقوال تفتقر إلى التماسك أحياناً . لكن المرافق الذي رأى الملك وهو يغادر الغرفة ، التي جرت فيها المقابلة ، لم يستطع أن يتبين تبدلا في مظهره أو في تصرفاته ، كما أن بادوليو الذي اجتمع إليه بعد لحظات ، وصفه بأنه كان في منتهى الهدوء .

وبالرغم من أن الملك قد رأى فى موسولينى ما رآه هذا فيه ، وقال إن رئيس حكومته بدا أصغر مما كان عليه . وكأنه قد انكمش ، فإن موسولينى ظل فى الواقع فى منهى الهدوء . وعندما أصبحا خارج غرفة الاستقبال، مد يده إلى الملك مصافحاً فتناولها هذا بين يديه ، وهزها بحرارة . وعادا إلى الحديث ثانية عن الحر الذى لا يطاق . وطلب الملك أن يتعرف إلى دى سيزارى الذى كان ينتظر فى الغرفة الحارجية مع العقيد توريلا دى رومانو ، من أركان حرب الملك الشخصيين . وقدم موسولينى سكرتيره بمنهى الهدوء ، فقد قبل تنحيته عن الحكم بنفس الهدوء الذى كان قد رفض فيه تقبل التحذير عن نوايا الملك .

ولم يبد على موسوليني أى فزع على الإطلاق ، رغم كل ما كان قد تلقاه من تحذير . فالهزة العنيفة الفورية التي أصيب بها بعد اجهاع المجلس الأعلى ، مضت لتحل محلها حالة من الثقة العمياء . وروت الكونتيسة تشيانو تقول . . . « وكان سلوك والدى في تلك الأيام من النوع الذى لا يمكن فهمه على الإطلاق . فقد كان يعرف أن انقلاباً يحاك ضده ، منذ أكثر من خمسة عشر يوماً قبل وقوعه . ولكنه لم يعالج الموضوع معالجة جدية على الإطلاق . وكان يظن أن الأمر لا يتطلب أكثر من استبدال عدد من الوزراء . وعندما حدرته زوجته ، ثار عليها ، وقال إنها هي صانعة الأذى الذى سيصيبه . وعندما أندرته كلاريتا ، تجاهل إنذارها ولم يأبه به . وعندما حدره سكورزا وجاليباتي ، تجاهل تحذيرهما ، دون أن يطلب منهما المزيد من التفاصيل . وعندما وصل في هذه اللحظة إلى سلم قصر يطلب منهما المزيد من التفاصيل . وعندما وصل في هذه اللحظة إلى سلم قصر سافويا خارجاً منه ، لم يكن قد أحس بالحطر بعد . ورأى أن سيارته لا تقف في

مكانها المعهود عند زاوية السلم ، وإنما تقف فى مكان بعيد ، فى الطرف الآخر من الطريق ، وتضايق ، وبدت على ملامحه علائم الضيق ، ، ثم مضى ماشياً يقصد السيارة . وتقدم منه النقيب فيجنيرى من ضباط « الكاربنييرى » وأدى التحية العسكرية برشاقة وقال . . . « سمعنا أنك فى خطر ياسيدى الدوتشى . وقد تلقيت الأوامر بحمايتك » .

ورد موسوليني بشيء من الدهشة أو الغضب . . . « لا حاجة بي إلى ذلك . فلدي حراسي » .

وقال النقيب . . . و ولكن الأوامر أن أتولى حراستك ٥ .

وكان موسوليني قد وصل نهاية السلم في هذه اللحظة ومضى يعبر الطريق باتجاه سيارته . . . ثم قال « حسن . إذا كانت هذه أوامرك . والأفضل أن تأتى معى في سيارتي « .

فرد النقيب . . . « لا يا دوتشي . عليك أن تأتى معي ي .

ــ ولكن هذا شيء مضحك ، لم يسبق لى أن سمعت بمثله .

ـــانه أمر يا دونشي .

وأشار النقيب فيجنبرى إلى سيارة إسعاف . ولم يحاول موسولينى الاحتجاج أو المقاومة وإنما مضى إليها . وكان بابها الحلنى مفتوحاً . وعندما وصل إليه ، تردد لحظة واحدة ، فقد رأى فى داخلها عدداً من الجنود المسلحين . وأمسك النقيب بذراعه بلطف . وتقبل موسولينى الإيماءة على أنها مساعدة لا إرغام ، وصعد إلى السيارة . وجلس موسولينى وقد أسدل قبعته على عينيه ، وصعد دى سيزارى وراءه إليها . واستقلها بعد ذلك ضابط آخر وثلاثة جنود من الكارنبييرى وضابطان من رجال الشرطة بملابسهم الواضحة ، يحملان مسدسين رشاشين . وأغلقت أبواب السيارة بعنف . ولم يدر فى خاطره حتى هذه اللحظة أنه قد اعتقل .

## السجين

## من ٢٥ يوليو ١٩٤٣ حتى ٢٨ أغسطس ١٩٤٣

ه التاريخ خير الأساتذة ، ولكن طلابه من أسوأ التلاميد α .

خيم الصمت على سيارة الإسعاف . وظل موسوليني جالساً في هدوء نصف ساعة ، والسيارة تقطع الشوارع ، وهو مصدق لما قاله النقيب الالكاربنيري، من أنهم يتولون حمايته من خطر الدهماء . وعندما توقفت السيارة في الساعة السادسة في باحة ثكنات الكارببيري ، في السارع كونيتينو سيلا »، نزل من السيارة وكأنه قد جاء إلى معسكر بودجورا في جولة استكشافية متطلعاً حوله ، وقد اندفع فكه الأسفل . وانفرجت قدماه بعض الشيء ، ملقياً بجذعه إلى الأمام ، وواضعاً يديه على خاصرتيه ، في نفس الوقفة التي اشهر بها وأصبحت معروفة عند الناس كمحمه تماماً .

ومضوا به إلى مطعم الضباط الذى لاحظ أن الجنود يحيطون به مشرعى الحراب . ثم خلفوه وحيداً هناك .

وكان أحد الضباط يجلس في الغرفة المجاورة ، وهو يرقبه من شق الباب نصف المفتوح ، دون أن يحدثه . وانقضت ثلاثة أرباع الساعة ، وعادوا بعدها بموسوليي إلى سيارة الإسعاف ، التي سارت بسرعة هائلة حتى إن دى سيزارى احتج بأن اهترازها المخيف ، سيضايق معدة الدوتشي المصابة . لكن موسوليي ظل هادئا ، وعندما وصلت السيارة إلى ثكنات مرشحي ضباط « الكاربنيرى » في شارع ليجنانو ، خرج من السيارة ثانية دون أي احتجاج . وهمس دى سيزارى في أذنه بأن هذا العدد الضخم من الجنود المسلحين ، في الباحة ، لم يكن إلا بقصد حمايته ليس إلا ، ولكنه رفض أن يصدقه . وعندما نحوا عنه دى سيزارى ، و وضعوه في ليس إلا ، ولكنه رفض أن يصدقه . وعندما نحوا عنه دى سيزارى ، و وضعوه في

غرفة أخرى . تاركيه وحده فى مكتب القائد ، كان لا يزال يؤمن بأن هذه الصفوف الطويلة من الجنود المدججين بالسلاح ، فى أروقة البناء، إنما وضعت هناك لحمايته . لكن الدهشة مالبثت أن استبدت به ، عندما رافقه أحد الضباط وعدد من الجنود ، إلى دورة المياه ، حيث تولوا حراسة الباب ، ثم عادوا يتبعونه إلى مكتب القائد .

وقلموا إليه وجبة من الطعام ، فرفضها ، وكأنه يكاد يتقيأ من مجرد رؤيتها . وبالرغم من أنه لم يشك من شيء ، إلا أنه بدا مريضاً للغاية ، حتى إن القائد ، رأى أن من الحير استدعاء الطبيب للعناية به . ووصل الله كتور سانتيلو على الفور ووجده « فى منتهى الشحوب الذى يشبه صفرة الموت ، وقد انخفض نبضه إلى حد كبير » . وطلب حلاقاً ، فجاءوا به . وبعد إن حلق له ذقنه ، اعتذر بكثير من الحيرة غير المتوقعة ، بأنه لا يحمل مالا معه ليدفع له أجره ، ولكنه سيذكره ، وسيجزيه ذات يوم على ما فعله .

وأطفأ النور فى الحادية عشرة ، وحاول أن ينام على السرير العسكرى الذى أمّنوه له . لكن النور المنبعث من الغرفة المجاورة ضايقه . فقد كان ثمة ضابط يتولى مراقبته بدقة ، دون أن يزعج نفسه حتى بالرد على الهاتف الذى ظل جرسه يرن بإصرار جنونى .

۲

وتجمهر الناس فى شوارع رومة منذ الفسق فى جماعات صغيرة ، يتناقلون آخر الشائعات . وامتلأت الشوارع والساحات العامة فى الساعة الخامسة بالجنود المسلحين بالمدافع الرشاشة والمدفعية الخفيفة ، ولم يصدق الناس التفسير شبه الرسمى بأن هؤلاء الجنود يستعدون لمقاومة عملية نزول لقوات الحلفاء من الجو ، قد تقع فى أى لحظة ويقوم بها المظليون فى ضواحى العاصمة . ولم تكن أية أنباء عما دار فى اجتماع المجلس الأعلى قد وصلت إلى الجماهير ولا إلى الصحافة ، وكان كل ما عرفه الناس أن الدجماع قد طال حتى الساعات المبكرة من الصباح . وأن قراراً فى منتهى الأهمية قد اتخذ . وتوسعت الشائعات عندما جن الليل ، وقد تركزت كلها حول

اللموتشى . وقال بعض الناس إنه قد مات . وقال آخرون إنه طار إلى ألمانيا ، بيما قال بعض ثالث إنه استقال ، ومضى إلى مسقط رأسه فى رومانا . وعندما حلت الساعة الحادية عشرة إلا ربعاً ، وهو الموعد العادى لنشرة الأخبار ، ووقفت الألوف من الناس حول أجهزة الراديو يصغون إلى البيانات المنتظرة ، ظلت الإذاعة صامتة . وظل الناس ينتظرون بكثير من اللهفة . وكانت العادة أن تعزف الإذاعة بعض الاسطوانات فى حالة تأخر نشرة الأخبار عن موعدها ، أما اليوم ، فلا شىء بعض الأجهزة نفسها ، وأخيراً ، سمعوا ، بكثير من الإثارة ، صوت المذبع الذي يعرفونه وهو يقول . . .

قبل جلالة الملك الإمبراطور ، استقالة ، فخامة الشيفالييه بنيتو موسوليى من رئاسة الحكومة ، ومن السكرتبرية العامة للدولة ، واختار جلالته خلفاً له فى هذين المنصبين ماريشال إيطاليا ، الشيفالييه بيترو بادوليو . . .»

وكان هذا البيان كافياً لكثيرين من المستمعين ، ولم يعودوا تواقين إلى سماع المزيد . وانطلقت الجماهير في الشوارع تهنف وترقص وتغنى . فقد سقط موسوليني ، وأصبحت الحرب على وشك النهاية . وتبادل الناس القبلات ، وتشابكت أيديهم ، وهم يلرعون الشوارع جيئة وذهاباً ، راكضين وهاتفين بالوجوه التي تطل عليهم من النوافذ . . . بأن الفاشية قد انتهت . وانطلقت اللعنات تنصب على موسوليني ، وكأن الناس قد تحولوا إلى أطفال يغلبهم الحماس ، بعد أن سمح لهم بالزعيق بعد صمت طويل فرض عليهم . وهرع الكثيرون إلى قصر الكيرينالي ، محيون الملك ، بيا مضت حسود أخرى إلى شارع « ٢٠ سبتمبر » تحيي بادوليو . واقتحمت الجماهير التي ألهبها الحماس مكاتب صحيفة « المساجيرو » ، فقلب أفرادها ما فيها ، الجماهير التي ألهبها الحماس مكاتب صحيفة « المساجيرو » ، فقلب أفرادها ما فيها ، وصور موسوليني من النوافذ . وراح الناس ينزعون الشارات الفاشية عن الأبنية التي يصلون إليها ، ويمزقون شعاراتها عن صدور الحمق الدين كانوا لا يزالون يصلونها . لكن بعضاً منهم ظل يحمل هذه الشعارات . وانطلق الأشرار يبحثون عن ضحايا لهم ، فلا يجدون أحداً . وبدا أن الناس قد تحولوا حميعاً وبسرعة عن ضحايا لهم ، فلا يجدون أحداً . وبدا أن الناس قد تحولوا حميعاً وبسرعة البرق ، إلى أعداء للفاشية . وكان سكورزا لا يزال ينتظر عبثاً رسالة من موسوليني ،

لكن هذه الرسالة لم تصله ، فمضى يائساً إلى مقر قيادة الحزب فى شارع كولونا . حيث أصدر الأمر بتعبئة جميع الفاشيين فى رومه . وراح يقول لسكرتيره المساعد : «هناك شيء يحدث . وأنا لا أعرفه بالضبط ، ولكن يساورني إحساس داخلى بأن ما يحدث فى منتهى الحطورة » . ولكنه خاب فى مساعيه ، كما خاب جاليباتى فى تعبئة الحرس الفاشى ، إذ لم يلب النداء إلى أداء الواجب إلا خسون فاشياً ، في بجدوا شيئاً يعملونه .

وحطمت الجماهير منازل عدد من الفاشيين المعروفين ، ولكنها لم تجد أحداً فيها . وأشعلت النيران في عدد من مكاتب المنظمات الفاشية ، ولكنها سرعان ما أخدت . واندفعت زمرة من المتظاهرين إلى قصر البندقية ، يصرخون مطالبين بالرجل الذي ظل كابوساً متسلطاً عليهم عشرين عاماً ، ولكنهم لم يحاولوا تحطيم أقفال « قاعة الكرة الأرضية المغلقة » واكتفوا برفع علم أحمر .

لكن حوادث العنف ظلت محدودة ، ولم يقتل فرد واحد فيها ، فقد كانت الحالة النفسية ناطقة بالفرح لا بالرغبة فى الانتقام . ورقصت الجماهير وكأنها فى عيد فى شارع ديل تريتونى وميدان كولونا وشارع ناسيونالى وميدان « الشعب » ، وكان الناس يتبادلون النهانى قائلين . . . « لقد ماتت الفاشية » . وكان قولهم صادقاً ، فلم يضح إنسان واحد فى رومة فى تلك الليلة بروحه دفاعاً عنها .

لكن معظم الناس ، ظلوا قابعين فى بيوبهم ، وقد خيم عليهم وجوم حزين من خيبة الأمل . فبعد إذاعة نبأ استقالة موسوليى ، جاء بيان بادوليو يعلن بأن الحرب ستستمر ، وأن إيطاليا ستظل مخلصة إلى جانب حلفائها . لقد تعلقت الملم بأكثر من هذا . وكان الألمان لا يزالون فى رومه . فقد تكون الحرب حرب موسولينى . ولكن لم يكن فى الإمكان إنهاؤها بعد . فالجيش الألمانى ما زال مسيطراً على معظم أرجاء إيطاليا ، وكانت الأوامر قد صدرت عن القيادة الألمانية بتشديد هذاه السيطرة وهكذا لم يعد هناك أمل بعد فى الصلح .

وكان هناك أيضاً كثيرون لا يزالون يذكرون أن غالبية هؤلاء الناس الذين يرقصون ويهزجون في الشوارع محتفلين بسقوط موسوليني بمثل هذا الفرح الطاغي ، كانوا يملأون الأجواء ، من قبل بهتافاتهم المجنونة « دوتشي ، دوتشي ، دوتشي ، دوتشي » ، وكانوا يهتفون معلنين ولاءهم له حتى الموت . وبدا أن هناك شخصاً واحداً فقط من جميع أولئك اللبين كانو يتظاهرون لموسوليني بالولاء والإخلاص ، يريد أن يظهر صدق ولاثه وثباته على مبدئه .

« لقد استقال الدوتشي » . . . هذا ما كتبه مانيليو مورجاجي عضو مجلس الشيوخ في ورقة صغيرة خلفها على مكتبه . . . « وقد انتهت حياتي . عاش الدوتشي » ثم أطلق النار على رأسه منتحراً ٥

۳

وكان الملك يذرع ممرات حدائق قصره ، جيئه وذهاباً ، متحدثاً بكثير من المرح إلى أحد ضباط أركانه عن اجتماع المجلس الأعلى وعن اعتقال موسوليني . لكن الملكة لم تكن راضية ، وكانت تقول متذمرة . . . ه كان في وسعهم أن يعتقلوه متى شاءوا وأنى أرادوا ، ولكن كان عليهم ألا يفعلوا ذلك هنا ، فقد كان ضيفنا . إن قوانين الضيافة تعرضت لأبشع انهاك . وهذا شيء مخجل ومعيب ه(١). وكانت الملكة قد رأت في موسوليني عندما التقت به أول مرة إنساناً سوقياً ومتبذلا، ولكنها سرعان ما بدأت تعجب به ، ولذا فقد أحست في صميم فؤادها بالأسي والأسف على سقوطه الفجائي العنيف .

٤

دخل المقدم شيريكو فى الساعة الواحدة صباحاً مكتب قائد معسكر فيكتور عمانوثيل الثانى ، وبادر موسولينى قائلا . . . ه وصل الجنرال فيرونى ، يحمل إليك رسالة من الماريشال بادوليون .

 <sup>(</sup>١) أعرب الأمير أومبرتو ولى العهد أيضاً عن استيائه من الطريقة التي اتبعها العسكريون من الجنرالات اللين تطرف بعضهم فيها بعد فاقترح إعدام الدونشي فوراً ، وادعى الأمير أنه عارض هذا الاقتراح بمنهى الشدة والإصرار .

ونهض موسوليني من السرير العسكرى ، ومضى إلى الغرفة المجاورة ، حيث وجد الجنرال فيروفي يضع على وجهه كما وصفه « قناعاً أنيقاً غريباً » . وسلم إليه الجنرال وهو ضابط ركن في وزارة الحربية رسالة من الماريشال بادوليو . وتطلع موسوليني إلى زائره قبل أن يقرأ الرسالة وقال . . . « أظن أننا التقينا من قبل يا جنرال ، أليس كذلك ؟ »

وكان فيرونى قد قاد بالفعل فرقة فى ألبانيا ، حيث قدّم إلى موسولينى ذات يوم . لكن المقابلة كانت عاجلة . وبدا الدوتشى ، الذى ظن الجنرال أنه نسى هذه المقابلة ، غير مكترث به على الإطلاق يوم المقابلة . . .

ورد فيروني قائلا ببرود . . . أجل ، تقابلنا في ألبانيا .

وقال موسوليني ، وقد فتح عينيه متظاهراً بالدهشة من أن يكون فيروني قد تلكر المقابلة ، موحياً له ، كما كان نابوليون يود أن يفعل دائماً ، بأن ذاكرته قوية في مثل هذه الأمور . . . « صدقت يا جنرال ، صدقت . ولا تنس أنني كنت دائماً أقدرك كل التقدير » .

وعاد بأنظاره إلى الرسالة فقرأ فيها . . .

ه إلى فخامة الشيفالييه بنيتو موسوليني . يود رئيس الحكومة الموقع على هذه الرسالة أن يؤكد لفخامتك ، أن ما اتخذ من إجراءات إنما كان بقصد ضمان سلامتك ليس إلا ، بعد توارد المعلومات الموثوقة من جهات عدة ، بأن هناك مؤامرات خطيرة تدبر على حياتك . وهو يود أن يؤكد لك ، أنه سيصدر أوامره ، بأن تصحبك حراسة كافية وأمينة ، مع فائق الاحترام ، إلى المكان اللي تريد .

التوقيع . رئيس الحكومة ــ الماريشال بيترو بادوليو » .

ورفع موسوليني عينيه إلى فيروني ، الذي سأله عن المكان الذي يود أن يقصده .

ورد موسولینی بشیء من الازدراء المتکبر ، أن لیس من شأنه أن یختار . فلیس له بیت یملکه ، وسیکون ضیفاً فی کل مکان یدهب إلیه .

واقترح فيرونى عليه أن يذهب إلى روكاديل كاميناتى ، وبدا أن هذا الاقتراح قد أفرح موسولينى . وقال إنه لم يقترح المكان بنفسه لأنه لم يكن يعتبر هذا القصر الربنى ملكاً شخصياً له ، بل ملكاً لرئيس الحكومة . وطلب إلى فيرونى

أن ينقل رغبته هذه إلى الماريشال بادوليو فى رسالة أملاها عليه ببطء ، هذا نصها . . .

77 يوليو 778 يوليو 1987. الساعة الواحدة صباحاً . (وبدأ بلهجة فيها الكثير من الوقار المدروس ، أراد منها أن يضي على ملاحظاته العادية إحساساً من الإلهام السهاوي والمصير ) . أولا ? . . أشكر للماريشال بادوليو اههامه بسلامتي الشخصية . ثانياً . . . إن المسكن الوحيد الموجود تحت تصرفي هو روكاديل كاميناتي ، وإني لعلى استعداد للذهاب إليه في أي وقت . ثالثاً . . . أود أن أؤكد للماريشال بادوليو ، متذكراً عملنا معاً في الأيام الماضية ، أنه لن يجد متاعب من ناحيتي ، إذ سأتعاون معه في كل صورة من الصور . رابعاً . . . إني سعيد بالقرار الذي اتخذتموه بمواصلة الحرب مع حلفائنا . لأن شرف البلاد ومصلحها يتطلبان ذلك . وإني لأرجو من صميم القلب ، أن يكلل الله بالنجاح العمل الخطير الذي تحمل الماريشال بادوليو أعباءه ، باسم صاحب الحلالة الملك ، وبأمره ، وهو من كنت خادمه الأمين طيلة عشرين عاماً ، وسأظل كلمك ما بقي من حياتي » .

وانتهى من إملاء هذا الكتاب الذليل ، ثم طلب أن يقرأه . وراح يوقع فى ذيل الصفحة بقلم أزرق . . . « عاشت إبطانيا . موسوليني (١) » .

وغادر الحرال فيرونى المكان ، وعاد موسولينى إلى سريره فى الغرفة الصغيرة العارية . وظل النوم بعيداً عن جمنيه مدة طويلة ، ولكنه أغنى إغفاءة عميقة قبيل الفجر .

وانقضى اليوم التالى بطوله تقريباً وهو فى هذه الغرفة مستلقياً معظم الوقت على السرير ، مع فترات يقف فيها إلى النافذة ، ليتطلع إلى السيارات وهى تدخل وتخرج إلى ساحة الثكنة تحته ، وإلى مرشحى الضباط وهم يسيرون أمام السور الذى كتبت عليه بحروف بيضاء كبيرة العبارات التى كانت تؤلف الشعار الرمزى لعهده وهى . . . 1 الإيمان والطاعة والنضال » .

وكان في منهي الدمائة مع «سجانيه» ، «راغباً» كما تصور أحدهم ،

<sup>(</sup>۱) عند ما نشرت الرسالة قال هندر إنها مزورة ، و إن تزويرها يبدر من صيفتها الضعيفة . ولكن موسوليني أدرجها في كتابه «قصة سنة» .

فى «تحبيب نفسه إليهم عن طريق إطاعة كل طلب يوجه إليه . وقد أقل من الأكل ، ولم يدخن أبداً » . وعندما جاءه الدكتور سانبيلو ثانية ليسأله إذا كان فى حاجة إلى أى شيء ، ود عليه بمنهى الإجلال قائلا . . . « بعض معجون الأسنان . ونعلا أرتاح إليه » . وقال الضابط الذى أوكلت إليه حراسته إنه كان «مستسلماً وهادئاً » . وقد اعترف فيا بعد لراشيل ، أنه أدرك أخيراً أنه سجين ، وأنه بعد واحد وعشرين عاماً من السلطان ، فقد كل شيء فى يوم واحد . وراح يقول للدكتور سانبيلو . . . « إن الديكتاتورين لا يهبطون بمحض اختيارهم . بل عليهم أن يسقطوا مرة واحدة . لكن سقوطهم لا يسعد أحداً » .

وسمح له فى اليوم التالى بزيارة دى سيزارى فى غرفة مجاورة . وجلس الرجلان على السرير يتحدثان ، ويحتسيان أقداحاً متتابعة من الشاى الذى حملته إليهما زوجة القائد . وفى الساعة السابعة ، كان موسولينى يتطلع من النافذة ، فرأى فصيلتين إحداهما من جنود « الكاربنييرى » والأخرى من شرطة المدينة، يدخلان ساحة الثكنة ، ويقفان إلى جانب مجموعة من السيارات الشاحنة . ولم تمض ساعة ، حتى كانت سيارات أخرى تفد إلى الساحة ، وفيها عدد من الضباط . وأثارت هذه الحركة اللاعادية فضول الضباط المرشحين فراحوا يطلون من النوافل ، ومن الشرفات . وقد استبدت بهم الإثارة .

وهتف أحد الضباط صارخاً ... ١ إلى الداخل جميعاً . . . إلى الداخل ! وأغلقوا نوافذ كم » .

ولم يمض طويل وقت حتى جاءه الضابط يقول ... «صدر الأمر بالحركة ». ومضى معه بهبطان الدرج إلى سيارة واقفة فى الانتظار . ودخل موسوليني إلى المقعد الحلني يتبعه رجل قدم نفسه باسم العميد (البريجادير) ، بوليتو ، رئيس الشرطة العسكرية . وخرجت السيارة مسرعة من الثكنة تسبقها دراجة نارية يستقلها أحد الجنود ، لإعطاء الأمر لجنود «الكارنبييرى» الدين يتولون حراسة منافذ الطرق ، للسياح للسيارة بالمرور دون توقف . وكانت ستائر السيارة مسدلة ، ولكن موسوليني رأى من شقوقها مستشفى «الروح المقدسة» ، فأدرك أنهم لا يمضون به في الطريق إلى روكاديل كامنياتي ، عبر شارع فلامينيا ، وإنما يتجهون به في الطريق إلى روكاديل كامنياتي ، عبر شارع فلامينيا ، وإنما يتجهون به

جنوباً نحو شارع آبيا . وعندما وصلت السيارة ، البانو ، تحققت نخاوفه . وراح يسأل مرافقه . . . « إلى أين نحن ذاهبون ؟

- ــجنوباً .
- \_إذن نحن لا نقصد روكاديل كامنياتي .
  - ـــجاءنا أمر آخر .
- ـ ومن أنت ؟ كنت أعرف مفتشاً في البوليس يدعى بوليتو .
  - \_ إنه أنا .
  - ــوكيف أصبحت جنرالا ؟
  - ــ أعطوني رتبة عسكرية مماثلة .

وكان سافيريو بوليتو على حد قول موسوليني « قد قام بعمليات رائعة فى سنوات حكمه » . وراح يتحدث عنها الآن ، وعن إلقائه القبض على سيزارى روسى الرئيس السابق للدائرة الصحفية الفاشية اللى اعتقل بعد مصرع ماتيوتى . وعن قضائه على عصابة بنيتور فى سردينيا . وظل بوليتو ، والسيارة تنهب الأرض فى الطريق « الابيبي » عبر فيليترى وسيستيرنا وتيراسينا ، يدخن باستمرار ، ويسلى موسوليني بحديث حماسي ، عن تفاصيل مغامراته ، وعن أسماء المجرمين الذين عرفهم . وبعد انتصاف الليل بقليل ، خففت السيارة من سرعها ، وفتح الجنرال بوليتو الحاجز الرجاجي اللى يفصلهما عن السائق وقال . . « أين وصلنا ؟ »

ــ على مقربة من جاييتا .

وأحس موسوليني لدى سماعه بالاسم باعتزاز مؤلم . فقد بدأت الصورة تبدو أمامه ، وكأنه شخصية «تراجيدية» من شخصيات التاريخ . وأصبحت هذه الصورة التي ابتدعها ليعوض بها لنفسه عن سقوطه من عليائه ، كابوسا يتسلط عليه ، وبات يرى في مصيره ، انعكاساً لمصائر أولئك العظماء اللين انهوا كنهايته . ورأى في نهاية بوليوس قيصر ونابوليون بل في نهاية السيد المسيح ما يشبه نهايته هو . وسرعان ما رأى صورة تلك القلعة الضخمة التي تشرف على ميناء جابيتا ، فعزى نفسه بأن البابا لويس التاسع كان قد بالحا إلى هذه القلعة في عام ١٨٤٨ ، وقال لصحى سويسرى قابله في

العام التالى . . . « وخيل إلى ، أن نفس المصير ينتظرنى . وقد اقتنعت بهذه الفكرة ، حتى إنى رحت أسأل حارسى المفتش بوليتو ، عما إذا كنت سأحظى بشرف النزول فى نفس الزنزانة التى ضمت بطل بعثنا العظيم مازينى » .

فرد بوليتو باقتضاب : « لا . لم نقرر بعد » .

وتوقفت السيارة ، واقترب مها ضابط بحرى يلوح بمصباح فى يده . وقد بددت التعليات التى أصدرها أمل موسوليتى فى أن يشترك مع مازيتى فى مسرح استشهاده . فقد أشار الضابط إلى الأرصفة ، معلناً بمنهى السخرية المقر الفظيع الذى سيقيم فيه السجين وهو «رصيف تشيانو».

٥

كان أميرال المؤخرة فرانكو موجيرى ، رئيس المخابرات البحرية ، قد تلقى الساعة الحامسة من بعد ظهر ذلك اليوم وسالة عاجلة من مدير مكتب وزير البحرية ، يأمره فيها بأن يكون على استعداد للقيام « بواجب صغير من واجبات الحراسة » . فقد كان عليه أن يمضى بسيارته إلى جايبتا حيث تقف السفينة الحربية الصغيرة « بير سيفونى » منتظرة على رصيف كونستانز و تشيانو . ولم تمض ساعتان حى كان يتلقى الأمر التفصيلي من الجورال سيريكا . فسيغادر موسوليني مصحوبا بالجرال بوليتو والعقيد بيلاجي وبعض الحرس مدينة رومة في تلك الليلة إلى جايبتا . وكان الأمر الذي تلقاه موجيرى أن يقابله هناك ، وأن يحمله على ظهر السفينة وبير سيفونى » ثم يصدر أوامره إلى قبطانها تازارى بالإبحار إلى فينتوتيني ، الجزيرة التي تقع على بعد ثلاثين ميلا إلى الجنوب . وعلى الأميرال أن يحرص كل الحرص على ألا يعرف أحد هوية السجين حتى تكون السفينة قد أصبحت في عرض البحر . وكان عليه أن يذكر لتازارى وضباطه في مقر قيادة جايبتا البحرية أنه « شخصية مهمة ، مهم في قضية خطيرة من قضايا الحاسوسية » .

ووصل موجيرى إلى جايبتا في الساعة الحادية عشرة إلا ربعاً ، وظل أكثر من ثلاث ساعات ينتظر وصول السجين من رومة ، من غرفة القيطان في السفينة أولا. ثم على الرصيف حيث ظل يسير جيئة وذهاباً ، يدخن السيجارة تلو السيجارة ، متحدثاً إلى الضباط البحريين الآخرين الذين اعتقد أحدهم أن الأميرال على موعد في البحر المتحدث إلى المبعوثين الإنجليز والأمريكيين في احتمال إعلان الهدنة . وبعد الساعة الثانية من الصباح بقليل ، شاهد موجيرو أضواء ثلاث سيارات تهبط الطريق مسرعة من فورميا .

وقد وصف موجيرى فى كتابه «موسولينى قال لى» ، كيف أن السيارة الأمامية اقتربت منه لتقف على بعد بضع ياردات من السلم المؤدى إلى السفينة الحربية . وخرج المقدم بيلاجى من رجال «الكارنبييرى» من السيارة ، ثم مشى عبر الرصيف ، متقدماً من الأميرال . ونزل الجنرال بوليتو من السيارة الثانية ثم هبط موسولينى أيضاً على الرصيف . وأدى موجيرى التحية ، والتقت عيناه بعينى موسولينى الكبيرتين وهما تدنوان منه «وتبرقان فى هذه الظلمة المدلمة» .

وقاد الأميرال موجيرى الموكب نحو السفينة ، يتبعه بوليتو فالمقدم بيلاجي . ثم ضابط من الكاربنيرى ، أوصل موسوليني حتى باب جناح القبطان تازارى . وعندما توقف موسوليني أمام مرسمة الضغط يقرؤها ، عاد موجيرى إلى الرصيف ، حيث وجد الضابط البحرى المساعد في السفينة يصدر تعلياته إلى حراس موسوليني وهم ستة من جنود « الكاربنييرى » المدججين بالأسلحة الرشاشة .

ورفعت السفينة مراسيها وأقلعت محلفة جاييتا وراءها . وكان هناك عطل في محرك الجانب الأيمن من السفينة ، ولكنه دار على أى حال ، قاذفاً بسحابة كبيرة من الدخان استمرت طيلة الرحلة .

وكانت الرؤية سيئة ، وكان ثمة ريح خمسينية ضعيفة . وكان الجو حاراً للغاية والرطوبة شديدة . والسحب خفيضة . وقد سر موجيرى من العودة إلى البحر ثانية ، ولكنه تذكر أنه فكر آنداك ، في أنه لو تعرضت السفينة لهجوم من الطائرات أو الغواصات ، فإن القضية لن تكون سهلة أو مزاحاً .

وخفف القبطان تازارى من سرعة السفينة قبل وصولها إلى فينتوتيني ، وعكس اتجاهها انتظاراً لطلوع الفجر . وعندما بلغت الساعة الخامسة والربع ، ألتى بمراسيها على بعد بضع مئات من الياردات من الساحل .

وظل البحارة فى مراكزهم ، بينها نزل الجمرال بوليتو إلى الساحل ، ليكتشف إذا كانت الجزيرة صالحة لإقامة موسولينى فى منفاه . وراقبه الأميرال موجيرى وهو يصعد إلى الزورق البخارى التابع للسفينة ، ثم نزل ثانية ، ليتأكد من « أن كل شيء على ما يرام » .

ويمضى موجيرى قائلا « ودفعنى أيضاً إحساس من الفضول ، فدخلت القمرة ، ورفع موسولينى عينيه الكبيرتين يتطلع إلى عينى وأنا أقول ، يا صاحب الفخامة — وهل يمكن للمره أن يدعوه بلقب آخر — أتريد شيئاً ، مشروباً ساخناً ، أو قدماً من القهوة » .

ورفض موسوليني القهوة ، وقال إن كل ما يبغيه هو بعض المعلومات . إنه يريد أن يعرف مساحة فينتوتيني .

وأبلغه الأميرال كل ما تعيه ذاكرته ، ثم طلب كتاب الحرائط . . . وقال موسوليني مبتسماً . . . آه ، إنها جزيرة صغيرة .

وأدرك موجيرى أنه يفكر بإلبا وسنت هيلانه . وعادت أفكار الأميرال نفسه إلى نابوليون . وتطلع إلى موسوليني بشيء من الإشفاق ثم لاحظ وكأنه يراه لأول مرة . . . « إنه يبدو كجثة . فقد نحل كثيراً » .

وقطع عليه موسوليني حبل أفكاره يقول . . . وأهذه السفينة " فرقيطة " ؟ ؟ . وشرعا يتحدثان عن الحرب في البحر ، وعن التفوق التقني للأسطول البريطاني ، والمعارك التي شهدها موجيري . وسار الحديث بينهما سهلا رضيًا على حد تعبير الأميرال . فقد تحدثا عن الأمريكان والفرنسيين واليابانيين وأساطيلهم البحرية ، وعن طريقة الحياة في كل من أمريكا واليابان .

وقال موسولینی إنه رأی مؤخراً شریطاً سینمائیاً عن مدرسة طیران بابانیة . وقد لاحظ أن الیابانیین أطول بکثیر مما یعتقده الناس ، وراح یسأل موجیری عما إذا كان یعرف السبب .

وقال الأميرال إنه يظن أن هذا ناشئ عن ولعهم بالرياضة وعن تزاوجهم مع الروس والكوريين.

وعلق موسوليتي قائلا . . . أطفالهم في منتهى الجمال ، فقد أبلغته هذا ابنته التي زارت اليابان .

وعاد الحديث إلى أمريكا و إلى قدرتها على استيعاب هذا العدد الضخم من الأجناس البشرية وامتصاصها . وعادت الحياة إلى وجه موسوليني وهو يتحدث ، وعاد الألق إلى محياه ، بحيث بدا في غاية المرح عندما عاد بوليتو .

وقال بوليتو إن فينتوتيني لا تصلح مكاناً لاعتقال موسوليني ، إذ أن قائد الشرطة في الجزيرة عزوف عن التعاون ، كما أن في الجزيرة حامية ألمانية . وأصدر الأميرال موجيري على الفور أوامره بأن تقلع السفينة بيرسيفوني إلى بونزا التي تبعد خسة وعشرين ميلا إلى الشال الغربي ، حيث رست إلى مرفئها بعد الظهر .

وكتب موسوليني ، خالطاً كعادته بين الفضول الطبيعي عند سكان الجزيرة وهم يرون سفينة حربية تصل إلى جزيرتهم وبين إحساسهم المبالغ فيه بتمييز أهمية الشخصية التي تحملها السفينة يقول . . . « وبحافز لا يمكن إيضاحه ، امتلأت النوافذ والشرفات فجأة برجال ونساء مسلحين بالمناظير يرقبون السفينة وهي تدنو من الشاطئ . وعرفت الجزيرة كلها بوصولي في سرعة البرق الحاطف» .

وكان بيترو نيني أحد الرجال الذين كانوا يطلون على السفينة الحربية وهي تدخل الميناء . وقد عاد نيني بذاكرته إلى ثلاثين عاماً مضت عندما كان مع موسوليني سجيناً في فورلى . كانا صديقين في تلك الآيام ، عندما تذكر نيني ذلك أحس فجأة بموجة من العطف تساوره . وقد وقف إلى جانبه رجل آخر من أعداء الفاشية هو زانيبوني ، وقد اشترك مع رفيقه في إشفاقه على المنني الجديد .

وقال زانيبوني وهو يرى وجه موسوليني الشاحب في القارب . . . « لن أمضى بعد اليوم في نزهني المعتادة سائراً على أقدامي ، فأنا لا أريد أن أجازف بالتشاجر مع رجل محطم » .

وأحس موسوليني بالرهبة وهو يرى عشرات الناس في الميناء وعلى الرصيف يتطلعون إلى الزورق البخارى الذى سيستقله وهو يدنو من الشاطئ . وأحس كما ذكر فيها بعد بشيء من القلق والفزع مخافة أن يروه يهبط الشاطئ كسجين فطلب مقابلة الأميرال موجيرى .

وكان الأميرال يدخن سيجارته على ظهر السفينة ، فنزل تلبية لطلب موسوليني وجده ه هائجاً للغاية » ، وإن كان يبذل جهده للتظاهر بالهدوء .

وقال موسوليني . . . « لا أريد النزول في وضح الهار . . . أجل لا أريد أن يراني الناس . . . لم كل هذا الإزعاج الذي لا داعي له أيها الأميرال ، ٩ فنذ يوم الأحد الماضي وهو معزول عن الناس تماماً . إنه لم يتلق أنباء عن أسرته . ولم تكن لديه إلا الملابس التي يرتديها . وأشار إلى الرسالة التي بعث بها إليه بادوليو والتي تحدثت عن مؤامرة خطيرة تحاك ضده .

وذكر موجيرى أن الأوامر قد صدرت إليه بمرافقته لأن البحرية اعتبرت أن من الواجب أن يكون مصحوباً بضابط ذى رتبة عالية فى رحلته . ولكنه لا يملك صلاحيات للرد على ما يشكو منه .

وأصر موسوليني بصوت أكثر هدوءاً بل يحمل طابع التوسل على أن المعاملة كانت على أى حال غير كريمة . وقد تترك آثاراً في منهى الحطورة . بل لعلها تسبب آثاراً سيئة ، إذ أن هتلر وفي الأصدقائه .

وواصل حديثه على هذه الصورة بعض الوقت. وكلما طال حديثه هدأت حدثه وخف قلقه. وسرعان ما عاد الحديث بينهما إلى الحرب وإلى ما خلفه سقوطه من انطباعات في ألمانيا وإنجلترا ...

وأراد موسوليني أن يعرف إذا كان تشرشل قد قسا عليه ، وأعرب عن رأيه في أن المشاعر ضده شخصياً في إنجلرا في منهي العنف .

ولم يرد موجيرى على السؤال مباشرة ، وإنما تحدث بصورة عامة عن « التعليقات الألمانية الخالية من العاطفة » وعن « اتجاهات الدعاية الإنجليزية » التى كانت تنصح الإيطاليين بطرد الألمان من يلادهم إذا أرادوا صلحاً شريفاً . واقترح أخيراً أن يصعد إلى ظهر السفينة ، عندما يحين وقت نزوله إلى الشاطئ . وكان بولينو قد عاد إلى السفينة بعد جولة استطلاعية قام بها فى الجزيرة حيث أصدر أوامره بإعداد منزل فى قرية « سانتا ماريا » لإقامة « شخصية عظيمة » .

ومضى موسولينى إلى سور السفينة ، وقد أسدل قبعته كعادَته فى هذه الأيام على عينيه . وتطلع بأنظاره إلى الجزيرة ، وسأل عن البيت الذى سيحل فيه . ودلوه على بيت منعزل أصفر اللون ، قاتم الهيئة يتألف من ثلاث طبقات . ودرفات

نوافذه خضراء يطل على خليج صغير يقوم بين صفرتين كبيرتين . وقد اصطفت أمام المنزل عدة قوارب شراعية . وعند ما شرع أحدهم ، في وصف المنزل له ، قاطعه بشيء من الغضب قائلا . . . « فهمت . إنه ذلك البيت الصغير أمام القوارب الشراعية وذو النوافذ الخضراء » .

ولم يذكر له أحد ، أن هذا البيت كان السجن الذى أقام فيه الرأس إبمرو الزعم الوطني الحبشي .

وغلبه اليأس ، لكنه أخى وجهه وراء قبعته ، قبل أن يرتنى سلم الحبال ليهبط عليه إلى الزورق . وانفجر فجأة محتجًا بصورة بدا فيها كالطفل الغاضب . وقد استدار ليمسك بسور السفينة . . . و لا أريد الذهاب ، لا أريد أن يعرف الجميع ماذا حدث » . ولكن غضبه سرعان ما زال كما جاء ، وراح يودع الأميرال موجيرى بهدوء وهو يقول له بصوت عال ، لا ضرورة له ، مما حمل البحار الواقف على مقربة على الظن بأن هذه الكلمات موجهة إليه . . . « أرجو أن تنقل إليهم ما قلته لك » .

ولاحظ موجيرى ، أنه ابتسم ابتسامة حزينة ، وهو يحيى الجميع بالتحية الرومانية . واقتعد مكانه فى الزورق وإلى جانبه حراسه من الكارنبييرى . وابتعد الزورق به عن السفينة بيها ظل البحارة واجمين فى أماكنهم .

وكانت الساعة العاشرة عندما نزل موسوليني إلى ساحل سانتا ماريا في جزيرة بونزا . وقبل أن يصعد الطريق إلى البيت استدار إلى البحر ، وظل يتطلع إلى الأفق بضع لحظات .

وقال فجأة . . . أنا مهك القوى ، وأريد سريراً أستريح عليه .

وكانت غرفة النوم حديثة عهد بالطراشة ، وقد بدت بجدوانها الغريبة الشكل ، والمغسلة ، العادية » فى داخلها توحى بالا نطباع الحتمى بأنها زنزانة فى سجن . وكان الأثاث الوحيد سريراً من الحديد ، ومنضدة خشبية قذرة ، خدشها المدى ، ومقعداً مهلهلا خرجت حشيته من قاعدته . وعاوده الغضب الناشي عن اليأس الذى أحس به وهو على ظهر السفينة الحربية عندما رأى هذه الغرفة المهجورة الخالية من كل وسائل الراحة ، وقال وهو يضم قبضته ، مستديراً إلى النافذة ليحمل

المقعد الموجود في وسط الغرفة . . . « شبعت من كل هذا » . وجلس إلى المقعد، ثم أغرق وجهه في راحتيه .

ودخل الغرفة الرقيب ماريني من قوة جزيرة بونزا ، وكان واقفاً في مدخلها يشهد هذا المظهر بشيء من الارتباك ، ثم أدى التحية الرومانية وظل واقفاً وقفة استعداد . وأواد أن يقول شيئاً ، ولكن الكلمات وقفت في حلقه . وكان بادي العصبية ومفتقراً إلى الثقة بنفسه مما أدى إلى أن يغير موسوليني حالته النفسية فوراً . ونهض من مقعده . وأمسك بالرقيب من منكبيه ، ثم قال له بلهجة مسرحية ، . . . « تشجع ، فأنا أعرف مشاعرك » .

وقال الرقيب : لم نكن نعرف يا صاحب الفخامة أنك قادم إلى بونزا ، إذ لم يبلغوني ذلك إلا قبل نصف ساعة .

- كم كنت أرغب في أن أراك في الماضي ، لأحدثك عن أشياء كثيرة .
  - والآن وقد قابلتنی ، فلم یعد بهمك هذا كثیراً .

ومضى الرقيب من الغرفة ليبحث عن الفراش وبعض الأغطية ، وعندما عاد كانت ترافقه زوجة أحد رجاله ، وقد حملت وعاء من الحساء ، وبيضة وبعض البازلاء . وكان موسوليني مستلقياً على حديد السرير ، وقد وضع جاكيتته كوسادة تحترأسه . وبدا مجهداً نعباً . ولكنه أحس بشيء من التحسن بعد أن تناول الطعام ، واستطاع بعد ذلك أن يتحدث بشيء من الحيوية المعروفة عنه إلى بعض الصيادين الذين جاءوا لزيارته وقد حملوا إليه هدية من السرطان البحري ( أبو جلمبو ) .

وكان اليوم التالى ، التاسع والعشرون من يوليو ، عيد ميلاده . وكان يجلس ، مرتدياً بدلته الزرقاء التى فقدت هندامها ، إلى النافذة ، عندما دخل عليه الرقيب ماريني حاملا أربع خوخات .

وقال موسوليني . . . إنك في منهي اللطف يا رقيب ، وإني لآمل ، أن لا يعنى هذا أن الناس سيفتقرون إلى الفاكهة .

- . ע' . ע' .
- ـــ إذن فسآكلها اليوم وغداً .

وجاءه فى الصباح ، عدد من الصيادين وبعض جنود الكارنبييرى يتمنون له عيداً سعيداً ، وحمل إليه أحد الضباط بعد الظهر برقية هذا نصها . . .

و أيها الدوتشي . .

أبعث إليك أنا وزوجتى بأحر تمنياتنا وأصدقها فى عيد ميلادك . وبالرغم من أن الظروف قد حالت بينى وبين المجيء إلى رومة ، كما كان مقرراً لأقدم إليك تمثالا لفريدريك الكبير ، وأحر تهانئى ، فإن المشاعر التى أعرب لك عنها اليوم ، مؤكداً صداقتنا الأخوية وتضامننا هى فى منتهى الصدق والود، أما عملك كرجل دولة ، فسيعيش فى تاريخ أمتينا ، وقد شاء لهما القدر أن تسيرا جنباً إلى جنب نحو مصير مشرك . وأود أن أقول لك ، إن أفكارنا معك دائماً ، كما أود أن أشكرك على حسن وفادتك وكريم ضيافتك لى فى الماضى ، وأعود فأقول وأنا أنهى برقيتى إليك ، بإيمان صادق بأننى المخلص لك .

جورنج ۽ .

وكانت هذه هي الرسالة الوحيدة التي تلقاها من البر الإيطالي .

وروى ماكنزن لالفييرى أن هتلر كان «يغلى من الغضب على الملك وعلى بادوليو ، لأنه لم يستطع أن يعرف المكان الذي يوجد فيه موسوليني » . وحاول أن يكتشف مكانه ، فأوعز إليه كسفير له ، أن يطلب مقابلة الملك وأن يطلب إذنا بزيارة موسوليني . ولكن يادوليو رد متأسفا بأنه « لا يستطيع أن ينفذ له هذه الرغبة لمصلحة موسوليني نف ، سه وأن يسمح له بزيارته » وأضاف أنه على أى حال « مستعد لأن ينقل إليه الرسائل التي يريد سعادة السفير إرسالها إليه ، وأن يحمل إليه ، ودوده عليها » . وقرر هتلر على الأثر أن يبعث إلى موسوليني بطبعة رائعة جميلة ومجلدة من مؤلفات نيتشه (١) .

<sup>(</sup>١) فريدريك ويلهلم نيتشه (١٨٤٤ – ١٩٠٠) – فيلسوف ألمانى، يمت إلى أسرة بولونية. عريقة ، أصبح أستاذاً في جامعة بال وهو في الرابعة والعشرين . أصبب بالجنون في أخريات أيامه . تقوم فلسفته على اعتبار الإنسانية مؤلفة من طرازين يختلف أحدهما عن الآخر ، هما طراز الأقوياء والفسفاء ، أو السادة والعبيد أو النبلاء والدهماء . ويقوم الصراع بينهما على أساس الأخلاق التي يؤيد قوتها ، إذ حمل على المسيحية لأنها تدعو – كما قال – لأخلاق العبيد . علم المعرب »

ولكن الكتب لم تصل إلى موسوليني وهو في بونزا ، ولذا فقد قضي وقته في الجزيرة يترجم الأغنية البرابرة الكاردوشي Cardacci إلى الألمانية وفي قراءة كتاب جيوسيبي ريكيوني Giuseppe Ricciotti) عن حياة السيد المسيح ، وهو الكتاب الذي أعطاه فها بعد إلى كاهن الجزيرة بعد أن وشاه بتعليقاته التي تشير إلى الراحة التي أحس بها من وجه التشابه المدهش بين مصيره ومصير السيد المسيح . وكان قد شرع في التعليق على الكتاب قبل اعتقاله ، ويتضح من تعليقاته التي كتبها في بونزا بقلم مختلف ، أن هذه الصفحات التي تصف ما لقيه المسيح من خيانة أدت إلى اعتقاله ، أصبحت مهمة للغاية في نظره . وقد رآه ماريني يقرأ في الكتاب ذات يوم ، فأشار إلى أوجه الشبه بين خيانة الآخرين لمؤسس المسيحية وبين خيانهم لمؤسس الفاشية .

وقال موسوليني بشيء من الرضي الذي لم يستطع إخفاءه . . . ه ولكن يجب أن لا تقرنبي بالسيد المسيح » .

وكان يعزى نفسه كثيراً ، بالتفكير بأن بونزا ، كانت موطناً للمبعدين الآخرين . وقد كتب فيا بعد يقول . . . « كانت بونزا منذ أقدم العصور المنقى الذى يبعد إليه المشاهير ، من أمثال أجريبينا والدة الإمبراطور ببرون وجوليا ابنة الإمبراطور أغسطس ، ومن ثم القديسة فلافيا دوميتيلا ، وكذلك البابا القديس سيلفيستر الشهيد ، في عام ٣٨٥ بعد الميلاد . لكن هذه القدرة على أن يقيس نفسه برجال التاريخ لم تكن إلا تعزية تفتقر إلى الحرارة . في تلك الرتابة من الحياة التي كان يعيش فها .

وكان يستيقظ كل صباح فى السابعة والنصف فيتناول إفطاره المؤلف من قدح من الحليب وبيضة واحدة . ويتناول عند الغداء بيضة أخرى، وبعض « الطماطم » وقطعة من الخبز وبعض الفاكهة . وكان يشرب قدحاً آخر من الحليب قبل مضيه إلى النوم بعد حلول الظلام فوراً . وكان يجلس الساعات الطوال يقرأ ويكتب

<sup>(</sup>۱) جبوسوی کاردوشی – (۱۸۳۱ – ۱۹۰۷) شاعر إیطانی مشهور . نال جائزة نوبل فی الادب لعام ۱۹۰۲ .

 <sup>(</sup>۲) باتیستا ریکیوق (۱۰۹۸ – ۱۹۷۱) – فیلسوف إیطانی من فیرارا ، کان من الیسومیین .
 وحاضر فی جامع بولوفیا .

أو يتطلع من النافذة عبر الحليج ، مفكراً كما اعترف فيها بعد ، بنلك « المؤامرة الحقيرة التي تخلصت مني والتي ستؤدى إلى الاستسلام وإلى تسليمي إلى العدو » . ولم يكن يسمح له بأية صحف ، ولا باستقبال أي زوار ، كما لم يسمح له كما قال لراشيل ، بحضور الجناز الذي طلب من راعي أبرشية بونزا أن يقيمه في الذكرى السنوية لمصرع ولده برونو . وكان رفاقه الوحيدون من جنود « الكاربنييرى » الذين كانوا يستمعون إلى أحاديثه بالدهشة والارتباك ، إذ لم يكن مسموحاً لهم بالرد على أسئلته ، وكذلك الرقيب ماريني وراعي الأبرشية لويجي ماريا داييز الذي ذكر أسئلته ، وكذلك الرقيب ماريني وراعي الأبرشية لويجي ماريا داييز الذي ذكر

ولم يكن يغادر المنزل إلا لماماً. وعندما وصل ضابطان جدايدن هما المقدم ميولى والملازم ايليو دى لورينزو إلى الجزيرة ومعهما الرقيب انيتشى ، لتعزيز حراسته ، سمح له بالدهاب إلى البحر للسباحة ، ومضى ذات يوم بحراسة ثلاثة من رجال الكاربنيرى ، لمشاهدة الآثار الرومانية القديمة فى الجزيرة ، والكهوف التى كان الكهنة يربون فيها بعض أسماك « المورينة » . لكنه كان عزوفاً عن أن يراه القرويون ولذا فقد آثر البقاء فى المنزل معظم الوقت .

ووصل فى الأول من أغسطس من البر الإيطانى أحد صيادى السرطان البحرى ، فى زورقه البخارى و ماريا بيسى » يحمل له صندوقاً من الفاكهة وحقيبتين ، كانت السلطات قد سمحت لأسرته بإرسالهما إليه . وووقف الرقيب مورينى يشهده وهو يفتح الحقيبتين . وكانت فيهما ثلاث رسائل ، تضم أولاهما رسالة من راشيل وصورة لبرونو ، وتضم الثانية عشرة آلاف ليرة إيطالية . ييها تضم الثالثة رسالة من ابنته إيدا قرأها بسرعة ، ثم قلف بها تحت حشية سريره . وسأله مارينى . . . و أتريد الرد على هذه الرسائل ؟ » فقال . . . و لا ، فأنا لست في عجلة من أمرى » .

وفرح بعض الوقت بوصول الملابس ، وسرعان ما استبدل بملابسه السابقة قميصاً أبيض نظيفاً . ولم تمض لحظات حتى شوهد وهو يخلع القميص ويسير إلى النافذة عارى الصدر ، وقد وضع قبعة من التى يرتديها سائقو اليخوت على رؤوسهم ، وكنه ما لبث أن خلعها فجأة ، وعاد فارتدى قميصه الأبيض من جديد .

كان الملل قد أخذ منه كل مأخذ ، وكان يحس بوطأته . وكانت حنفية الحوض في غرفته غير صالحة . وكان هذا وحده كافياً لأن يدفعه إلى اليأس . وفي ذات يوم راح يقول لماريني بشيء من النكد القاسي . . . « قل لى أيها الرقيب . . . لم لا أجد الماء في هذه الحنفية ؟ أنفقت كثيراً من المال ، لإصلاح الأنابيب في بونزا . هذا ما أعرفه ي . .

فرد الرقيب . . . حقاً أنفقت الكثير من المال على مد الأنابيب في الجزيرة ولكن الماء ما زال يجرى في الينبوع إلى البحر .

- \_ أتقول الحقيقة يا رجل ؟
- ــ أجل يا صاحب الفخامة .
- آه من هؤلاء الموظفين الإداريين . آه منهم ؟
  - و بدأ الرجلان في حديث طويل .

ولم يمض أسبوع من هذه الحياة الحزينة التي تتلف الروح، حتى سقط مريضاً ، وجاءه الدكتور سيلفيريو مارتينيللي ، طبيب الجزيرة يعوده .

وقال مارتينيللي دون أن يفحصه . . . « أنا أعرف مرضك . وقد جثتك ببعض الدواء » . وعندما سلم إليه الدواء ، قال إنه لا يكفيه . وطلب جرعة مضاعفة . ولم يكن حتى في تلك اللحظات يقاوم الرغبة في التحدث . وراح يلتي على مسامع الطبيب قصة مرضه الطويل . وعندما انتهى من حديثه ، قال بدون وعي . . . « وهذه هي الآلام البدنية للدوتشي » .

ورأى الدوتشى بعد ستة أيام بعيد الغسق ، نوراً غريباً يضىء وينطني باستمرار على التلال الواقعة وراء الميناء . وظل يرقب النور بعض الوقت ، ولكنه ما لبث أن نام نوماً عميقاً ، ليجدهم وقد أيقظوه فجأة قبيل الفجر ، ليقولوا له إنهم سينقلونه من الجزيرة فوراً .

و دون فيا بعد يقول . . . ه وجمعت حوائبى بسرعة ، ومضيت مع حراسى أنزل إلى الساحل . وظهر أمامنا على مسافة بعيدة هيكل سفينة حربية تقف عند مدخل الرصيف » . ونقلوه إلى ظهر ه بانتيرى » ، وهي سفينة حربية كانت فيا مضى في الأسطول الفرنسي . وهناك رأى الأميرال موجيرى ثانية .

ورآه الأميرال في حالة تفضل تلك التي رآه فيها من قبل . « وكان يبدو أكثر صلابة ، وأحسن لوناً ، وأقل شحوباً ... وكان يرتدى نفس البدلة ، ونفس القبعة » . وقال يسأل موجيرى بشيء من المرح . . . « وإلى أين سنمضى هذه المرة يا موجيرى ؟ »

- \_ ( إلى قاعدة مادالينا » .
- ــ لعلها أقل سهولة على الوصول .

وبدت له الفكرة مفرحة له . واعترف الأميرال أنه في الحديث الطويل الذي دار بينه وبين موسوليني في قمرة القبطان ، وقع تبحت الانطباع المزعج الذي أخذ ينمو في عقله ، وهو أن موسوليني يعتبر نفسه الآن «شخصاً ثالثاً ، لا الممثل الرئيسي في المأساة الضخمة التي عاشها شعبنا » . وكان موسوليني يتحدث وبدا لموجيري أنه لا يتحدث عن نفسه ، وأن لا شأن له على الإطلاق بالأحداث التي كان يصفها .

وبالرغم من تعاليه ، ومن هذه العزلة المجيدة التي اختار تصويرها لنفسه ، إلا أنه كان متلهفاً كل اللهفة على أن يعرف ما هو واقع في ذلك العالم الذي بات معزولا عنه منذ عشرة أيام . وكان قد سمع من أحد الضباط البحريين على ظهر السفينة أن بادوليو قد حل الحزب الفاشي . وسمع الآن بشيء من الاهمام الواضح أن فاريناتشي ، ذهب إلى ألمانيا ، وتحدث من إذاعة مونيخ ، وأن تشيانو فصل من سفارته ، وعلق موسوليني على ذلك بصوت حزين ولكنه ثابت . . . ١ آه ، إذن فهناك شخص شتى ، يلعب الجولف كل يوم مع صديقاته » . وعندما أبلغه موجبري أن السلطات خشيت من أن يكون الفدائيون الألمان قد أعدوا محاولة خطفه من بونزا ، أظهر شيئاً من الاهمام الحقيقي والطبيعي . وخيل إليه أن مثل هذا التطور سيكون أكبر إذلال يصيبه في حياته . أويظن الناس حقاً أنه سيدهب إلى ألمانيا ويحاول تسلم الحكم ثانية بمساعدة الألمان ؟ كان هذا هو السؤال الذي وجهه والذي وجله بالنبي القاطع طبعاً .

وأحس بالغضب البالغ من جراء الفكرة التي ساورته ، وهي أنه لم يعد بعد شخصية تاريخية لا تؤثر عليها الأحداث المعاصرة ، ومن جراء إدراكه ما تعنيه

غارة يقوم بها الفدائيون الألمان . واعتقد موجيرى أن غضبه هذا كان صادقاً كل الصدق . ومن المؤكد أنه لم يكن قد فكر فى ما يعنيه إنقاذه على أيدى القوات الألمانية ، وإن كان قد بحث مع الرقيب مارينى فى بونزا احتمال وقوع غارة بريطانية على الجزيرة .

وعاد الهدوم إلى موسوليني في الصباح التالى ، عندما كانت السفينة الحربية تبحر بسرعة (٢٢) عقدة في الساعة ومع ريح غربية قوية ، لتصل إلى منتصف الطريق إلى مادالينا . وقد أطلقت صافرات الإندار مرتين تلك الليلة عندما حلقت طائرة معادية على ارتفاع منخفض فوق السفينة ، لكنها لم تتعرض لأية غارة . وراح يغط في سبات عميق استغرق بضع ساعات . وعندما جاء موجيري إليه ، كان قد استراح ، وهدأت ثائرته .

وكان البحر هائجاً ، وكانت أمواجه تلطم مقدمة الباخرة وجوانبها ، بينا تحمل الربح الغربية القوية الرذاذ حتى جسر السفينة . وكان مدى الرؤية فى منهى السوء . وأصبحت جبال كورسيكا ظاهرة للعبان و راء الضبا ب أمام قوس السفينة الأملى. أما سردينيا فكانت مجرد نقطة غير واضحة . ومضت السفينة إلىأن غدت فى المنطقة التى تصلها بطاريات الميناء ، وذلك ليتمكن القبطان من تحديد طريقه . ولكن لم يظهر فى الأفق شىء سوى رأس فيجارى ، ولم يكن القبطان ولا الأميرال موجيرى على يقين مطلق من ذلك . ومضت السفينة تسير ببطء فحو الجنوب بعيدة عن حدود حقول الألغام ، حتى أصبحت نافولارا على مرى النظر ، وبات فى الإمكان تمييز مدخل المصب . وانطلق زورق بخارى أمام السفينة يرشدها بينا سارت هى عبر القناة بسرعة أربع عقد . وعاود الهدوء الأميرال موجيرى بعد أن انتهت متاعب الملاحة ، لكن منظر موسوليني وهو يقف على ظهر السفينة مع ضباط الكاربنييرى ، ضايقه . وقد كان على المقدم ميولى أن يجتنب هذا ، الذخشى أن يقوم بحارة السفينة الحربية بمظاهرة ممائلة . لكنهم لم يفعلوا ذلك على أى حال . فقد ظلوا ينظرون إليه بالطبع ، ولكنهم ظلوا صامتين ، ولم تتحول على أى حال . فقد ظلوا ينظرون إليه بالطبع ، ولكنهم ظلوا صامتين ، ولم تتحول نظراتهم إلى تفرس .

ووصل زورق بخارى في الساعة الثانية بعد الظهر ، وعلى ظهره الأميرال

بريفونيزى ، فوقف إلى جانب السفينة الحربية ، وهبط إليه موسولينى . وكان يعرف الأميرال ولا يحبه . وكان قد أمر بمحاكمته عسكرياً بعد معركة بحرية فقد فيها ثلاثاً من سفنه دون أن ينزل بالطرادات البريطانية التى هاجمته أية خسارة . ورأى فى الحكم الذى أصدرته المحكمة عقوبة غير كافية واعتبر تعيينه اللاحق كقائد لقاعدة مادالينا البحرية ، أمراً مخزياً . وكان موسولينى يعلق بشىء من الكراهية الواضحة بأن الرجل متزوج من إنجليزية .

وعندما أصبح موسوليني في مادالينا استفرت مشاعره أكثر فأكثر عن طريق تذكيره بالإنجليز . فقد نقل إلى منزل تحيط به حديقة كبيرة ملأى بأشجار الصنوبر ، وهو يطل على البحر ، وكان البيت حسن الأثاث . وكان يستخدم حتى الليلة الماضية مطعماً لضباط زوارق الطوربيد . وقيل لموسوليني إن صاحب البيت إنجليزي يدعى ويبر . اكتشف موسوليني وراء رغبته في العزلة في هذا البيت النائي حافزاً شريراً . وراح يتساءل . . . ترى لم اختار ويبر هذا المكان من العالم الملى ء بالأماكن الجميلة لإقامته في « مثل هذه الجزيرة المنعزلة القاتمة التي تعتبر أكثر الجزر الواقعة إلى الشمال من سردينيا وحشة ؟ لابد أن هناك سبباً ؟ لعله التجسس ؟ ركما ! »

وكانت مادالينا أشد وحشة فى هذه الأيام ، فقد أخليت من جميع سكانها المدنيين بعد غارة جوية عنيفة تعرضت لها ، تصور موسولينى بشىء من الإصرار الجنوني أنها لابد أن تكون ثمرة الحيانة والحديعة ، نظراً « لغموضها » . إذ أن العدو « كان يعرف بالدقة جميع الأهداف التي أغار عليها » . ولم يبق على ظهر الجزيرة إلا عدد من البحارة وبعض الصيادين وقوة من رجال الكارنبييرى ، ضوعف عددهم مؤخراً فزاد على المائة رجل .

وتركت وحشة الجزيرة أثراً فورياً فى معنويات موسولينى وخرج إلى شرفة المنزل فرأى منها عبر الضباب المستبد الذى ينتشر فى الأمسيات هياكل البواخر الكبيرة الغارقة فى الميناء ووراءها ، جبال جالورا المظلمة السوداء . ووجد الجو الذى يحيط به ١ معادياً ومنذراً بالحطر » ، فدخل المنزل ، ولحظ موجيرى ما بدا عليه من تجهم وأحنى رأسه للأميرال مودعاً ، ثم مضى إلى غرفته مغلقاً الباب وراءه . وظل موسوليني في الجزيرة ثلاثة أسابيع كانت من أشتى أيام حياته . وكان قد شكا من أيامه في بونزا بأنها كانت طويلة ، تسودها الوحدة ، أما هنا فالأيام أطول . والوحدة أشد قسوة وصرامة . وكان شهر أغسطس من ذلك العام شديد الحرارة بوجه خاص ، وتميز البحر بالهدوء والحلو من الريح . وكتب موسوليني فيا بعد يقول . . . لا وكان كل شيء يبدو وقد سمرته الشمس في مكانه » . ولم يكن يبدى رغبة في مغادرة الدارة الباردة نوعاً ما ، فلا بغادرها إلا لماماً في جولة في غابة الصنوبر مصحوباً بعريف من الكاربنيري . وانقطع مرة ثانية عن العالم الخارجي ولم يتلق شيئاً سوى هدية هتلر . وهي أربعة وعشرون مجلداً من مؤلفات نيتشه ، التي شرع في قراءتها بعناية من أولها ، مكتشفاً أن قصائد الفيلسوف الأولى كانت وفي منتهي الحمال » . وبدأ يدون يومياته ، حاشياً إياها « بملاحظات يومية ذات طابع فلسني وسياسي وأدبي » . لكن أحداً لم ير هذه اليوميات سواه ، ولم يعثر عليها قط فلسني وسياسي وأدبي » . لكن أحداً لم ير هذه اليوميات سواه ، ولم يعثر عليها قط فيا بعد (۱) . وكان يقضي معظم أوقاته متطلعاً بشيء من الكابة ، إلى البحر البعيد فيا بعد قابع في ظلال شرفته .

وجاء الحنرال بوليتو ذات يوم إلى الجزيرة ، وسأله موسوليني عما حدث بوعد بادوليو بأن يسمح له بالذهاب إلى دارته في روكاديل كاميناتي . فرد بوليتو بأن القرار اتخذ بأن ذهابه إلى هناك في منتهى الخطورة ، لا سيا أن محافظ فورلى أعرب عن شكه في قدرته على ضهان سلامته هناك .

ورد موسولینی متجهماً . . . یا له من سخف !

فرد بوليتو : لا إنه ليس بالسخف . إذ يبدو أن الفاشيين قد اختفوا .

<sup>(</sup>١) نشرت ترجمة ألمانية لمقال لموسوليني بعنوان «أفكاري في مادالينا و بونزا في محيفة سالز برجر ناخرنحتين الألمانية ، ويعتقد أنه كان قلك اليوميات التي كتبها . وذكرت العسميفة أن ضابطاً من الحرس النازي سلمها دفتراً صغيراً تضمن ذلك المقال قبل بضعة أيام من استسلام ألمانيا . وحدثني العقيد سكورزيني أنه عند مازار موسوليني بدعوة منه في صيف عام ١٩٤٤ ، طلب إليه موسوليني أن يأتيه من ألمانيا بيوميات كان الألمان قد أخلوها منه بعد إنقاذه من معتقل «الصخرة الكبيرة » (جران ساسو) . وقد تمكن سكورزيني من إقناع مكتب الخابرات الألمانية بأن يسمحوا له بحمل اليوميات بعد أن يأخذوا صوراً فرتوجرافية لها . وهو يعتقد أن إحدى هذه الصور قد انتزعت من الملفات وبيعت إلى الصحيفة المذكورة .

وهناك دلائل على وجود رد فعل عنيف ضدهم وضدك فى كل مكان . وقد هاجمت الجماهير صحيفة « البوبولو ديتاليا » فى ميلان . وقد رأيت بنفسى تمثالا نصفياً لك على أرض أحد المراحيض العامة فى أنكونا .

\_ وماذا حل بالحرب ؟

- كل إنسان يتمنى أن تنهى. وقد أصبحت الآن عبئاً على السكان المدنيين بقدر ما هى عبء على الذين يحاربون ولا سيا من الشيوخ والنساء والأطفال. ولعل هذا هو السبب في عنف المشاعر المعادية لك.

ولكن بالرغم من أن الإيطاليين كانوا يتلهفون حقًّا على انتهاء الحرب ، إلا أن بادوليو وجد نفسه مضطراً إلى السير في طريق الهدنة بمنهي الحذر . لكن سياسته لم تكن ناجحة . فقد أعلن ، وما زال يصر على أن يعلن بأن الحكومة الحديدة ستظل مخلصة لحلفاء إيطاليا . ولكن الألمان كانوا يشكون صراحة في صدق قوله ، وظلوا يتدفقون بقواتهم عبر ممر برنو ، بينًا غضب الحلفاء على إعلانه أنه سيواصل القتال فشددوا من تصميمهم على هزم إيطاليا وإحراجها من الحرب . وتقابل امبروزيو ووزير خارجية إيطاليا الجديد رافائيل جوار يجيليا في السادس من آب عند محطة تافيسيو الواقعة على الحدود ، مع ريبنتروب وكايتل ، وقدما إليهما احتجاجاً رسميًّا على ما أصبح الآن فى الواقع احتلالا عسكريًّا لإيطاليا . وقال امبروزيو لكايتل ٥ من حقنا أن تعطونا مقدماً بعض المعلومات عن تحركات القوات الألمانية » . لكن هذا الاعتراض لم يتعد الناحية الشكلية . فقد كان مندوبو الجانبين يدركون أن المحور قد انتهى . وكان كيسلرنج أحد الألمان القلائل ، بل لعله الألماني الوحيد الذي ظل يعتقد بأن بادوليو سيظل ثابتاً على وعوده . ولم يخف ريبنتروب فى هذا الاجتماع ــ وكان محاطاً بجماعة مرعبة من رجالالحرسالنازىـــ عدم ثقته بحلفائه ، وراح يسأل جوار يجيليا ، عن المدة التي انصرمت منذ شرعت الحكومة الجديدة في مفاوضة الحلفاء لعقد صلح منفرد . وتطلع جوار يجيليا الذي تميز بالمكر والدهاء ، إلى ريبنتروب بشيء من البراءة التي أحست بالإساءة وقال بلهجة أهل نابولى القوية . . . « ولكننا حلفاء كم المخلصون » .

وبعد أقل من أسبوع كان الجنرال كاستيلانو فى طريقه إلى لشبونه ليبلغ

السفير البريطانى فيها أن الحكومة الإيطالية على استعداد للاستسلام . وكان الجوف و رومة مكهرباً منذ أيام طويلة . وكان الدبلوماتيون ينظرون إلى بعضهم نظرات العداء ، وكان الاضطراب فى قصر شبجى (مقر وزارة الخارجية) باعثاً على الرعب، إذ كان الموظفون والأذنة يهرعون من مكتب إلى آخر ، محاولين أن يعرفوا ما هو دائر هناك . وقال الفييرى . . . و وكانت البرقيات تتوالى من سفاراتنا ملحفة بطلب التعليات العاجلة . وكانت أجراس الهاتف تقرع باستمرار وإلحاح فى جميع المكاتب ، بينا ظل الرعب ماثلا من أن يقوم الألمان برد فعل وحشى ومفاجئ . قد يصل إلى حد إعلان الحرب . وسمع الحنوال كاستيلانو الموظفين ، يتحدثون المرة تلو المرة عن « ليلة جديدة كليلة عيد القديس بارثلوميو (١) » .

وفى الثالث من سبتمبر وبعد ثلاثة أسابيع من المفاوضات السرية المختلسة ف خيمة عسكرية فى كاسيبيل القريبة من سراقوسة فى صقلية ، تم التوقيع على اتفاق الاستسلام . وكان بادوليو قد أكد فى نفس اليوم للسفير الألماني فى رومة ، أن إيطاليا ستواصل القتال إلى جانب « حليفتها ألمانيا حتى النهاية » . ولم يعلن عن توقيع الهدنة للألمان وللعالم إلا فى الساعة الثامنة من مساء الثامن من سبتمبر ، أى عندما هبطت قوات الحلفاء على البر الإيطالي عند ساليرنو .

ولم يعرف موسوليني بالطبع شيئاً عن المفاوضات التي أدت إلى إنهاء حلف الفولاذ . وظل طيلة أبام شهر أغسطس الحارة ، يتطلع عبر البحر الحادئ ، المنبسط كالكف أمامه ، مما أعاد إلى ذاكرته صور البحيرة الألبية ، مرتقباً يكثير من الأسي ، ورود الأنباء من إيطاليا . وكان يجلس على شرفة دارة ويبر كعادته مساء السادس والعشرين من أغسطس عندما حلقت طائرة ألمانية على ارتفاع منخفض فوق رأسه ، حتى إنه رأى وجه الطيار تماماً . وجاءه أحد ضباط الكاربنييري في اليوم التالى ، ليبلغه أنه سينقل من الجزيرة في الصباح التالى . وكان الجنرال باسو ، القائد العسكري في سردينيا ، قد نصح الحكومة بأن جزيرة مادالينا لم تعد مكاناً أميناً للشخصية الرفيعة «المبعدة إليها» . فقد كانت الغواصات الألمانية

<sup>(</sup>١) إشارة إلى مذبحة ليلة عيد القديس بارتلوميو في فرنسا في عام ١٥٧٣ ، عند ما قام الكاثوليك بأمر من الملكة كاترين دى مديشي أم الملك شارل التاسع بذبح البروتستانت (الهوجونوت) عن بكرة أبهم بمد مكيدة مدبرة .

تبحر دائمًا على مقربة من الجزيرة ، ولا بد أن محاولة إنقاذه باتت وشيكة الوقوع .

ونقل موسولینی فی الساعات المبکرة من صباح الثامن والعشرین من أغسطس من دارة ویبر إلی المیناء ، حیث کانت تقف طائرة بحریة من طائرات الصلیب الأحمر منذ بضع ساعات . واستقل موسولینی الطائرة ومعه الملازم فایولا والرقیب أنتیشی ، ثم طارت بهم مدة ساعة ونصف الساعة لتهبط علی سطح بحیرة براسیانو . وعند فینا دی فالی ، قابله أحد مفتشی البولیس ویدعی جویلی ، إذ کان قد عین کبیراً لسجانیه خلفاً لبولیتو الذی کان قد أصیب فی حادث سیارة ، ومعه ضابط من الكارنبییری برتبة ۵ رائد ۵ . ونقل هناك إلی سیارة إسعاف ، راحت تلرع الأرض به باتجاه رومة .

على الصخرة العظيمة . . . من ١٩٤٨ على الصخرة العظيمة . . . من ١٩٤٣ من ١٩٤٣ على عام ١٩٤٣ على العالم » . [د، أعل سمن في العالم »

١

عندما وصلت السيارة إلى مدخل رومه ، اتجهت شهالا باتجاه شارع فلامينيا ، حيث عبرت الجسر الحديدى فوق نهر التيبر ، ثم اتجهت نحو طريق سابين . وتستدير الطريق بانحناءة قاسية عند ريني إلى اليمين عبر الوادى الذى بفصل جبال سابين عن جبال ابروز ، وأدرك موسوليني بشيء من الارتياح عند ما رأى سيارة الإسعاف تصعد طريق اكويلا نحو الصخرة العظيمة « جران ساسوديتاليا » ، التي تعتبر أعلى قمة في تلك المنطقة ، أنهم يأخذونه إلى الجزء الذي يحبه من إيطاليا كل الحب .

وقد كتب فى « قصة عام » يقول . . .

« ولا يستطيع الإنسان أن ينسى بسهولة صورة ذلك الجبل الوعر المغبر المرتفع نحوا من عشرة آلاف قدم فى وسط إيطاليا . وهناك صورة لا يمكن للإنسان . وصفها تحيط بسكان جبال الابروز وجو بلادهم ، وتستأثر بفؤاد الإنسان . وفي بداية شهر سبتمبر ، تأخذ قطعان الأغنام التي جاءت فى الربيع من السهول، لترعى فى المضبة المرتفعة ، تستعد للعودة ، هابطة من الأراضى المرتفعة بصورة بطيئة . وكثيراً ما يظهر الرعاة على صهوات جيادهم ، ثم يختفون وراء تعاريج الجبل ، ليعودوا فيظهروا فى الأفق البعيد وكأنهم شخصيات جاءت من عصر الحبل ، ليعودوا فيظهروا فى الأفق البعيد وكأنهم شخصيات جاءت من عصر

وعلى بعد خمسة عشر ميلا من اكويلا صعوداً مع الطريق الملتوية المؤدية إلى الصخرة العظيمة (جران ساسو)، تنتهى هذه الطريق عند مرتفع عمودي، يعلو

مسافة ثلاثة آلاف قدم أخرى ليصل إلى الهضبة التي يطلق عليها اسم « المعسكر الإمبراطورى » . وتمتد هذه الهضبة التي ترتفع مسافة ( ٢٥٠٠) قدم فوق سطح البحر ، مسافة عشرة أميال تحت قمة جبل كورنو ، أعلى قمة في جبال الأبنين . وهكذا تقرر أن ينقل موسوليني إلى فندق منعزل يقع على هذه الهضبة العالية .

وقبل وصوله بأيام ، كانت الأنباء قد انتشرت بأن « شخصية مهمة للغاية ستزور الفندق عما قريب » ، وهو فندق البيرجو – ريفوجيو ، وعندما وصل إليه فى الثامن والعشرين من أغسطس ، الجندى فرانسيسكو جريفيتو . الذى عرف بأنه كان فى خدمة موسولينى قبل اعتقاله . لم يترك وصوله أثراً للشك فى هوية ذلك الزائر المنتظر . ولما كان الفندق لا يزال حاشداً بالنزلاء ، فقد أعد نزل فيليتا الواقع فى أسفل المرتفع لاستقبال موسولينى إلى أن يكون الفندف قد أخلى من نزلائه .

وكانت فلافيا ايوراتو ، مديرة الفندق ، والتي استدعيت إلى النزل الأسفل للإشراف على الإعدادات لاستقبال موسوليني ، موجودة في ساحة القرية ، عندما وصلت إليها سيارة الإسعاف التابعة للصليب الأحمر . وقد ذكرت فيا بعد أن رجلا بديناً » خرج من السيارة ، وكان يرتدى بدلة داكنة ومعطفاً ، وقبعة سوداء ، هو موسوليني . ولم يعد فيه ما يشبه الديكتاتور الواثق من نفسه ، الذي تبدو عليه دلائل الرفاه والغذاء الجيد . وكان يتطلع بقلق إلى كل ما حوله . وكأنه يخشى الوقوع في « مصيدة » ، يدور بعينيه البارزتين من محجريهما في كل مكان ،

وكانت صافرات الإندار بالغارة الجوية قد أطلقت فى الطريق الصاعد من سينادوكالى . وكتب موسولينى فيا بعد بشيء من الازدراء الواضح . . . « وكنا نرى جماعات الجنود ، يفرون بقمصالهم ( التحتانية ) فى كل اتجاه ، يصرخون فزعين . فيحدو المدنيون حدوهم ، وهذا ما فعله الضباط أيضاً » . لكن أحد الضباط لاحظ أيضاً بأن موسولينى لم يكن يقل فهة عن الجميع فى الرغبة فى الوصول إلى حفرة يختى فيها .

وكانت أبام الوحدة التي صرمها في بونزا ومادالينا ، وصحته المتدهورة ، قد امتصت كل ما لديه من روح ومعنوية ، واستنفذت من بدنه كل قوة . وبدا الآن

لمكل من رآه رجلا مهزوماً ومريضاً فى وقت واحد . ولم تكن شجاعته موضع الشك فى يوم ما فيا مضى ، ولم تكن فيا تلا من أيام ، لكنه فى بَلَاتُ اللحظات بدا خائفاً وجلاً .

وجلس موسوليني في غرفته التي تقع في الطبقة الثانية من المنزل. ساكتاً هادئاً ، وعيناه تتطلعان إلى على ، تجوب الجبال السامقة الشاهقة . وسمح له الآن لأول مرة بالاسهاع إلى الإذاعة ، ولكنه كما يبدو لم يرحب بهذا الامتياز الجليد . وقد بدا في منهى الياس ، في عيون سجانيه فيولا وجويلي ، حتى إلهما كانا يسارعان بعد كل وجبة إلى رفع السكين والأشواك من أمامه مخافة استخدامها في إلحاق الأذى ينفسه .

ونقل في مستهل سبتمبر إلى محطة « المرتفع » استعداداً للمرحلة الأخيرة من رحلته . واحتج على نقله من جديد ، واكن احتجاجه ذهب أدراج الرياح .

وراح يسأل ناظر المحطة وقد بدا عصبى المزاج . . . ترى هل القطار الكهربائى مأمون الجانب ؟ ، وسرعان ما أضاف وكأنه بصحح نفسه ، وقد عاد إليه شىء من كبريائه . . . . لا بالنسبة إلى ، فلعلك تعرف أن حياتى قد انتهت ، بل بالنسبة إلى مرافقى » .

وأخذ يعزى نفسه بالفكرة ، بأن هذا المصعد ، قد أقيم كما أقيم الفندق نفسه ، « في عهد الفاشية الذي استطال عشرين عاماً » .

وسأل عن ارتفاع الفندق فرد أحدهم بأنه ٢١١٢ متراً عن المكان الذى كانوا فيه وكان تعليقه متوقعاً ، ومؤثراً ، بما فيه من بساطة الطفولة . . . « آه ، إنه أعلى سجن في العالم » .

۲

إذا تطلع الإنسان إلى فندق البرجو – ريفوجيو ، من سطح محطة المرتفع . بدأ أشبه ما يكون بالسجن حقاً . فقد كانت جدرانه المتعرجة الملتوية ، ونوافذه الصغيرة ، أشبه ما تكون بجدران السجون ونوافذها . ولكن حارسه جويلي تصور

أن موسولينى قد سر بمرأى الفندق ، وكأنه قد رأى فى منظره المهيب القاتم ، نهاية صالحة لمأساة إبعاده . لكن هذا السرور ما لبث أن زايله عندما أصبح فى داخل الفندق . وقادوه إلى جناح فى الطبقة الأرضية كان فاخر الأثاث ، وفيه غرفة حتى لخادمه جريفيتو . وسرعان ما ركع على أرض غرفة الجلوس ، وأخذ يطوى ما فيها من سجاد وهو يقول لمجموعة من جنود الكاربنييرى ، وموظفى الفندق ، الذين أرادوا أن يعاملوه باحترام يتعارض مع هذا المنظر الذى وضع نفسه فيه . . . « إذا كنت مسجوناً ، فيجب أن تعاملوني كسجين . أما إذا لم أكن ، فعليكم أن تأخذوني للى منزلى فى روكاديل كاميناتي ه .

لكنه كان يعامل كنزيل لا كسجين . وتقول مديرة الفندق إن «أيامه أصبحت كأى أيام يقضيها مواطن وديع ، يقضى عطلته فى المكان . . . وكان يتناول وجبات طعامه ، تلبية اطلبه فى غرفة جلوسه . وكان يعيش على حمية قاسية "بسبب مرضه ، فلا يتناول إلا الأرز والبيض والبصل المسلوق وبعض اللحم والحليب وكثيراً من الفاكهة . وكان يحب العنب كثيراً إذ كان يأكل سبعة أرطال منها فى اليوم (أى حوالى ثلاثة كيلوات ) . وكان يمضى فى كل يوم بعد الظهيرة ، فى اليوم (أى حوالى ثلاثة كيلوات ) . وكان يمضى فى كل يوم بعد الظهيرة ، فى مسيرة يرافقه فيها الرقيب انتيشى ، فإذا ما عاد ، مضى إليه جويلى فى غرفة جلوسه ، ليحدثه . وقد ذكر جويلى « أن أحاديثه مع رجل يحمل مثل هذا العقل الكبير ، كانت أسعد ساعات حياته » .

وكان يتناول عشاءه فى السابعة مساء ، ثم يه بط إلى صالة طعام الفندق ، حيث يلعب الورق مع انتيشى وجويلى وجالولا . وكان يسمح له بالجلوس إلى «الراديو ، قبل المضى إلى فراشه . وكان يستمع إلى نشرات الأخبار الإيطالية والألمانية والإنجليزية ، وعندما كان المذيع يذكر اسمه ، مطرياً إياه حيناً وبمتهناً إياه أحياناً أخرى ، كان الحاضرون يتطلعون إليه ، ليروا رد فعله ، واكن كان من العسير تبين علائم الرضى أو الألم وراء هذا القناع الصارم من الجمود الذى كان يضعه على أساريره .

وكان يصغى دون أى تأثر واضح إلى أنباء ما يسميه « بالحرب الصورية » ، وهى حرب تزداد الخطورة والفجيعة فيها يوماً بعد آخر . واستمع إلى أنباء الغارات

الجوية المتزايدة والمفزعة على المدن الإيطائية ، وما يقع فيها من عديد الضحايا ، وإلى أنباء الجيوش المتزاجعة ، وسرعة احتلال صقلية ، ووجود مئات الألوف من اللاجئين الذين يتضورون جوعاً ولا يجدون مأوى ، وتدمير المحاصيل ، ونقص الحنطة ، وتوقف شحن الفحم فجأة من ألمانيا ، وإلى أذباء الجيرش الإيطالية الحائرة فى كرواتيا واليونان وفرنسا . وهي تلتى بسلاحها وتسلمه إلى الألمان ، وأنباء الاستسلام والهدنة ، وتدفق القوات الألمانية من الشهال ، وفرار الملك وحكومة بادوليو من رومة إلى بسكارا ومنها إلى برنديزى . أجل كان يصغى إلى كل هذه الأنباء ، ينفس التعبير من الجمود الحالى من كل تأثر وعاطفة . وبدا وكأن سبر التاريخ كله قد تقرر فى عينيه ، أو كأنه لا يكترث بالأحداث المعاصرة ، إذ لا معنى لها ، إذا لم يكن هو الموجه لها .

وراحيسأل جويلى ذات يوم ... لا ترى ما الحكم الذى سيصدره التاريخ على؟ المجل كان هذا هو السؤال الوحيد الذى يهمه . وبدا وكأنه لا يكترث بأى شىء سوى ذلك . وكانت هذه السلبية فى موقفه من الأحداث قد باتت عادة مألوفة لديه . ولم يظهر اكتراثاً بزيادة تدابير الأمن المتخذة فى المكان ولا بالحرس المسلح الذى بات الآن يقف على باب جناحه ، ولا بالجنود يحملون الأساحة الرشاشة وقد انتشروا على الشرفة . وذكرت مديرة الفندق . . أنه لم يبد لا شعوراً بالحزن أو بالذلة ، . . ولكنه كان أحياناً يبدو وهو يراهم يراقبونه أشد مراقبة ، ساهم النظرات شارد الفكر . . ولم يعد يقضى وقته فى القراءة أو الكتابة . . . وكثيراً ما شوهد ، وهو يقف إلى النافذة ، متطلعاً إلى منظر لا الصخره العظيمة » الرائع » منا شوهد ، وهو يقف إلى النافذة ، متطلعاً إلى منظر لا الصخره العظيمة » الرائع » منظاره المقرب ، أو جالماً إلى سور خفيض فى ساحة الفندق ، يتفرس بشىء من شرود الذهن ، فى المسافات البعيدة أمامه ، ممثلا صورة نابوليرن التقليدية المعروفة فى جزيرة سانت هيلانة .

وكثيراً ما خرج على طوره ، فجفا اللطف والدماثة ، واكن سلوكه كان يحمل دائماً شيئاً من حنان الأبوة ، مع الشعور بالحاجة إلى مقارئة النكبة التي يعيشها بنكبات غيره . فعندما شكت الوصيفة ليزا ميسكوردى ، التي كانت تتولى غسيل ثيابه أيضاً من ألم في معصمها ، راح يبحث لها على الفور عن بعض « الدهون»

وراح يقول لها بمنتهى الحنان . . . « كرنى شجاعة يا طفلتى ، واذكرى أننى ما زلت أعانى الآلام منذ ثمانية عشر ربيعاً » .

وسمع ذات يوم أحد الجنود يحاور راعياً جاء إلى الفندق يطاب شراء زجاجة من النبيد. وكان الجندى يقول ، إنه لا يسمح لأحد من المدنيين بدخول الفندق ، ولكن الراعى يرفض الانصراف قبل أن يحصل على بغيته . وطلب موسوليني من الجندى أن يسمح الراعى بالدخول ، وأخذه إلى إحدى المواقد حيث جلس ، دون أن يكترث لحظة واحدة ، بأنه يجد نفسه فجأة في رفقة زعيمه السابق .

وراح موسوليني يسأله عن الإصلاحات الني حققتها الفاشية في رعاية الماشية .

ولم يستطع الراعى تذكر أى إصلاح ، وقال رأيه بصراحة، وفجأة مال الراعى إلى الأمام ، ووضع يده ، بود على كتف موسوليني مخاطباً إياه ، بطريقة تخلو من جميع الشكليات . . . « إنك كنت على خطأ ، فقد فرضت علينا ضرائب ثقيلة ، وكنت تسمح لهم بأن يبتزوا منا الكثير من الصوف والجبن ، لمؤسسات الدولة » .

وراح موسوليني يغير الموضوع فسأله عن الحرب ، وما رأيه فيها وقد انتهت الآن هذه النهاية السيئة .

ورد الراعى ، بشىء من التعالم الواعى الذى يتميز به أمثاله . . . « انتشر اللصوص فى كل مكان . وكان على الخبز أن يسمن الكثيرين قبل أن يصل إلى أفواه الجنود المساكين » .

وأخيراً انتهى الراعى من احتساء نبيذه ، فهب من مكانه وزبت على كتف مؤسولينى وصافحه وهو يقول . . . وكأنه يعرفه منذ أمد طويل ، دون أية كلفة . . . « اعتن بنفسك يا موسولينى . وشكراً لك على النبيذ » .

وخشى المتفرجون أن يغضب موسولينى من معاملة الراعى . واكمن هذه المقابلة الغريبة أدخلت فى نفسه الكثير من المرح . وعندما انتهى من عشائه فى تلك الليلة ونزل إلى القاعة ليلعب الورق كعادته ، راح يسأل بحماس عن موعد هبوط الثلج . فرد عليه بعضهم بأن الثلج يهبط أحياناً فى مستهل شهر أكتوبر . وقال وهو يبدو مرحاً . . . ه عسى أن ينزل الثلج هذا العام مبكراً . فكم أود التزحلق من جديد » . لكن هذا المزاح المرح لم يعمر طويلا . وبعد نحو من الساعة ، نقلت الإذاعة

والرباط ليربط لها معصمها .

شروط الهدنة التي وقعها بادوليو مع الحلفاء . وكان المديع من محطة برلين ، ينقل إذاعته عن نبأ أذاعته محطة الجزائر .

وسمع موسوليني المذيع يقول . . . « أذيع رسمينًا ، أن أحد شروط الهدنة ، ينص على تسليم موسوليني إلى الحلفاء » .

وفى الساعة الثالثة من صباح اليوم التالى ، سلم خادمه جريفيتو إلى الملازم فيولا ، رسالة طلب إليه موسوليني نقلها إليه ، وهذا نصها . . .

لا وجدت فيك في غضون الأيام القليلة الى عشناها معاً ، صديقاً حقاً ، ولا ريب في أنك كجندى تدرك تمام الإدراك ، ما يعنيه وقوعى في يد العدو . ولقد فهمت من إذاعة برلين ، أن أحد شروط الهدنة بتحدث عن تسليمي حياً إلى الإنجليز . وبالطبع لن أرضى على الإطلاق بهذا الإذلال ، ولذا أرجو أن تسلمني مسدسك .

وقفز فيولا من فراشه مسرعاً إلى غرفة موسوليبي ، حيث وجد أسيره ، جالساً إلى سريره ، يمسك بشفرة جيليت حادة ، وكأنه يريد أن يقطع بها شرايين يده » .

وروى موسوليني فيا بعد أن فيولا بعد أن رفع من الغرقة كل ما فيها من أدوات معدنية وآلات حادة ، بما فيها شفرات الحلاقة ، عاد يكرر على مسامعه ما سبق له أن وعده به . . . « أخذت أسيراً في طبرق ، عندما كنت مصاباً بجراح بالغة . وقد شهدت فظاعة البريطانيين في معاملة الإيطاليين . وثق أنى لن أسلم إيطالياً إلى الإنجليز » وسرعان ما تفجر الدمع من عينيه . لكن ما أبكاه ، لم يكن كما اعترف لموسوليني فيا بعد ، خوفه من أن يصدر الأمر إليه بتسليم موسوليني إلى الإنجليز ، وإنما الذي أبكاه هو الخوف الملح من أن لا يمكنه الألمان من أن يفعل ذلك ، إذ أن التعليات التي لديه في مثل هذه الحالة قاطعة وهي أن « لا يسمح للألمان بأخذ موسوليني وهو على قيد الحياة » .

## الإنقاذ من الصخرة العظيمة

۱۲ سبتمبر ۱۹۲۳

« كنت أعرف أن صديق أدولف هتلر لن يشخل عني » .

١

کان أوتو سکورزینی النقیب الشاب فی وحدة «فریدنیتال» الخاصة من وحدات الحوس النازی ، یجلس بعد ظهر السادس والعشرین من یوایو ، فی فندق ایدن فی برلین یحتسی القهوة مع صدیق قدیم له من فیینا . وکان یحس فی قرارة نفسه ، بشعور خنی وغامض من القلق دون أن یدری لهذا الشعور سبباً.

وقرر أن يتصل هاتفياً بمكتبه ، وكم كانت سعادته ، عندما نفذ نعلا قراره . فقد كان سكرتيره يبحث عنه منذ نحو من ساعتين ، إذ أنهم يريلمونه على عجل فى مقر قيادة الفوهرر ، وستكون طائرة فى انتظاره فى مطار تمبلهوف فى الساعة الخامسة مساء .

وقال سكورزيني . . . ليمض رادل فوراً إلى غرفتي ، وليحزم بدلة عسكرية من ملابسي وبعض الملابس الداخلية في حقيبة ، ثم ليمض فوراً إلى المطار .

وكان مساعده كارل رادل في الانتظار هناك عندما وصل سكورزيني فسأله عن القضية واكن رادل لم يكن يعرف شيئاً أيضاً .

وبه نما كانا يسيران على أرض المطار هبطت طائرة من طراز يونكرز (٥٢) على المدرج ، ولم تمض دقائق معدودات ، حتى كان سكورزيني يطير فوق برلين وقد حمل قدحاً من « البراندي » في يده . وبعد ثلاث ساعات هبطت الطائرة في مطار يقوم على طرف بحيرة قرب لوتزين في بروسيا الشرقية . وكانت سيارة « مرسيدس » في الانتظار ، وسرعان ما حملته عبر غابة قطعها عندما جن الدجي .

وخففت السيارة من سيرها عند حاجز عسكرى ، وفحص المراقبون أوراق سكورزينى . وارتفع الحاجز ، وسمح للسيارة بالمرور عبر أجمة من أشجار التامول ، حتى وصلت إلى حاجز آخر ، حيث فحصت أوراقه من جديد . ودخلت السيارة الآن معسكراً تحيط به الأسلاك الشائكة ، وتقوم على طرفى طرقاته أكواخ وأعشاش مغطاة بالأعشاب وشبكات التعمية .

ومضوا به إلى بناية من الخشب . ثم دخلوا به إلى غرفة خارجية حسنة الأثاث . وقد غطيت أرضها بالسجاد . وكان هناك خسة من الضباط الآخرين، فقدمه نقيب من الحرس النازى إلى كل واحد مهم . وكان سكورزيني متوتر الأعصاب فلم يسمع أسماءهم جيداً ، فلما مضى النقيب راح يشعل سيجارته . ولم تمض بضع لحظات ، حتى عاد النقيب يقول . . . « سأمضى يكم إلى الفوهرر يا سادة ، وسأقدمكم إليه ، على أن يتحدث كل واحد منكم عن تاريخ حياته في الحيش . وقد يوجه الفوهرر إليكم بعض الأسئلة . . . أرجو أن تلحقوا بي من هذا الطريق » .

وأطفأ سكورزيني سيجارته ، ثم بدأ يرتجف ، وهو يسير خلف الآخرين ، عبر غرفة خارجية أخرى أكبر من الأولى ، إلى أن دخلوا غرفة كانت فيها منضدة كبيرة انتشرت فوقها الحرائط . وبالرغم من ارتباكه فقد التقطت عيناه بعض التفاصيل الواضحة إذ رأى صورة من رسم « دورر» داخل إطار من الفضة ، وستائر فاتحة اللون على النوافذ ، وصفيًا من أقلام الرصاص الملونة ، تقف متوازية على مائدة تستعمل الكتابة

وفتح باب دلف منه الفوهرر . . . وأدى الضباط التحية العسكرية ، فرد الفوهرر عليهم بالتحية النازية ، ثم تقدم ببطء منهم . كان يرتدى قميصاً أبيض ورابطة عنق سوداء ، ووسام الصليب الحديدى من الطبقة الأولى ، يتدلى على سترة بزة الميدان العسكرية التي يرتديها . وقدم إليه الضباط واحداً بعد آخر . فراح يوجه إلى كل منهم سؤالا ينتقل منه إلى الضابط الذى يليه وبعد أن تحدث إلى سكورزيى ، الذى وقف فى آخر الحط يوصفه أدناهم رتبة ، عاد الفوهرر خطوة إلى الوراء ، ثم قال بصورة مفاجئة . . . « ومن منكم يعرف إيطاليا ؟ » وكان سكورزيى الوحيد الذى أجاب ، فقد ذكر أنه كان فى نابولى مرتين.

ـــ وما رأيكم في إيطاليا ؟

وتردد الضباط ، قبل أن يردوا الردود التقليدية التي قد يثيرها مثل هذا السؤال . وارتفع صوت سكورزيني بين الهمهمة من الأصوات المرتجفة التي تتحدث عن المحور والفاشية ، يقول ، بلهجة قاطعة محدودة . . . وفيها بعض المسرحية . . . ونيها بعض المسرحية . . . ونيها بعض المسرحية . . .

وتطلع هتلر إليه ، بيما صمتت الأصوات الأخرى . ثم قال بعد فترة طويلة . . في وسع السادة الآخرين أن يذهبوا . أما أنت يا نقيب سكورزيبي ، فأريدك أن تبقى .

وعندما أصبحا وحيدين ، بدأ الفوهرر يتحدث بتلك الحيوية المتزايدة التي تصل حدود الحماسة ، نتيجة استماعه إلى صوته .

وشرع الفوهرر يتحدث . . . « لدى مهمة خطيرة لك . فقد تعرض موسوليى » صديقى وزميلنا المحلص فى السلاح إلى خيانة الملك بالأمس ، واعتقله مواطنوه . ولن أتخلى عن أعظم من أنجبته إيطاليا من أبنائها فى ساعة محنته . فالدوتشى يمثل لى عظمة رومة العريقة مجسدة . وستتخلى عنا إيطاليا فى ظل حكومتها الجديدة ، ولكننى سأحافظ على عهدى لحليفنا القديم وصديقنا العزيز . والما يجب إنقاذه على الفور » .

وذكر سكورزيني فيما بعد ، أن لهجة هتلر ، كانت تنبض بالحرارة والعطف الصادق ، مما أثار عواطفه وأهاجها . وعندما شرع الفوهرر يصدر توجيهاته إليه ، وجد في الرجل صدقاً في عباراته وطريقته في الحديث ، بحيث لم يشك لحظة واحدة في أنه سينجح في مهمته .

وقال سکورزینی بمنهی الجدیة والحماسة کجدیة هنلر وحماسته . . . لقد فهمت تماماً یا فوهرری . وساعمل کل ما فی وسعی .

ولم تنتقل عينا الفوهرر لحظة واحدة عن وجهه طيلة المقابلة . وعندما أوشك أن يغادر الغرفة ، استدار عند الباب ليؤدى التحية ، وكان هتلر لا يزال ينظر إليه . وأحس سكورزيني بالدوار . وانقضى وقت طويل قبل أن يجمع شتات أفكاره من جديد .

ولم يكن قد أفاق من تأثير هتلر المغناطيسي ، عندما استدعى إلى مكتب آخر ليبحث في التفاصيل مع الجمرال ستودينت وهملر. وكان الأخير ثائر الأعصاب إلى درجة قصوى . فقد كان على ثقة من أن خيانة حكومة بادوليو ستظهر عما قريب فالممثلون الإيطاليون وصلوا إلى البرتغال ، يحاولون التفاوض على عقد صلح منفرد . وسرعان ما سرد أسماء عدد من الإيطاليين أيدوا وجهة نظره . وعندما تناول سكورزيني قلمه ليدون هذه الأسماء التي لم يكن قد سمع بمعظمها من قبل ، استدار إليه هملر وقال غاضباً ... ولا ريب في أنك جننت حتى إنك تدون الأسماء على الورق. هذه أمور في منهى السرية . وعليك أن تعى الأسماء في ذاكرتك » . فلا يعرف بخطط الفوهرد حتى الماريشال كيسلرنج القائد العام في إيطاليا وحتى السفير الألماني فيها .

وعاد همار فاستدار إليه غاضباً عندما رآه يشعل سيجارته ، وقال وهو يكاد ينفذ بناظريه عبر عدستى نظارته الكثيفتين . . . « هذه الحشائش الملعونة . ألا تستطيع أن تفعل شيئاً دون أن تدخن ؟ في وسعى أن أرى أنك لست طراز الرجل الذي نحتاج إليه في هذه المهمة » .

أما الحفرال ستودينت فكان أكثر وداً . وعندما مضى هملر ، راحا يعدان معاً الحلطة . وتقرر أن يطير سكورزيني إلى رومة ، كمرافق لستودينت في الساعة الثانية من صباح اليوم التالى . وكان على نحو من خسين رجلا من وحدة سكورزيني أن يسيروا في الوقت نفسه من براين إلى جنوب فرنسا ، ومن هناك إلى رومة لينضموا إلى فرقة المظليين الأولى التي تقرر إرسالها إلى إيطاليا أيضاً .

وكانت الساعة قد بلغت منتصف الليل . وقضى سكورزيني الساعات القليلة الباقية يعد قوائم المعدات والمتفجرات والأسلحة ، وأجهزة الإرسال ، والمواد الطبية ، وملابس التنكر المدنية وبينها قلنسوات الكهنة والشعر الأسود المصبوغ ، ويختار الضباط الذين سيرافقونه ، متحدثاً بالهاتف إلى برلين . وموجها الرسائل إلى الآلة الطابعة اللاسلكية . (تليبرينتر) . وحاول بعد ذلك أن ينام ، فلم يغمض له جفن . وراح في الساعة السادسة صباحاً يعد وصيته .

وفي مساء ذلك اليوم ، كان يرتدى بزة ضابط فى فيلق المظلمين ويتناول العشاء فى دارة الماريشال كيسلرنج فى فراسكاتى . واقتصر الحديث على اعتقال الدوتشى .

وذكر أحد الضباط، أنه سأل ضابطاً إيطاليًا كبيراً إن كان يعرف مكان اعتقال الدوتشي فرد الإيطالي بأنه لا يعرف ، وأن أينًا من الجنرالات لا يعرف مكانه أيضاً . . . وهو يأمل في استفزاز أحد الضباط ، فلعله بفشي سرًا . . . وهو يأمل في استفزاز أحد الضباط ، فلعله بفشي سرًا . . . وانا أشك في صحة هذ القول » .

ورد كيسلرنج بسرعة ، وقد أزعجه هذا المساس بشرف ضباط محترفين كاذوا زملاءه وحلفاءه . . . ه لا ، أنا أصدقه تماماً . وليس لدى ما يدعوني إلى الشك في كلمة شرف تصدر عن ضابط إيطالي ، وقد يكون من الحير ، يا نقيب أن تحمل نفس الشعور» .

وقال كيسلرنج إنه سأل ولى العهد الأمير أومبرتو عن مكان موسوليبي فرد الأمير بأنه لا يعرف . وكل ما يعرفه أن الدوتشي قد اختفى .

وسرعان ما اكتشف سكورزيني أن هناك شائعات كثيرة بالطبع. وكان الشهال تحت حراسة قوية . وقيل عنه أيضاً إنه انتحر ، وهناك من قال إنه فر ليفاتل مع ذوى القمصان السوداء في الجبهة . ووجد هناك من يقول ، إنه نقل بالطائرة إلى إسبانيا . وكانت كل شائعة تناقض سابقها ، وظل سكورزيني أياماً لا يعرف الحقيقة ، إلى أن بدأ يشك في قلرته على اكتشاف وجوده . واستشير المنجمون في برلين عن مكان وجود اللوتشي ، كما صدرت التعليات إلى عملاء المخابرات الألمانية في رومة ، للبحث عنه ، بكل طريقة ممكنة . وبزغ بصيص من الأمل ، عندما تلتي الملحق البوليسي في السفارة الألمانية تقريراً من ضابط في الكاربنييري ، يقول إن موسوليني نقل من قصر سافوي في عربة إسعاف وإنه في الكاربنييري ، ولكن أياماً كثيرة كانت قد انقضت على ذلك التاريخ ، وكان الوقت الآن في شهر أغسطس ، كثيرة كانت قد انقضت على ذلك التاريخ ، وكان الوقت الآن في شهر أغسطس ،

وتلقی سکورزینی أخیراً ، وفی مطعم فی رومة ، أول دلیل حقیقی برشده إلی ضالته . فقد أبلغه أحد زبائن المطعم ، وهو تاجر ببردد كثیراً علی تیراسینا الواقعة علی خلیج جاییتا ، قصة طریفة . فلقد كان لخادمة رال بعرفه هناك ، حبیب بعمل فی الكاربنیری ، فی جزیرة بونزا . وكان هذا الحبیب یكتب أحیاناً لعشیقته

إذا طال غيابه عنها في الجزيرة . وقد ذكر في إحدى رسائله إليها ، أن هناك هناك مناك مناك مناك المحصية مهمة سجينة ، في الجزيرة .

وسرعان ما أيد ضابط بحرى إيطالى أن السجين هو موسواينى . ولكن موسولينى كان قد نقل فى هذا الوقت من الجزيرة . ومع ذلك فلم تمض بضعة أيام حتى كان سكورزينى قد اكتشف الخبأ الجديد . فقد روى ضابط ارتباط ألمانى مع الأسطول الإيطالى فى سردينيا ، فى أحد تقاريره ، نبأ عن وجود سجين غامض فى جزيرة مادالينا . وقرر سكورزينى أن يمضى إلى الجزيرة على الفور مستصحباً معه أحد ضباطه وهو الملازم وارجر الذى يتحدث الإيطالية بطلاقة . وصدر الأمر الى وارجر ، بأن يرتاد حانات الساحل ، متنكراً فى زى بحار ألمانى مفرط فى السكر ، فإذا ما ذكر اسم الدوتشى أمامه . فعليه أن يقول إن الدوتشى قد مات ، وإذا ما خالفه أحدهم الرأى ، فإن عليه أن يراهنه .

وذكر بستأنى يبيع منتجاته من الخضار والفاكهة ذات مساء ، اسم موسولينى ، ثم قبل الرهان ، ثم أخذ وارجر معه ليقيم الدليل على أنه كسب الرهان إلى منزل ملاصق لدارة ويبر ، وأشار بشيء من الرضى إلى صورة إنسان وحيد يجلس على الشرفة . لكن القيادة الألمانية لم تقتنع بأن الرجل الذى رآه وارجر ، ليس الا موسولينى ، إلا بعد أن قام سكورزينى بزيارة أخرى إلى مقر قيادة الفوهرر . وكان الأميرال كاناريس قد أبلغ القيادة أن الدوتشى سجين فى جزيرة صغيرة قريبة من جزيرة إلبا ، وكانت الأوامر قد صدرت إلى المظليين بالهجوم على الجزيرة ، عندما جاء سكورزينى يقنع هتلر بأن السجين موجود فى جزيرة تبعد نحواً من مائة ميل إلى الجنوب .

وقال هتلر ، وقد وقف فجأة ليصافح سكورزيني عندما انهى من حديثه . . . « أنا أصدقك يا نقيب سكورزيني . . فأنت على حق ، وسأسحب أمرى بالهجوم على الحزيرة . ألديك خطة بعملية مماثلة على مادالينا ؟ إذا كانت لديك خطة ، فأرجو أن تبلغنا إباها » .

وأعد سكورزيني خطة ، سرعان ما قبات على الفور . وقال هتلر وهو يصرفه من حضرته . . , « ستنجح با سكورزيني » . وأحس هذا من جديد بما في ثقة الفوهرر من قوة مغناطيسية .

ولم يمض أسبوع حتى كانت خطة العملية بكل دقائقها وتفاصيلها قد وضعت، وبيها استخدام عمارة من زوارق الطوربيد وعدد من القطع البحرية الصغيرة الأخرى ، وسرية من المتطوعين من لواء الحرس النازى فى كورسيكا ، ووحدة سكورزيني الحاصة . وتقرر أن تبدأ العملية فجر اليوم السابع والعشرين من أغسطس . ولكن فى صبيحة اليوم الذى سبق الموعد المقرر ، وبيها كانت القوات الألمانية تستعد للإبحار فعلا ، نقل موسوليني بالطائرة إلى البر الإبطالي ، وبدأت عملية البحث من جديد . لكن البحث هذه المرة عن الخبأ الجديد ، كان أقل صعوبة من المرتين السابقتين . فقد شوهدت طائرة الصليب الأحمر البحرية وهي مبط عند بحيرة براسيانو ، كما تلقي سكورزيني بعد بضعة أيام ، رسالة ملتقطة مبط عند بحيرة براسيانو ، كما تلقي سكورزيني بعد بضعة أيام ، رسالة ملتقطة بالرموز ، كانت مرسلة إلى وزارة الداخلية وهذا نصها . . و تمت إجراءات الأمن حول الصخرة العظيمة (جران ساسو) » . وقد حملت الرسالة توقيع جويلي .

وبدأ الإعداد لعملية الإنقاذ من جديد . وأخذت صور من الجو المكان ، وأراد سكورزيني أن بتأكد من تقرير المخابرات الذي تلقاه عن أوضاع الفندق هناك ، فتمكن من إيفاد طبيب ألماني عسكري كبير ، لمعاينة الفندق ، والاستعلام عن صلاحه ليكون مستشفي لأمراض الملاريا . ومضى الطبيب وهو لا يعرف الهدف الفعلي من زيارته ، فوصل إلى اكويلا دون أية صعوبة ، ولكنه وجد الطريق مغلقا تحت البيرجور ريفو جيو ، كما وجد حراسة قوية على محطة القطار الكهربائي يقوم بها فصيل من الكارنبيري . وأقنعهم بأن يسمحوا له بالاتصال بالفندق هاتفيًا ، فرد عليه ضابط أبلغه بأن المعسكر الإمبراطوري منطقة تدريب عسكرية ، ومحظورة على جميع الزائرين ، وأن الفندق نفسه قد أخلى من نزلائه وأعد ليكون مسكناً المتين من الجنود .

ولاحظ الطبيب وجود سيارة لاسلكى فى الوادى ، كما لاحظ نشاطاً فوق العادة على سكة الحديد الكهربية . وأبلغه بعض الإيطاليين الذين تحدث إليهم فيما بعد ، أنهم يعتقدون أن سبب هذا النشاط ، هو أن موسوليني سجين فى الفندق . وأصر الطبيب على أن هذا القول ، لا يعدو مجرد شائعة ، وأنه لا يعتقد

أن هذه الشائعة صحيحة على الإطلاق .

وخيل إلى سكورزينى أنه إذا لم يسرع إلى تنفيذ خطته ، فإن وجود موسولينى هناك سيصبح حقاً من الشائعات . ولم يكن الحطر ناشئاً الآن عن احمال نقل الدوشي ثانية فحسب ، بل كان هناك خطر أكبر من هذا ، ولا سيا بعد توقيم الهدنة ، وهو أن يسلم إلى الحلفاء فيفقده الألمان إلى الأبد .

وكانت هناك ثلاثة سبل أمام سكورزيني . فإما القيام بهجوم من الأرض ، أو بإنزال المظليين، أو بإنزال طائرة بلا محرك، وقد استبعد فكرة الهجوم من الأرض . بالنظر إلى الحاجة إلى عدد كبير من الجنود . واستبعد أيضاً « فكرة الهجوم بالمظليين لا بسبب ما يتعرض له الهابطون من خطر في مثل هذه المرتفعات الأرضية العالية ، نظراً لقصر مدى الهبوط ، وصعوبة إنزالهم على أرض الهضبة بأعداد متماسكة وقادرة على الهجوم والمناورة . وبدا له أن النزول عن طريق طائرة بلا محرك ، هو السبيل العملي الأمثل . لكن هذا السبيل لم يكن يخلو من الخطورة | أيضاً ، إذ أن المكان الوحيد الصالح للهبوط ، هو قطعة أرض صغيرة مثلثة الشكل تقع خلف الفندق . وتصور رئيس أركان حرب فيلق المظليين في الواقع ومعه عدد كبير من ضباط أركانه أن النزول على مثل هذه الأرض الصغيرة وغير المعدة ، سيؤدى إلى ضياع أكثر من ثلاثة أرباع القوة الهابطة ، وأن ما يتبقى منها من رجال لن يكونوا كافين لإتمام العملية . وعندما طلب إليهم على أى حال ، أن يقترحوا خطة بديلة ، لم يستطيعوا ، مما أجبرهم في النهاية على الموافقة على استعمال الطائرات بلا محركات . وقرر الجنرال ستودينت استدعاء اثنتي عشرة طاثرة من هذا الطراز من جنوب فرنسا إلى رومة ، وأنه فى الوقت الذى تهبط فيه قوة سكورزيني بواسطتها ، يقوم فوج من المظليين باحتلال قاعدة المرتفع . وتقرر أن تجرى العملية . فجر السادس من سبتمبر .

وعندما كان يناقش تفاصيل العملية مع سكورزيني تقدم مساعده كارل رادل ، باقتراح كان يأمل في أن يؤدي إلى مضاعفة أثر المباغتة التي تعتبر عنصراً لا بد منه في نجاح الحطة . فقد اقترح أن يحملوا معهم ضابطاً إيطالياً يؤدي وجوده إلى تضليل الكاربنييري ، ويحول بيهم وبين تنفيذ أية أوامر قد تكون صادرة إليهم

بقتل موسوليني بدلا من وقوعه في أيدى الألمان . ووقع الاختيار على الجنرال سوليتي ، الذي أبلغه الجنرال ستودينت أن هتلر يطلب شخصيًّا اشتراكه في العملية ليحول دون وقوع سفك لا ضرورة له في الدماء . وقد قبل الجنرال سوليتي المدعوة على الفور ، إذ رأى فيها كما قال سكورزيني ، ما يرضى غروره إلى حد كبير .

وكان لابد من تأجيل الموعد نظراً لتأخر وصول الطائرات إلى إيطاليا . وتقرر أخيراً أن تم العملية في الساعة الثانية بعد ظهر الأحد في الثاني عشر من سبتمبر . وبدأت الطائرات التي تحمل قوة سكورزيني في الساعة الواحدة من بعد ظهر ذلك اليوم تحوم فوق مطار رايكا دى مارى ، لترتفع في الجو شيئاً فشيئاً . وكان الطقس رائعاً . وكانت هناك سحب بيضاء اللون في السهاء على ارتفاع عشرة آلاف قدم ، وعندما ارتفعت الطائرات فوقها ، سطعت عليها أشعة الشمس . وكان الجو حاراً بشكل لا يطاق داخل الطائرات . وأصيب عريف في طائرة سكورزيني بمرض طارئ ، وبدا الجدرال سوليتي الجالس إلى جانبه على اللوح الضيق الذي يقطع طارئ ، وبدا الجدرال سوليتي الجالس إلى جانبه على اللوح الضيق الذي يقطع الطائرة في وسطها المغطى بالأشرعة ، مريضاً ولكن في منتهي القلق . وقبل حلول الساعة الثانية بقليل رأى سكورزيني من ثقب ، شقه في الشراع ، سحابة يطل وراءها سقف الفندق .

وهتف بأعلى صوته . . . ضعوا خوذكم ، وأنزلوا حبال الجر .

وهبطت الطائرات على الأرض فى صمت فجائى . وكان الطيار وسكورزيبى يشاهدان الأرض المثلثة وراء البيرجور ريفوجيو ، ولكنهما ما لبثا أن أدركا أنها لم تكن أرضاً مسطحة كما افترضا، وإنما سفح تل شديد الانحدار . وكان النزول هناك مستحيلا . وتحتم عليهما أن يهبطا بقوة على الأرض الصلبة القائمة أمام الفندق .

. Y

سمع موسوليني وهو جالس على نافذته المفنوحة في غرفة جلوسه ضامًّا يديه ، دوى الطائرة ، فشخص بيصره إلى السهاء التي تملؤها السحب ، ورأى الطائرة وهي تهبط مسرعة على الصخرة أمام الفندق مباشرة ، ووراءها عدد من الطائرات يلا محركات . وعندما هبطت الأولى فى شبه اصطدام ، مزق أشرعها ، وطير قطع الأخشاب منها ، رأى عدداً من الرجال يخرجون من هيكلها المحطم فيجمعون صفوفهم ويتجهون إليه واكضين . ولم يستطع فى البداية ، بالرغم من أنهم لم يكوفوا يبعدون عن مدخل الفندق أكثر من ثلاثين ياردة ، تمييز هويتهم ، ولكنه سرعان ما رأى أن أحدهم ضابط إيطالى ، كان يهتف بأعلى صوته إلى رجال الكارنييرى اللين أذهلتهم المفاجأة قائلا . . . « لا تطلقوا النار ، لا تطلقوا النار » .

وهتف موسولینی بدوره من النافذة المفتوحة ... « لا تطلقوا النار فهناك جنرال إيطالي . وكل شيء على ما يرام » .

وصرخ الملازم فيولا ، وهو يصعد الدرج متقطع الأنفاس إلى غرفة موسوليني « يا صاحب الفخامة ، يا صاحب الفخامة . . . إنهم الألمان » .

واندفع إلى الغرفة ، وعندما رأى سجينه مطلا من النافذة المفتوحة ، زعق بأعلى صوته ، وكأن نوبة جنونية قد انتابته وهو يقول . . . « اغلق النافذة ولا تتحرك ».

وكانت طائرة سكورزيني قد هبطت على الأرض الصلبة خارج الفندق ، والنفع من أول باب مفتوح أمامه إلى داخل الفندق . ورأى أمامه أحد أجهزة اللاسلكي ، فحطمه على الفور ، كما قدف بالمقعد الذي كان بجلس إليه العامل على الجهاز . وبحث عن منفذ من الغرفة التي دخلها إلى الفندق فلم ير أى باب . فعاد يركض خارجاً ليسير بحداء الجدار حتى وصل إلى شرفة ترتفع تسع أقدام عن الأرض . . وقفز على ظهر أحد رجاله ، ثم صعد إلى الشرفة متطلعاً بلهفة إلى الجدار الملتوى فوقه . وقد امتدت عليه صفوف من النواقد المربعة الصغيرة ورأى أبحدى هذه النوافذ في الطبقة الأولى وجه موسوليني وهو يتطلع إليه محملقاً . . .

وصرخ سكورزيني بأعلى صوته ، وهو يركض متجهاً إلى باب قاعة الفندق .. « أبعد عن النافذة » . وذكر أحد موظني الفندق فيما بعد ، أن الاضطراب ساد المكان ولم يفكر أحد من الحراس في إصدار أمر . كان المكان يعج بجنود الكارنبييري اللين هجروا مواقع مدافعهم الرشاشة ، وهرعوا بحثاً من ملجاً بعد أن رأوا الفدائيين الألمان ، وبعد أن قذفوا بما يحملونه من بنادق وقنابل على الأرض في طريق فرارهم . واندفع رجال سكورزيبي ، وهم يصرحون « لا تطلقوا النار» دون حاجة إلى هذا الصراخ ، إذ لم يكن هناك من يطلقها ، إلى داخل الفندق ، بيها شق سكورزيبي طريقه عبر رجال الكاربنييري ، بمقدمة مسدسه الرشاش حتى وصل الدرج ، فارتقاه راكضاً وهو يصعد كل ثلاث درجات معاً وعندما وصل بهايته ، استدار شهالا وركض في رواق طويل ، وفتح باب غرفة كان يأمل في أن تكون الغرفة التي يقصدها .

ووجد أمامه موسوليني يقف في وسط الغرفة ، ومعه الملازم فيولا ، وضابط إيطالي آخر . وسرعان ما قاد أحد صغار الضباط الألمان ، الضابطين خارجاً إلى الرواق . وكانت الطائرات قد هبطت الآن واحدة إثر الأخرى . ليخرج منها المزيد من رجال الحرس النازى ، عابرين الباحة باتجاه الفندق . ولم تكن طلقة واحدة قد أطلقت حتى تلك اللحظة .

وأطل سكورزيني برأسه إلى الرواق ، وهتف طالباً الضابط المسؤول عن قيادة القوات الإيطالية في الفندق. وظهر ضابط إيطالي برتبة عقيد فدعاه سكورزيني إلى الاستسلام ، ولكنه طلب مهلة للتفكير فأمهله هذا دقيقة واحدة . ولم تكن اللقيقة قد انقضت عندما عاد العقيد يحمل كأساً من النبيذ الأحمر ، قدمه وهو ينحى بمنهى الكياسة إلى سكورزيني وهو يقول بلهجة جدية . . . اإلى المنتصر » . وفي هذا الجو من الرسمية إلى حدما، استدار سكورزيني إلى موسوليني ليقدم نفسه إله .

وقال وهو يقف وقفة التحية الصلبة . . . « يا دوتشي . . . لقد بعثني الفوهر ر إليك ، وأنت حر الآن » .

ورأى موسوليني العرق يتصبب من الضابط ، الذي بدا التأثر واضحاً في قسماته .

وفتح الدوتشى ذراعيه وأخذ سكورزينى بينهما معانقاً إياه لحظة طويلة وهو يقول . . . ه كنت أعرف أن صديقي أدولف هتلر لن يتخلى عني » .

كان حديثه واضحاً ، ولكن سكورزيني ذعر من مظهره . فقد كان يرتدى بدلة رثة ، سيئة الكي ، ويبدو المرض واضحاً في وجهه الذي لم يحلق ، والذي

ظهرت عليه علائم الشيخوخة وكأنه كبر عدة سنوات مذرآه سكورزيني لآخر مرة يقف منتصب القامة . على شرفة قصر البندقية . وتطلع الضابط النمسوى إلى شعره المجذوذ الآن ، وعادت به الذاكرة إليه مسبلا جميلا يعلو هامته . ولم يبق من مظاهر العظمة والسلطان فيه إلا عيناه الكبيرتان السوداوان . وذكر الجنرال سبوليتي فيما بعد ، أن الدوتشي بدا مجهداً . وأن الرغبة الوحيدة التي أعرب عنها ، هي العودة إلى منزله في روكاديل كاميناتي .

وواجهت سكورزيى الآن المشكلة الأولى ، وهي كيفية الحروج بالدوتشى من هذا المكان . وكان الاتفاق قد تم على أن يطير في طائرة هينيكيل ، من مطار اكويلا ، الذي كان من المقرر أن يحتله المظليون . لكن عامل اللاسلكي لم يستطع الاتصال بمطار رومة ، أو بسلاح الجو الألماني لاستدعاء الطائرة من هناك . وكانت هناك خطة بديلة ، وهي استخدام طائرة أصغر ، تستطيع الهبوط والطيران من الوادي . وقد تمكنت هذه الطائرة من الهبوط ، ولكن مقودها تعطل أثناء الهبوط بحيث لم تعد صالحة للاستعمال . وكان الحل الأخير إذا فشل الحلان الأولان هو أن تهبط طائرة صغيرة من طراز ستورش على أرض الهضبة . وقد تمكن جيرلاخ ، الطيار الشخصي البارع للجرال ستودينت من الهبوط بطائرته سليمة على الهضبة ، ولكنه كان في شك من أمر تمكنه من الصعود بها من هناك الحو ثانية .

ولم يكن موسوليني قد عرف بمخاوف جيرلاخ ، فخرج إلى الهواء الطلق ، وقد وضع فى قدميه حداءين ثقيلين من أحدية التزلج. وبدا كعادته دائماً أمام الألمان قوى العزيمة والشكيمة . وروى دومينكو انطونللي ، المدير الجديد للفندق ، إذ كان قد تسلم إدارته فى اليوم السابق ، أن موسوليني استعاد فى تلك اللحظات مظهره كديكتاتور ، « فقد أخذ يتحرك بمزيد من الصلابة ، ويتحدث بكثير من الثقة ويدفع فكه الأسفل إلى الأمام كعادته » .

وطلب إلى جويلى وفايولا أن يرافقاه . فوافقا فى البداية ، ولكن عندما حان موعد الرحيل ، طلب فايولا وهو متردد ، أن يسمح له بكلمة على انفراد مع الدوتشي .

وقال موسولینی بفروغ صبر . . . « هیا قل ما ترید . قل ما ترید » .

وقال فايولا بشيء من العصبية الواضحة . . . « لدى زوجة وطفل ياسيدى الدوتشي . فإذا كنت لا تجد مانعاً ، فسأبق هنا إلى جانبهما » .

ــ إذن , فلتبق حيث أنت .

ولاحظ أنطونيللي أن لهجته كانت في منهي الغلظة .

واصطف موظفو الفندق فى الخارج ، كما كان الخدم يصطفون فى الماضى فى أى بيت ريفى ، لوداع ضيف كبير . وصافح موسولينى كل فرد منهم ، متحدثاً إليهم ببضع كلمات بدا فيها تنازل الديكتاتور الذى لا يخرج على لطفه ودمائته . وكانوا يتوقعون منه هذا اللطف المتكبر الأنوف منذ البداية ، ولكنه لم يكن يظهره لهم أبداً .

وقال أحيراً وهو يبتعد عمهم . . . شكراً لكم جميعاً ، وتأكدوا من أنبى لن أنساكم أبداً .

وقصد إلى الطائرة ، بينها وقف الجنود الألمان ورجال الكاربنييرى وقفة التأهب، تؤدون له التحية بالطريقة الفاشية ، ويهتفون بصوت عال « دوتشى ، دوتشى ، دوتشى » .

وتحدث موسوليني فيا بعد يصف هذه اللحظة الدراماتية . . . لا وتقدم الطيار الذي سيقود طائرتي . وكان شاباً صغيراً من أبطال الطيران الألماني يدعى جيرلاخ ، واستدرت بوجهي قبل أن أدخل الطائرة لألوح بيدى إلى حراسي السابقين ، كانوا جميعاً يصعقهم الذهول . وكان بعضهم قد اضطرب اضطراباً صادقاً متأثراً لفراقي إذ سالت العبرات من عيون الكثيرين مهم » .

أما جبر لاخ فكان مضطرباً حتى إنه لم يلحظ المسرحية . وقال إنه تمكن من الهبوط بصعوبة بالغة على مثل هذه الأرض الوعرة والضيقة المدى ، وإنه يعتقد أنه لا يستطيع الإقلاع ، حاملا راكباً واحداً . وعندما ذكر سكورزيني أنه سيستقل الطائرة أيضاً ، أصيب الطيار بما يشبه الرعب ، مؤكداً استحالة ذلك . فالطائرة لا تستطيع أن تحتمل راكباً واحداً فكيف باثنين . إنها كارثة . ولو قدر لها أن ترتفع عن الأرض ، فلن تستطيع الصمود . لكن سكورزيني أصر على لها أن ترتفع عن الأرض ، فلن تستطيع الصمود . لكن سكورزيني أصر على

رأيه ، وكتب فيما بعد يقول ، معترفاً بأنه كان مهتماً بنفسه . . . « ولو حدثت هناك كارثة فكل ما سيبقى منى ، طلقة من مسدس أطلقها على نفسى . ولن يغفر لى أدولف هتلر مثل هذه النهاية لمغامرتنا . ولما كان من المستحيل العثور على طريقة أخرى ، للوصول بالدوتشى سليماً إلى رومة ، فإن من الحير أن أقاسمه الحطر ، حتى ولو كان وجودى على الطائرة سيضاعف هذا الحطر . فلو لم ننجح ، فإن نفس المصير سينتظرنا جميعاً » .

واعترف موسوليني فيا بعد بأنه شارك جيرلاخ مخاوفه ، ولكنه لم يفه ببنت شفة . وشهده أحد رجال الكاربنييري وهو ينحني ليدخل الطائرة الصغيرة . كان يبدو عجوزاً ناحلا في معطفه الشتوي الواسع عليه ، وفي قبعته السوداء الواسعة الحاشية التي ضغطها فوق رأسه لتغطى عينيه . وأحس هذا الرجل بشيء من الإشفاق الفجائي عليه ومن الإعجاب بشجاعته. ولاحظ سكورزيني بأنه تردد قليلا قبلأن يجلس على المقعد الحلني واحترمه كل الاحترام ، لأنه لم ينطق بكلمة احتجاج واحدة .

وهدر محرك الطائرة الصغيرة إلى أقصى قوته عندما اشترك اثنا عشر رجلا في تحريكه مرة واحدة ، وعند ما أنزل جيرلاخ يده ، مطلقاً الطائرة ، لتسير فوق صخور الهضبة . عبات الطائرة السرعة اللازمة للانطلاق قبل وصولها إلى آخر الأرض الصالحة للطيران ، ولكن العجلات لم ترتفع عن الأرض . واقتر بت الطائرة من حافة الهضبة ، وخيل للجميع أنها ستهوى إلى منعرجات الهاوية القريبة ، عندما ارتفعت فجأة عن الأرض . لكنها ما لبثت أن هوت بعد لحظة ثانية ، وأصابت إحدى عجلاتها صخرة بارزة ، دفعت الطائرة متدحرجة إلى الشهال فوق الحافة لتهوى نحو الوادى . وبدأت الطائرة تسقط مترنحة عبر الهواء ، وزارت الحافة لتهوى نحو الوادى . وبدأت الطائرة تسقط مترنحة عبر الهواء ، وزارت الربح في أذنى موسوليني بيها كان جيرلاخ يحاول أن يسحب الطائرة من انقضاضها ، ليسير بها في طيران مستو . واعترف موسوليني لصحفي سويسرى في العام التالى ليسير بها في طيران مستو . واعترف موسوليني لصحفي سويسرى في العام التالى المسير بها في طيران مستو . واعترف موسوليني لصحفي سويسرى في العام التالى

وهرع رجال الكاربنييرى والحرس النازى باتجاه حدود الهضبة ، ورأوا الطائرة ، وهرع رجال الكاربنييرى الوادى الداكنة السوداء . وفجأة انطلقت الطائرة ، وكان طيارها كان قد تعمد منذ البداية هذا الإقلاع الغريب ، من انقضاضها ،

وراحت تطير باتجاه الجنوب الغربي نحو وادى افيزانو ، مرتفعة مسافة تقل عن ماثة قدم عن سطح الأرض .

وانقضى بعض الوقت دون أن ينبس أى من الذين فى الطائرة ببنت شفة . وظل موسوليى مقعياً إلى جانب سكورزيى ، دون أن يبدو عليه خوف ، بقدر ما بدا عليه من حزن وانزعاج . ووضع سكورزيى يده على كتفه وكأنه يريد أن يطمئنه ، وعندما أدار الدوتشى وجهه إليه كان أشد شحوباً من أى وقت مضى . ولم تحض لحظات على أى حال ، حى شرع فى الحديث مشيراً إلى التضاريس الأرضية تحته ، سارداً على مسامع سكورزينى ما حدث له فى المدن والقرى الى فوقها . وعندما وصلت الطائرة إلى مطار براتيكا دى مارى ، نقل ركابها إلى طائرة لينيكل ، كان هدير محركاتها مرتفعاً إلى الحد الذى لم يستطع موسوليى معه أن يسمع صوته . فاسترخى فى مقعده ، وقد أغمض عينيه ، ثم بدا وكأنه راح فى سبات عين .

وكان الظلام قد خيه على الكون عندما هبطت الطائرة فى مطار اسبيرن فى فيينا ، ودلف منها موسولينى وقد بان عليه الإجهاد . وعندما وصل إلى فندق الكونتينتال حيث أعد له جناح خاص ، هتف له هتلر مهنئاً بالنجاة ، ولكنه لم يكن قادراً على الحديث مطولا ، فشكر للفوهرر اهتامه باقتضاب وقال ، أنا منهك للغاية ، وفي حاجة إلى الراحة » .

لكن اهمام هتلر الواضح به وبراحته ، وسروره البائغ بنجاته ، وقد ظهر فى حديثه إليه ، أعادا له قواه الضائعة ، وعندما حمل إليه سكورزيبى ، « بيجامة » جديدة ، كان قد أعدها له كويرمر ، قائد الحرس النازى فى فيينا ، وفضها موسوليبى بمرح وهو يقول . . . « مما يخالف قواعد الصحة أن ينام الإنسان بملابس الليل » ، وأشفع قوله هذا بابتسامة نابضة بالنزوات ، اعتبرها سكورزيبى دليلا على « تجارب الدوتشى الواسعة فى الحياة » . وسمع الدوتشى يقول له . . . « أنا لا أرتدى شيئاً فى الليل ، وإنى لأنصحك بأن تفعل ذلك أيضاً » .

وبدا موسوليبي وقد استعاد قواه في الصباح التالي . وجاء الحلاق ، فحلق له ذقنه وهندم شعره ، ثم شرع يستقبل عدداً من الزائرين . تأثر بالغ التأثر بما شهده عند زائريه من تهانئ متحمسة ، واحترام يبلغ حدود الإجلال ، وحماسة طاغية . ولم يعد يتحدث من ولم يعد يتحدث من جديد عن مستقبل الفاشية ، وعن ضرورة تحويلها إلى حزب جمهورى .

وسمعه الناس يقول . . . « اقترفت خطأ كبيراً واحداً ، وكان على أن أدفع ثمن هذا الخطأ . فلم أعرف قط أن البيت الإيطالي المالك هو عدوى ، وأنه سيظل على عدائى . وكان على أن أحول إيطاليا إلى الحكم الجمهورى فور انتهاء الحرب الحبشية » . ورأى فيه سكورزيني من جديد صورة مشرقة للأمل والتصميم .

وغادر فيينا ظهر الثالث عشر من سبتمبر إلى مونيخ حيث استقبلته راشيل والأولاد في مطار ريم . وأصيبت راشيل بالفزع من « شحوبه المخيف » . ولكنه تقدم منها « بطريقته المألوفة يسير قفزاً » ، وعندما سألته عما يعتزم فعله الآن ، راح يحدثها على الفور عن خططه المقبلة ، قائلا . . . « عزمت على أن لا أتخلى عن خطتى في الحياة ، وأن أعمل جهد طاقتي لإنقاذ الشعب الإيطالي » . وكان يتحدث بسرعة بالغة ، وكأنه يخشى ، كما ظنت راشيل ، أن تقاطعه ، أو تجادله . وغادرا المطار معا متجهين بالسيارة إلى فندق « كارل بلاتز » ، حيث أعد له بجناح خاص . لكن هذا الجناح كان من الترف بحيث رفض موسوليني النوم في غرفة نومه ، وآثر قضاء الليل في الغرفة الأكثر تواضعاً والتي أعدت لراشيل . ووافق بعد لأي على أن يستحم ، فقد كان ، كما قالت زوجته ، في أشد الحاجة وافق بعد لأي على أن يستحم ، فقد كان ، كما قالت زوجته ، في أشد الحاجة الى الاستحمام ، وكان « مجور باه ملتصقين بقدميه من العرق » .

وجاءت إيدا في الصباح التالى لرؤيته . وكانت المقابلة عسيرة للغاية إذ أن زوجها جاليازو كان في مونيخ أيضاً . فقد غادر رومة خلافاً لأوامر الماريشال بادوليو وبمساعدة الألمان في الثالث والعشرين من أغسطس مستصحباً إبدا وأطفالهما. وحاول الحصول من الألمان على تأشيرة للسفر إلى أسبانيا أو إلى أمريكا الجنوبية ، فأعطوه إياها بعد لأى وتسويف طويلين شريطة أن يسافر عن طريق مونيخ . ولكن الألمان ولا سيا ريبنتروب ، وقد تحول عدم استلطافهم له إلى كراهية ، لم يرغبوا في أن ينجو من سلطانهم . ويبدو أن تشيانو نفسه لم يكن يعرف مدى

مشاعر العداء ضده فى ألمانيا ، إذ أنه سافر إليها دون وجل أو قلق . ووصف فيليبو انفوسو ، كبير سكرتيريه الخاصين سابقاً ، الخاولات التى بلغا لتحليره من اللهاب إلى ألمانيا ، وانهار تشيانو وراح يبكى ويقول . . . « إن موسوليني رجل عظيم ، بل هو عبقرى حقاً » . ولم يكن الصهر ليشك فى أنه سيغفر له . ولكنه وقد وطأت قدماه أرض مونيخ ، وجد المصاعب تثار فى طريقه لتحول بينه وبين مواصلة سفره . وظل هو وإيدا تحت رقابة الحستابو الشديدة الصارمة . فلما جاءت إيدا لزيارة أبيها ، وقف رجال الجستابو فى الرواق خارج جناح موسوليني ، ينتظرون انهاء المقابلة .

وتوسلت إبدا إلى أبيها أن يقابل جالبازو ، وقالت إن لديه مبررات كاملة السلوك الذى سلكه وبود أن يبسطها على مسامع الدوتشى . لكن موسولينى متأثراً برأى راشيل ، وفض مقابلة صهره . ومع ذلك فسرعان ما ندم على موقفه ، وذكر بأنه سيتيح لحاليازو مقابلة قصيرة بعد بضعة أيام . ولكن زوجته ظلت مصرة على رأيها ، وظلت تقول ما عرف عن أهل رومانا من عناد وإصرار وتأثر بالعواطف . . . وأنا أكرهه . وكم أود لو قتلته بيدى ه .

وقبل حلول موعد المقابلة بين الرجلين ، نقل موسوليني بالطائرة من مونيخ إلى بروسيا الشرقية ليجتمع إلى الفوهرر في مقر قيادته . وقد قرر الحديث الذي دار بينهما هناك مصير تشيانو إلى الأبد .

## مقابلة في مقر قيادة الفوهرر ١٥ سبتمبر ١٩٤٣

ه جئت أتلنّى تعليمات a .

هبطت طائرة اليونكرز (٥٢) في المطار الخاص بمقر قيادة الفوهرر ، في جو مشمس رائع . وعندما خرج موسوليني من الطائرة . وتقدم منه هتلر والدموع في مقلتيه، وتصافح الصديقان ، والواحد مهما ينظر إلى الآخر صامتاً ، وظلا واقفين على هذا النحو وقد أمسكا بيدي بعضهما ، مثل داود ويوناثان (١) في الصحراء . وبدا هتلر ، متأثراً من المقابلة تأثراً عميقاً .

لكن الحو ما لبث أن اختلف كل الاختلاف ، عندما اجتمع الرجلان بعد قليل وحدهما . فالمطامح التي بعثت في صدر موسوليني بعدما سمعه في فيينا ومونيخ من تقدير وإجلال ، ما لبثت أن خبت ، وانطوت ، إذ رأى فيه هتلر رجلا قلقاً ويائساً . وذكر موسوليني فيا بعد أن « المقابلة » بدأت ، بحديث من هتلر أعاده إلى واقعه تماماً كما فعل الملك في شهر يوليو .

وراح هتلر يسأل ضيفه بصرامة عما يعتزم أن يفعله الآن . وعندما اقترح موسوليني أن من الأفضل أن ينسحب من الحياة العامة ، ليجنب إيطاليا نيران الحرب الأهلية ، رد هتلر قائلا . . . « إنه سخف » . فاعتزاله الحياة العامة أمر خارج عن الموضوع إطلاقا ، إذ أنه يظهر للعالم أن الدوتشي لم يعد مؤمناً بانتصار ألمانيا . وعلى الدوتشي أن يعيد نظره في الموضوع . وما لم تقم حكومة فاشية قوية في شهال إيطاليا ، فلا يعرف أحد ما سيحل بالشعب الإيطالي . وستجد الحيوش الألمانية نفسها مضطرة إلى الحكم في ظل الحكم العرفي الذي لا يرحم ولا يشفق ، كما ستضطر إلى الانسحاب إلى حوض البو أو حيى إلى جبال الألب . مدمرة كل

<sup>(</sup>١) من قصص التوراة عن ملوك العبرانيين .

شيء قبل انسحابها . وقرر هتلر أن «الإجراءات البربرية المتوحشة هي القادرة وحدها على إنقاذ إيطالبا ٥ . وكانت هناك اقبراحات بقيام حكومة فاشية في إيطاليا بقيادة أحد الإيطاليين الذين فروا إلى ألمانيا من أمثال بافوليني وفاريناتشي وریناتوریکی وبریزیوسی أو حتی بزعامة فیتوریو موسولینی (ابن موسولینی) ، ولكن الفوهور لم يرض عن أى منهم . ولم تكن الحكومة الفاشية الوطنية التي أعلنت الإذاعة الألمانية من غابة واستنبرج قيامها في التاسع من سبتمبر ، أكثر من مرحلة انتقالية ، وهي أن تجدى شيئاً دون زعامة الدوتشي لها . وعلى الدوتشي نفسه أن يعود ، وأن يحاكم خونة الخامس والعشرين من يوليو ، وأن يعدمهم . وعليه أن يسمح لألمانيا باحتلال الأقاليم الشهالية الشرقية من إيطاليا ، كالاديج وشبه جزيرة البندقية وترنتينو ، كتأمين لألمانيا ضد هجوم قد يشن عن طريق يوجوسلافيا . وعلى العالم أن يسمع من جديد تأكيداً بتضامن المحور . وظل هتلريتحدث على هذا النحو زهاء ساعة ، وكان موسوليني أكثر ضعفاً وإجهاداً من أن يستطيع اعتراض إرادته . وعندما انتهى هتلر من خطابه ، التفت إلى السفير الألماني المعين حديثاً وهو رودولف ران الذي كان يشهد المقابلة ، وأمره بصرامة بأن يساعد في إعداد دستور الجمهورية الجديدة ، وغادر موسوليني غرفة الفوهرر وهو يكاد يكون ذاهلا . ووصفته الكونتيسة تشيانو (ابنته إيدا) ، التي رأته بعد أيام من هذه المقابلة ، بأنه كان أشبه برجل فقد إرادته . وعندما تحدث هتلر إلى جوبلز عن المقابلة ، لم يخف حيبة أمله في موسوليني هذا الذي حمله سكورزيني من إيطاليا ، مضيفاً إلى ذلك قوله إنه بدا في عينيه أصغر مما كان يراه من قبل .

وكان من رأى جوبلز ، أن السبب الرئيسي في خيبة أمل هتلر في موسوليني ، هو افتقاره الواضح إلى التصميم ، لمعاقبة خونة الحامس والعشرين من يوليو وإعدامهم . وكتب جوبلز يقول . . . لا لكن عقاب الخونة الفاشيين أمر لا بد منه لأى بعث للفاشية ، ولكن الدوتشي وهو « الشديد الارتباط بأسرته » بدا عازفاً عن معاقبة أى إنسان . وبدا أنه يحمل الملك وحده مسئولية الكارثة إلى حلت به ، وأن مسئوليته فيها أكثر حنماً من مسئولية تشيانو ، الإنسان اللي تكرهه القيادة "العليا الألمانية أشد الكراهية . وعندما أشار موسوليني إلى الحقيقة الواقعة وهي أن

تشيانو ، زوج كريمته على أى حال ، انقض عليه هتلر قائلا . . . وهذه الحقيقة تجعل خيانته أدهى وأمر . وهذا لا بد من من أن أكون واضحاً كل الوضوح ، فالغفران الواضح لاخيانة فى إيطاليا ، سيبرك آثاراً عمقة فى كل مكان ، وهذا ما لن تسمح به ألمانيا على الإطلاق . وعلى موسولينى أن يضرب المثل للعالم كله بالعقاب الصارم الذي ينزله بالحونة .

وكان موسوليني قد وعد بمقابلة تشيانو بعد رجوعه إلى مونيخ . وعلق جوباز على ذلك بشيء من الاحتقار قائلا . . . « وهذا يعني أن هذا الفطر السام ، سيزرع من جديد وسط الحزب الجمهوري الفاشي الجديد » . ومضى جوباز يقول . . . « ويعتزم تشيانو كتابة مذكراته . ويشك الفوهرر وهو على حق فى شكه ، فى أن مثل هذه المذكرات ستكتب بصورة تحط من قدرنا ، إذ لو لم يفعل ذلك ، لما استطاع تصريفها فى سوق النشر الدولية . ولهذا فليست ثمة فكرة فى السهاح لتشيانو بمغادرة الرايخ بل إنه سيظل تحت تصرفنا » .

و دون جوبلز فى مكان آخر من يومياته . . . « يبدو أن الدوتشى لم يستخلص من كارثة إيطاليا النتائج التى كان الفوهرر يتوقع منه أن يستخلصها . وليس ثمة من شك فى أنه فرح فرحاً زائداً بطلوعه إلى أجواء الحرية من جديد ، رمن رؤيته للفوهرر . ولكن الفوهرر كان يتوقع أن يكون أول ما يفعله الدوتشى الانتقام انتقاماً صارماً من الذين خانوه ، لكنه لم يوح على أى حال بأنه سيفعل هذا ، مظهراً ضعفه الحقيقى . فهو لا يضاهى فى ثوريته الفوهرر أو ستالين . وهو مرتبط إلى شعبه الإيطالى كل الارتباط ، بحيث يفتقر إلى المزايا الضخمة التى يجب أن توجد فى الإنسان الثورى على الصعيد العالمي » .

وقد طرب جوبلز لموقف الفوهرر فكتب فى يومياته يقول . . . « وفى وسعنا أن نعتبره خائب الأمل إلى حد كبير فى شخصية موسولينى ، وإن لم يقع بين الرجلين خلاف حقيقى » . وكان جوبلز ، كما يبدو يغار من صداقة الفوهرر السابقة للدوتشى ، ولذا فإنه لم يشعر نحوه بميل قط ، وكان قد سر سرورآواضحاً عندما تحدث الإيطاليون الذين فروا إلى ألمانيا من قبل ، إلى هتلر عن ضعفه وعن افتقاره إلى الشدة فى لاساميته . ورأى جوبلز فى سقوط الدوتشى ضربة قاصمة للدعاية الألمانية ، ولكنه سرعان ما عزى نفسه بقوله ، إنه لم يشارك الفوهر و قط

إعجابه الخاطئ به . وخيل إليه أن آمال هتلر خابت الآن في الدوتشي ، فراح يجلس على مقعده في مكتبه وهو يردد بشيء من السخرية . . . « درتشي ، دوتشي » . ومضي جوبلز . بعد ذلك يقول . . . « على أي حال ، فهو لا يعدو أن يكون إيطاليًّا ، وليس في وسعه الحلاص من هذا التراث » .

واعترف موسوليني فيا بعد بأن إيطاليته هي التي دفعته إلى قبول شروط هتلر . فبالرغم من إيمانه بقسوتها ، فقد اعتقد بأن رفضها يعني الحكم على إيطاليا بالدمار . وها هو كيسلونج قد أعلن أن إيطاليا كلها وراء خطوط الجبهة الألمانية أصبحت منطقة حربية تخضع للأحكام العرفية ، وأن جميع الأعمال التي يقصد منها عرقلة سير الحرب ، بما فيها تنظيم الإضرابات الصناعية تعتبر جرائم كبرى عقوبتها الإعدام . وذكر موسوليني فيها بعد ، أنه رغبة منه في حماية إيطاليا من مزيد من الاستعباد للأوامر الألمانية التي هي من هذا الطراز ، ورغبة منه في التأكد من أن أولئك الإيطاليين الفائين المغالين في انحيازهم لألمانيا والذين هربوا إليها من إيطاليا بعد اعتقاله ، لن يرثوه في سلطانه ، ذهب إلى الفوهرر من جديد ليبلغه قراره بالعودة إلى الحياة السياسية العملية . وراح يقول للفوهرر بشيء من المرارة . . . « وقد جئت الآن لأتلتي تعلياتي » .

وتظاهر هتلر بأنه لم يسمع احتجاج الدوتشي الضمني والصامت ، فراح يصدر على الفور تعلياته إليه . فعلى الدوتشي أن يدرك بالطبع ، أنه في مقابل السياح بإعادة الغاشية ، تحتاج ألمانيا إلى « ضانات إقليمية للحيلولة دون وقوع أزمات جديدة » . فأمن ألمانيا يتطلب إعادة تنظيم منطقة « الأدبيج » كلها ، على أن تسلم الرايخ مها مقاطعة بولزانو بصورة خاصة . وأن تسلم إليه بعد استفتاء يشرف عليه الألمان مقاطعتا تورنتو وبيلونو . وستؤلف هذه الأراضي جزءاً من النمسا الجديدة الموسعة التي تصبح إحدى إمارات ألمانيا الكبرى المشتركة في اتحاد فيدرالى مثلها ، مثل تشيكوسلوفاكيا والمجر وبولنده . وقد تضطر إيطاليا فيا بعد إلى التخلي عن دالمانيا وتريستا واستيريا . ولما كانت ألمانيا ، تقاتل الآن وحدها نيابة عن إيطاليا ، فلا بد أيضاً من إعادة التنظيم في الحقوق الاقتصادية والصناعية أيضاً . ويجب نقل المصانع والآلات الصناعية إلى شال الألب ، وتزويد المزارع

والمصانع الألمانية بعدد آخر من العمال الإيطاليين ، ودفع بعض التعويضات في النهاية إلى ألمانيا . ويجب فورآ إقصاء بعض العناصر الفاشية عن المناصب التي يشغلونها . كما تجب محاكمة خونة الحامس والعشرين من يوليو وإعدامهم .

وكان هتلر ، كدأبه دائماً عندما يتحدث عن مشاريعه المقبلة في تغيير سير التاريخ ، وصورة أوربا ، قد تحمس وأخد يتحدث بهياج مجنون ، وكأنه يريد أن يبعث في الكلمات التي تصدر عنه ، صورة تفوقه في الأهمية على محدثه . وظل موسوليني يصغى ، إذ ألف في الآونة الأخيرة الإصغاء ، دون أن يعلق بشيء سواء بالرضى أو الرفض . وعندما توقف هتلر عن الحديث ، كانت أسئلة موسوليني . في منتهى الضعف إلى حدود التخاذل .

وقال متسائلا . . و أليس من الأفضل الدخول فى مفاوضات مع روسيا لتحطيم جبهة الحلفاء ؟ » . وكان الرد سلبيباً . وقال متسائلاً من جديد . . . وما مصير كورسيكا ؟ وكان رد هتلر أن محادثات قد تدور بصدد تونس . أما فيها عدا ذلك فإن إيطاليا ، بعملها ، قد تنازلت عن مطالبها من فرنسا . رتساءل أيضاً . . . أو ليس من الأفضل أن تعطى تشيكوسلوفا كيا وبولندة نفس الاستقلال ، الذى سيسمح به إلى الدول الأخرى فى الكتلة الأوربية ؟ . وكان الرد بالني أيضاً . وكان التنازل الوحيد الذى استطاع موسوليني الحصول عليه ، هو أن يكون حراً في عمله فى شؤون إيطاليا الداخلية ، وإن كانت هذه الحرية ستظل أيضاً تحت رقاة دقيقة .

وبدا بل كان فى الواقع رجلا مهزوماً . وكانت ثيابه مهلهلة حول جسده ، لم انحل رباط عنقه متدلياً . وبعد أن كان لهتلر ما أراده منه ، عاد يظهر له عطفه وحبه ، وأصر على أن يقوم الأستاذ موريل بفحصه ، وهو طبيب قلر كان متخصصاً فى يوم ما فى الأمراض التناسلية . وقام موريل الذى كان يتولى إعطاء هتلر حقناً يومية وجرعات منظمة من العقاقير التى تضم أنواعاً مختلفة من المخلوات ، هتلر حقناً يومية ، والمهيجات والباهيات ، بفحص موسولينى ، فوجده معافى باستثناء بعض الزيادة فى الضغط ، والإجهاد العصبى ، وضعف الأمعاء . باستثناء بعض الزيادة فى الضغط ، والإجهاد العصبى ، وضعف الأماض التى نشكو وعلق جوبلز بشىء من نفاد الصبر . . . « إنها فى الواقع عين الأمراض التى نشكو

منها جمیعاً . ولکن هتلر ، لم یکن یثق کل الثقة فی طب موریل ، رغم اعهاده علیه ، فأظهر عدم اقتناعه بتشخیصه ، واقترح علی موسولیسی أن یأخذ معه إلی إیطالیا ، الاستاذ زاخاری ، وهو طبیب ألمانی آخر .

وعاد موسوليني إلى مونيخ في السابع عشر من سبتمبر . . ودونت زوجته في يومياتها تقول . . . « يبدو أنه في حالة صحية أفضل. ولكن في عينيه تعبيراً غريباً عن الألم يفضح ما يعانيه من عذاب عقلي » وكعادته لم يبحث معها في معضلته ، مكتفياً بالقول بأنه قضى « ثلاثة أيام من العمل المستمر مع هتلر » . وحبس نفسه بعد ظهر اليوم التالي في غرفته ليعد الحطاب الذي سيوجهه في ذلك المساء عن طريق إذاعة مونيخ إلى الشعب الإيطالي .

وكتبت راشيل تقول ... ٥ ومضيت معه إلى غرفة البث الصنيرة في الفندق وقد يكون ما أقوله غريباً . ولكنها كانت هذه المرة . هي الثانية التي يديع فيها . فني الماضي كان يلتي خطبه على الجماهير ، وإن كانت الإذاعة تتولى نقلها . ولم يكن في حالة طيبة . وقبل الشروع في إذاعة رسالته . التقت عيناه بعيني . وانقضت فترة طويلة خيل إلى أنها لن تنتهي قبل أن يشرع في الكلام ٥ .

وبدا صوته محموماً . وكانت عباراته مدغومة ببعضها . بحيث بدت سيئة اللفظ غير مفهومة . وتحدث إلى سامعيه عن فترة سجنه ، وعن فراره المسرحي ، بطريقة وجد أحد المعجبين الجدد بالفاشية نفسه مضطراً إلى وصفها «بالطريقة الصحفية وراح بعد ذلك يحاول استعادة سيطرته الماضية على الكلم ، فراح يذكر شعبه بواجبه ، ويدعوه إلى السير وراءه في الطريق إلى النصر .

ولكن جوبلز وهتار لم يتوقعا من الشعب الإيطاني أن يتبعه . فقد كتب جوبلز يقول . . . « انتهت إيطاليا كشعب وكأمة » . وبالرغم من أنه ، على النقيض من الآخرين الذين استمعوا إلى الحطاب ، رأى في خطاب الدوتشي « هدوءاً رواقعية وخلواً من الإفراط في العواطف » ، إلا أنه اعترف بفشله في تمثيل دور « العودة العظيمة » . ومضى جويلز يقول . . . « وعلى أى حال ، فقد كان هندنبورج العجوز على حق عندما قال : إن أى إنسان حتى موسوليني لا يستطيع أن يخلق من الإيطاليين إلا الإيطاليين » .

## رئيس الحمهورية في جرجنانو

## السنة الأولى

من ۲۷ سبتمبر ۱۹۶۳ إلى ۲۷ سبتمبر ۱۹۶۶

 السامنا أذا وهتلر نفسينا إلى أحلامنا كزوج من المجانين ولم يبق أمامنا إلا أمل واحد ، وهو أن نخلق أسطورة » .

١

ظل موسوليني في ألمانيا عشرة أيام أخرى، قضى بدايتها في مونيخ ، ثم نقل بعدها ، بعد أن اشتدت الغارات الجوية المعادية على المدينة إلى قصر يدعى «شلوس هيرشبرج » يقع على بعدخسين ميلا منها من سفوح جبال الألب البافارية عند بارميش . وراح يعيد هناك تنظيم حكومته الجديدة . ويقيم البناء الجديد للفاشية .

وأعلن فى المدة الواقعة بين الخامس عشر والسابع عشر من سبتمبر من واستنبر ج وفى ستة أوامر يومية، مولد الجمهورية الإيطالية الاشتراكية .

وقد نصت هذه الأوامر على أن يستأنف الدوتشى « السلطة العليا في توجيه الفاشية في إيطاليا » وأن يتولى إعادة تنظيم الحزب الفاشي تحت اسمه الحديد « الحزب الفاشي الجمهوري » وأن يقوم بإعداد تشكيل الحرس الفاشي . وإعادة التعاون مع الألمان ومعاقبة الحونة. ولم يذكر في هذه الأوامر من الأسماء إلا اسم اثنين من الفاشيين العديدين الذين فروا من إيطاليا بعد تولى بادوليو الحكم . وهما اليساندرو بافوليني وهو متعصب سياسي وسكرتير سابق للدوتشي وقد عين الآن سكرتيراً للحزب الجديد الذي صمم على أن يكون حزباً للأقلية البسيطة القوية والمتعصبة، وريناتوريكي ، الذي

عين قائداً للحرس الفاشي، الذي لم يستطع أن يجند فيه رغم جهوده الفائقة أكثر من عدد قليل من الرجال. أما روبرتو فاريناتشي المعروف بعنف ميوله إلى الألمان وجيوفاني بريزيوسي، المشهور بصلابته في عقيدته اللاسامية، واللذان كانا يحاولان التقرب إلى الألمان والتودد إليهم على حساب موسوليني فقد خابت آمالهما في تولى منصبين هامين في الإدارة الجديدة (۱۱). وكان فيتوريو موسوليني قد أبلغ والده، أن الرجلين، نقلا إلى هتلر صورتهما عن ضعف الدوتشي وفشله، وأبلغاه أنه كان كثيراً ما ينفجر حاملا على الألمان، وأنه كان يتسامح تسامحاً سخيفاً مع أعدائه السياسيين، وكان لا يتردد في الحملة على الاشتراكية الوطنية. بالإضافة إلى نظرياته اللامسئولة والضعيفة في موضوع اللاسامية، وكانا قد حدثا الألمان أيضاً عن افتقاره المتزايد إلى الحيوية وعن صحته الآخذة في التدهور.

<sup>(</sup>١) كان هذان الرجلان وأمثالها، قد أزعجوا هتلر عند ما طاروا إلى ألمانيا بعد اعتقال موسوليني بدلا من البقاء والقيام بشورة مضادة ترغم الملك على تسليم قيادة القوات المسلحة الإيطائية إلى الألمان . وقد صرخ هتلر عند ما سمع بمجيئيهم . . . « لا يمكن عمل شيء مع هؤلاء الأوغاد » .

الأمراض الزهرية ، وإن كان فاريناتشي قد أبلغ ريبنتروب بأنه وصل « في مرضه هذا الدرجة الثالثة » .

ومن السهل على المرء أن يفهم السبب في هذا الحكم الذي صدر عن فاريناتشي فكثيراً ما شوهد الدوتشي يصاب بحالة قصيرة من الهياج الشديد يعقبها أبهيار فيجاثى وتحول إلى فترة من اليأس القانط. وكان سفاعه بكارثة خطيرة تقع في الجبهة الإيطالية لا يؤثر عليه مطلقاً ، بينا تؤدى إثارته بمسألة تافهة إلى تحوله إلى حالة هياج عنيف للغاية. وقد يبدر منشرح المزاج مؤقتاً وهو يتحدث عن بعث الفاشية. ثم لا تلبث رؤية جندى ألماني في برته العسكرية ، أن تفقده كل حماسته.

فكان تأثير الألمان حتميًّا ومسيطراً عليه ، وكان يعرف في صميم فؤاده ما يعنيه بعث الفاشية حقاً. وعاد فالسابع والعشرين من سبتمبر ، مصحوباً بالجنرال كارل وولف قائد الحرس النازي في إيطاليا إلى دارته في روكاديل كاميناتي ، حيث وفد عليه عدد من أعضاء حكومته الجديدة ، يؤدون له يمين الولاء كرئيس المجمهورية ويبدوأن الألمان أرادوا أن يؤكدوا لهؤلاء الوزراء طبيعة السلطان الذي يستمدون منه سلطتهم . فحملهم مبعوث هملر الموثوق في إيطاليا والعقيد في الحرس النازي يوجين دولمان ، إلى بيت موسوليني . و بالرغم من أن الحكومة الجديدة لم تضم المتطرفين من أمثال روبرتو فاريناتشي . الذي عاد إلى كريمونا ليضبي على صحيفته فيها ١ العهد الفاشي ﴾ ، صبغة معادية لموسوليني ، وجيوفاني بريزيوسي ، فإن أعضاءها كانوا من الرجال المستعدين لدعم الحلف مع ألمانيا وحمل لوائه . وكان جيدو بوفاريني جيدى ، الذي عين وزيراً للدانخلية في الوزارة الجديدة ، معروفاً في الأوساط الفاشية بمكره و براعته في حبك المسائس . لكن الألمان هم الذين زكوه ، وأصروا على إدخاله في إ الوزارة، إذ أنه حرص كل الحرص على أن يبدى دائماً إعجابه الشديد بهم . وعهد إلى أ رجل آخر شديد الإعجاب بالروح الألمانية ، وهو فيرناندو ميزاسوما . بورّارة الثقافة الشعبية المهمة كل الأهمية . وكان هذا الشاب الضئيل الجسم ، والشاحب اللون ، والشاحب الوجه ، ذو العينين الواسعتين للغاية واللتان تخفيهما نظارتان سميكتان ، آخر الأكفياء الذين تمكنت الفاشية من تجنيدهم فى صفوفها . وكان يتحدث دائماً عن بعث الحزب ودوره الجديد كحزب ثورى يجمع بين الجماعية والتطرف الاجتماعي

والاشتراكي ، بحماسة متقدة ، كانت تتعب موسوليبي ، الذي مل أيضاً تفجرات بافوليني المسرحية ، ومطالب بوفاريني – جيدى المدروسة بإيقاع عقوبات صارمة. بأعداء المحور . وكان هؤلاء الثلاثة ، أى بافوليني وميزاسوما وبوفاريني ــ جيدى ، هماللين اعتمد عليهم الألمان لضمان سير الجمهورية الاشتراكية فىالطريق الذى رسموه لهاً . وكان هناك عضو رابع في الحكومة ، لا يشك في ولائه للحلف الألماني وهو الماريشال رودولفوجرازياني. وقد تحدث إلى ضابط ألماني فقال . . . ي لم أكن في يوم من الأيام فاشياً ، وإنما كنت دائماً جنديًّا يطيع الأوامر » . وبالرغم من أنه اعترف بخيبة أمله في عودة موسوليني إلى الحكم ، إلا أن كراهيته لبادوليو ، واحتقاره للمسائس السياسية التي كمان يقوم بها ضباط القيادة العامة ، كانا كبيرين ، بحيث حملتا الألمان على تجاهل عيوبه السياسية وعدم فاشيته ، ولا ريب في أن الحكومة قد اكتسبت مظهرًا محمّرهًا بتعيينه وزيرًا للدفاع .أما الوزارات الأخرى فقد أسندت إلى رجال لم يتميز را بالشهرة ولا بالمواهب الفائقة ، فقد أصبح ترينجالي ـــ كازانوفا وزيراً للعدل ودومنيكوبيليجريني وزيراً للمالية وسيلفيوجاي وزيراً للاقتصاد وإدوار دوموروني وزيراً للزراعة ، وكالوالبرتوبيجيني وزيراً للتربية ، وجيوسيبي بيفريل وزيراً للمواصلات . واختير فرانسيسكو ماريا باراكو سكرتبراً عاميًّا لرئاسة مجلس الوزراء. وحَمل موسوليني نفسه من أعباء وزارة الخارجية ما سمح له بمزاولتها، بيما عهد بوكالتها إلى الكونت سيرافينو مازوليبي . وكان هذا رغم جسده الضعيف الذي أنهكه السل والسكر، يتميز بالحماسة والعنف والحنون، وكان صالحاً كل الصلاح لإجراء المسائس واللاواقعية التي صبغت الجمهورية بطابعها .

وكان موسوليني طيلة حياة جمهوريته، يبذل أقصى الجهد لتجنب صحبة الوزراء الله يؤلفون حكومته ، مؤثراً التحلث إلى رجال من الخوارج السياسيين . وكان من أبرز هؤلاء كارلو سيليفيسترى ، الصحنى الاشتراكي ونيقولو بومباكي الشيوعي السابق ونائب السكرتير العام للحزب الاشتراكي الإيطالي، وكان يعرفهما منذ عام السابق ونائب السكرتير العام للحزب الاشتراكي الإيطالي، وكان يعرفهما منذ عام السابق ونائب السكرتير العام للحزب الاشتراكي الإيطالي، وكان يعملان معه كمعلمين في مدرسة واحدة في جوالتبيري وبالرغم من أن بومباكي ، صديق شبابه ، كان قد تحول إلى عدو سياسي له ، فإن موسوليني

تطرف فى عام ١٩٣٧ فى مساعدته ومساعدة أسرته ، عندما أخرج من عمله . وكان هذا العمل فضلا لم يستطع بومباكى السريع التأثر أن ينساه أبداً . وعندما سأله أحدهم عما يعتزم أن يعمله ، إذا الهارت الجيوش الألمانية قال . . . « سأشاطره مصيره . فأنا لن أنسى ما عمله لأسرتى ، عندماكانت تنضور جوعاً » .

وكان يقول إن موسوليني نفسه الآن في حاجة إلى المساعدة والعطف. ولذا فقد مضى للإقامة معه في روكاديل كاميناتي. وكان يصغي بطويل صبر وتفهم لشكاواه الطويلة من الألمان وتذمره وحملاته عليهم ولاسيا أن نفوذهم عليه هنا كان كبيراً كما كان في ألمانيا نفسها.

وكان جنود الحرس النازى يحرسون حدائق دارته باستمرار . و يقفون مراقبين له ، وهو يحاول استعادة قواه الضائعة ، ولياقته البدنية ، بتحطيب الأشجار في الحديقة . وعند ما تقرر بناء على نصيحة الألمان إقامة عاصمة الحكومة الجديدة في بلدة سالو على بحيرة جاردا بدلا من رومة ، التي قد ينسحب منها الألمان عما قريب أمام الحلفاء . انتقل موسوليني إلى دارة فيلترينيلي ، في بلدة جرجنانو الصغيرة والواقعة على بعد بضعة أميال إلى الشهال من سالوعلى شاطئ البحيرة . وراح الجنود الألمان يتولون حراسته في مقره الجديد أيضاً (۱) . وقد اختير هؤلاء الحراس من دهماء الألمان الذين لا يجيدون الألمانية بله الإيطالية ، وكان منظرهم يثير من اليأس مالايطاق في نفس موسوليني . وكثيراً ما سمع يشكو غاضباً . . . « أنا لا أريد من الناس أن يظنوا أني سجين » . ولكنه كان سجيناً حقاً . فقد كتب ضابط ألماني شاب إلى أسرته يقول . . . « إن الحراسة عليه مشددة . وأنا لا أخطوفي الحديقة إلا إذا غنيت أو صفرت . إذ أن هناك رجلا من الحرس النازي ومسلسه في يده ، وراء كل شجرة . وهناك عدد من الإيطاليين أيضاً من ذوى القمصان السوداء لتغطية المظهر شجرة . وهناك عدد من الإيطاليين أيضاً من ذوى القمصان السوداء لتغطية المظهر ليس إلا » .

وكان الجنود الألمان يتبعونه بسياراتهم العسكرية ، إذا ما خرج بسيارته ، كما كان الجواسيس الألمان يصغون إلى مكالماته الهاتفية التي كانت تتم عن طريق

<sup>(</sup>١) كان من أهم مظاهر الضعف في جمهورية سالو ، أنها أقيمت في ذلك المكان النائى في الشهال لضرورات مسكرية ملحة ، ولا ريب في أن الحكوية الفاشية بتخليها عن رومة . عاصمة البلاد التاريخية ، قد فقدت كل ما كانت تطمع فيه من مكانة ضئيلة ، في الظروف التي خلقت فيها ، مما أوسى مجملية وضعها الغريب .

مقسم الجيش الألماني. وكان يتلتى زيارات منتظمة من الجنرال وولف ، والسفير ران ، والدكتور زاخارى والعقيد دولمان ، فقد تلقوا شخصياً تعليات من هملر بأن لا يغيب الدوتشي عن أنظارهم . وكان كثيراً ما يتذور قائلا . . . « إن وولف ودولمان هما سجاناي » . وعنده اكان يطل برأسه من النافذة ، فيرى خوذة ألمانية . . . كان يقول « إنهم هناك كاليقع في جلد الحرباء » .

وكان يكثر من التذمر على هذا النحو لزائريه من الإيطاليين ، ولكنه لم يشك مرة واحدة إلى هتلر . وقد كتب إليه ذات يوم شاكياً من السلوك المتعسف المستبد للجنود الألمان ، ومن احتلالهم المتغطرس للأقسام الشهالية الشرقية من إيطاليا الذى شابه الضم تقريباً ، ومن موقف الحكومة الألمانية ، التى تعتبر موقفه موقف التابع لها . لكنه لم يتلق ردًا مرضياً . ولذا لم يعد إلى مثل هذا الاحتجاج المطلق، مستمدًا شيئاً من العزاء من معرفته بأنه قد احتج مرة واحدة على الأقل ، ومعيداً تلاوة الصورة التى احتفظ بها أحد سكرتيريه في درج مكتبه بكثير من الرضى .

ولم يحتج موسوليني على محاكمة خونة الخامس والعشرين من يوليو ، وهي المحاكمة التي فرضها عليه هتلر . فقد قبل شروط هتلر ، وأصدر أوامره باعتقال هؤلاء الخونة وتقديمهم إلى المحاكمة . وكان يقول إن على العالم أن يعرف أن مؤامرة خفية قد حيكت ضده وأن الملك قد اشترك فيها ، وأن يعرف أيضاً أنه ما زال صاحب السلطان ، وأن دوتشي الفاشية أقوى من كل شي ء . ووصف سكرتير وه ، أنه عندما كانت أسماء الخونة تتلي على مسامعه ، كان وجهه يتخذ تعبيراً جامداً كالرخام ، كوجه الإمبراطور كراكلا الذي عرف بالغلظة والبعد عن الرحمة والعاطفة . وكان في وسعهم فقط أن يحلسوا بما كان يفكر فيه . ترى هل كان يحتي وراء تلك الصورة من الجمود الثلجي شعوره بالحجل لضعفه وعجزه عن مقاومة مطالب هتلر؟ أو هل كان يحتجز وتهم في مونيخ وكأنهم رهائن؟ أو هل كان يأمل في استعادة شهرته بالعدالة الصارمة وعدم المحاباة ا أو هل كان يؤمن حقاً المال في استعادة شهرته بالعدالة الصارمة وعدم المحاباة ا أو هل كان يؤمن حقاً بأمل في استعادة شهرته بالعدالة الصارمة وعدم المحاباة ا أو هل كان يؤمن حقاً تتعلق بالدولة ؟ وهل كان صادقاً عندما قال فيا بعد للصحفي إيفانو فوساني ، من أن هذه المحاكمات ضرورية لأسباب تتعلق بالدولة ؟ وهل كان صادقاً عندما قال فيا بعد للصحفي إيفانو فوساني ، بأنه لم يكن راغباً في المحاكمة شخصياً ، ولكن الحزب والألمان كانوا مصممين بأنه لم يكن راغباً في المحاكمة شخصياً ، ولكن الحزب والألمان كانوا مصممين.

على إجرائها « لإعادة الإيمان بالحلف الألماني - الإيطالي ، ؟ .

ومهما كانت الدوافع التى دفعته ، فإن الذى لا شك فيه هو أنه قد أصدر في الرابع والعشرين من نوفبر عام ١٩٤٣ ، مرسوماً بإقامة المحكمة الحاصة ، وأنه لم يتردد لحظة واحدة في عزمه على الوفاء بوعوده إلى هتلر . وقد نص المرسوم على أن تستلهم المحكمة « العدالة في حكمها » ، وأن تستوجيه أيضاً « من المصالح العليا للبلاد التى تخوض غمار الحرب » ، ونص المرسوم أيضاً على أن من واجب رئيسها أن يسير في إجراءاته « دون اكتراث بأى إنسان مهما يكن » ، ولم يكن ثمة شك في هوية المعنى بهذا التعبير الغامض .

وكانت إيدا قد جاءت لرؤية أبيها بعيد عودته إلى إيطاليا . وعندما وصلت وكان الإعياء قد أخذ منها كل مأخذ بعد رحلة طويلة فى قطار حربى بطىء . واحت تتوسل إلى أبيها ، بما يشبه « الهستيريا » بأن ينقذ زوجها جاليازو من قبضة الألمان . فرد عليها موسولينى بنفاد صبر . . . « لا تضطربي إلى هذا الحد » . ونصحها بأن تمضى إلى دار للتمريض ، فليس فى استطاعته أن يعينها بشيء . فقد زوده ويبينتروب « بوثائق مادية » ، تثبت بصورة تقطع الشك « خيانة جاليازو ، ولا سيا مع الإنجليز » ، وأنه لا يستطيع أن يغفر له ذلك لأن إيطاليا لا تغفر له .

وكان تشيانو قد اجتمع بموسوليني تحقيقاً لوعده في مونيخ وذلك قبل عودته إلى إيطاليا ، وكانت المقابلة قصيرة ومؤلة . وحاول الفطر السام » كما كان جوبلا يدعوه ، أن يشرح للدوتشي سلوكه في المجلس الفاشي الأعلى ، بيما ظل وجه الدوتشي جامداً كالصخر ، وخالياً من كل تعبير . وبدا وكأنه لا يستمع إلى صوت جاليازو ، وهو يتطلع إليه باشمئزاز جامد ، لا يصفح ولا يغفر . وظل واقفاً ، أمام المدفأة ، عندما فارقه تشيانو ، دون أن يسمح له بوداعه . وبدا وكأن المدوتشي قد قرر أنه لا يختلف أيضاً عن الرجل الذي بات الآن سيده ، وأن الشفقة لا تعرف طريقاً إلى قلبه ، وأن خبانة زعيم الفاشية خيانة عظمي ، وأن عقوبتها الوحيدة هي الموت . وكان يقول قبل سنوات طويلة . . . « أشعر بشبه كبير بدانتي ، في وطنيته ، وصلابته ، فقد كان لا يغفر لأعدائه حتى بعد أن يصل بدانتي ، في وطنيته ، وصلابته ، فقد كان لا يغفر لأعدائه حتى بعد أن يصل بهم إلى الجحيم » .

وحاول تشيانو بعد هذه المقابلة مرة ثانية ، الرحيل إلى أسبانيا ولكن الألمان حالوا بينه وبين تحقيق بغيته من جديد . لكنهم سمحوا له بالعودة إلى إيطاليا ، فاعتقد أنه سيستعيد حريته ، ولذا طار من مونيخ إلى فيرونا حيث اعتقلته على الفور قوة من الجنود الألمان ورجال الشرطة الإيطاليين .

ولما فشلت إيدا في تحطيم تصميم والدها المتحجر ، مضت إلى هتار تقابله ، ولكنه رفض أيضاً التدخل لإنقاذ حياة زوجها . وراحت تتوعد بأنها ستحسر النقاب عن أمور تهز العالم بأسره ، وأصيب هتلر ، كما قال موسوليني لمازوليني لا بشيء من الفزع » ، ولا سيا أنها قد أعادت تهديدها في رسالة بعثت بها إليه . وليس عمة من ريب في أن هتلر طلب عن طريق السفارة الألمانية تأجيل المحاكمة . لكن موسوليني تمسكاً منه بالدور الذي أخذ على عاتقه القيام به ، كان أصلب من الصخر . وأعلن أنه و لن يؤجل المحاكمة يوماً واحداً » . وعندما نصحه رجل المقانون رولاندو ريشي الذي ساعده في إعداد دستور الجمهورية الاشتراكية الجديدة ، بالعدول عن المحاكمة ، رفض النصيحة بنفس العناد . وعندما توسلت الجديدة ، بالعدول عن المحاكمة ، رفض النصيحة بنفس العناد . وعندما توسلت أليه إيدا توسلا عاطفياً بوصفه والدها ، وجد أطفافا . ود قائلا . . . «لم يكن أسلافنا الرومان يترددون لحظة واحدة ، إذا تطلبت مصلحة رومة العليا ، في التضحية بأبنائهم في سبيلها . وليست القضية هنا قضية والد أو جد ، بل قضية النشية » . . وانفجرت إيدا باكية ثم خرجت من الغرفة مهرولة .

وباتت إيدا على وشك الأنهيار العصبى ، فاستمعت إلى نصيحة والدها ومضت إلى دار للتمريض والرعاية فى راميولا قرب بارما ، حيث دخلته تحت اسم مستعار هو إيلزا سانتوس . ووصف جيوفائى دولفين ، أحد سكرتيرى موسوليى ، زيارتها لبيت أيبها . ولم يكن هذا قد رآها من قبل ، فتأثر بالشبه الكبير بينها وبين أيبها ، وكتب فى يوميانه يقول . . لا إنها تختلف كثيراً عن صورها الفوتوجرافية ، بل أنها صورة طبق الأصل عن أبيها » . وكانت لهما نفس العيون ونفس التقاطيع ، ونفس الحركات ، ونفس الوضوح فى الحديث . وكانا يتشابهان أيضاً فى نفس العادة العصبية وهى الرجوع فجأة بالرأس إلى الوراء وسط الحديث ، ونفس التطلع بنظرات مغناطيسية إلى الشخص الذى يتحدثان إليه . وبالرغم من أنها حاوات بنظرات مغناطيسية إلى الشخص الذى يتحدثان إليه . وبالرغم من أنها حاوات

إخفاء هياجها ، إلا أنها كانت قريبة من الجنون . وبدت غير مهندمة وشاحبة الوجه ، ونحيلة الجسم ، وكأنها مريضة تماماً كما كان والدها قبل بضعة أسابيع . وعندما غادرت الدار بعد أن فشلت في مهمتها ، لاحظ أحد الحدم ، العبرات وهي تنساب من مآقيها على وجنتيها . ولم يمض يومان على هذه الزيارة حتى كان الضابط الألماني الذي يتولى قيادة حرس الدارة ، يستدعى إلى فيرونا ، ليوضح الأسباب التي دعته للسهاح للكونتيسة تشيانو ، ابنة موسوليني المقربة ، بدخول الدارة .

ولم يكن لقلق الألمان ما يبرره . واستمرت الإعدادات لمحاكمة تشيانو . واختار موسوليني لرئاسة المحكمة محامياً قديماً يدعي الدو فيشيني ، كان يشارك رولاندو ريشي شكوكه في صلاح الأدلة التي تقود المنهمين إلى المحاكمة ، ولكنه اضطر إلى استبعاد هذه الشكوك . أما الأعضاء الثمانية الباقون فلم تكن للديهم شكوك أبداً ، وكان خسة منهم ، من أشد الناس إخلاصاً للفاشية . ولم يمثل أمام المحكمة من التسعة عشر منهما إلا ستة فقط ، أما الباقون وبينهم زعيمهم جراندي الذي فر إلى أسبانيا فور اعتقال موسوليني ، فقد تمكنوا إما من الفرار إلى الحارج ، أو الاختفاء في إيطاليا. وكان الحاضرون هم اميليو دى بونو وتوليو شيانيتي وجيوفاني مارينيللي ولوشيانو جوتاردي وكارلو باريشي ونشيانو .

وبدأت المحاكمة في الساعة التاسعة من صباح السبت في الثامن من يناير عام ١٩٤٤ في قاعة كاستيلفيشيو في فيرونا . وجلس أعضاء المحكمة ، وكانوا جميعاً يرتدون القمصان السوداء ، على منضدة تقوم على منصة ترتفع وراءها ، قطعة كبيرة من القماش الأسود نقش عليها شعار الفاشية . وتلني كل منهم في الليلة التي سبقت المحاكمة ، هدية من مجهول ، هي ٥ كفن مصغر » .

وكان إلى الشمال مقعد يجلس عليه المهمون الستة . وإلى يمينهم منضدة ، جلس عليها الصحفيون والمصورون السيبائيون . وأمام القضاة مقعد يجلس عليه محامو الدفاع ، ووراءهم مقاعد النظارة . وكان المطر في الخارج قد تحول إلى ثلج يتساقط . وجاء النظارة من الخارج صامتين يرتجفون من البرد .

وتلا كاتب المحكمة نص الآتهام بصوت جهوري بشع . وقد أنهم المسجونون

بأنهم « انتهزوا فرصة الاقتراع فى المجلس الأعلى للفاشية فى الخامس والعشرين من يوليو عام ١٩٤٣ فى مدينة رومة ، فتآمروا مع بعضهم وحاولوا تحطيم استقلال الدولة ، وأنهم لم يحبطوا بتشجيعهم الأوهام بشروط صلح هينة ، روح المقاومة المعنوية عند الأمة فحسب ، وإنما أحبطوا العمليات الحربية أيضاً ، وعملوا بذلك على مساعدة العدو وتخفيف الأعباء عنه » .

وكان الماريشال العجوز دى بونو البالغ من العمر ثمانية وسبعين عاماً هو أول المتهمين ، الذين دعوا للرد على هذه النهمة . ووقف أمام المحكمة ببزته العسكرية ـ وقد زينها بجميع الأوسمة التي نالها قبل الزحف على رومة وبعده. وكان قد رفض في البداية أن يعتبر نفسه مهدداً بالخطر . وقد يكون من حق الملك وبادوليو أن يرتحلا جنوباً إلى برنديزي ، ولكنه هو قد خدم موسوليني بإخلاص أكثر من عشرين عاماً ، وكان على ثقة من أنه لن يصيبه ضير. ورفض بشيء من الترفع اقتراحات أصدقائه ، بأن يختني وأن يحلق ذقنه الشهيرة المميزة . وعندما اعتقل ، خيل إليه أن موضوع براءته سيظهر في غضون أيام ، ولم يحاول انتهاز الفرصة التي أتبحت له عندما أصيب بالنهاب السحايا ، وسمح له بالعودة إلى دارته الريفية مقابل وعمد بشرفه بأن لا يفر . فقد عاد إلى فيرونا في سيارته ، وأمر ساثقه بأن ينتظره إذ أن غيابه لن يطول . ولكن شيئاً ما في جو المحكمة ، سرعان ما أوحى له بأنه كان على خطأ في تقديره . وكانت لديه حاسة الرجل العجوز بالموت . وبينما كان استجوابه يسير في الطريق المعتاد ، قاطع إجراءات المحكمة فجأة ، وقال بفروغ صبر . . . « كل هذا عبث . يبدو أن هناك من قرّر أنني يجب أن أموت . أنا رجل عجوز . عجوز للغاية . إذن ، فأنتم لا تسلبون منى شيئاً . ولكن أرجو أن تسرعوا » . ومضى إلى مقعده وسط همهمة من العطف ، صدرت عن جماهبر النظارة ، وجلس فى مكانه . وبالرغم من أن استجوابه لم يكن قد انتهى ، فإن رئيس المحكمة ، وممثل الآنهام ، لم يجرؤا على استدعائه من جديد .

وقد أخفقت جهود المحكمة فى إقامة البينة على وجود « مؤامرة مسبقة » ، عندما استدعى المهم الثانى وهو كارلو باريشى لاستجوابه . وكان باريشى هذا وزيراً للزراعة ، وكانت جلسة المجلس تلك ، أول جلسة يحضرها للمجلس

الأعلى . وكان شابًا يفتقر إلى التجربة . وقد بدا كما قال أحد الصحفيين و ذاهلا من الهامه و وكنه ود بمنهى الهدوء على أسئلة بمثل الالهام ، نافياً محاولاته إقامة الدليل على وجود مؤامرة للإطاحة بالدوشي تمهيداً للصلح مع العدو . وأنهى استجوابه قائلا بشجاعة و كان جميع الإيطاليين المسئولين ضد موسوليي وضد الحرب . ولكن لم يكن هناك اتفاق بين أعضاء المجلس الأعلى كما تقول ، ولم تكن ثمة مؤامرة . وكل ما في الأمر أن الكأس كانت قد امتلأت حتى نهايتها ، فجاء جراندي وصب النقطة الأخيرة التي جعلتها تطفح و .

وكان جيانيي المتهم الثالث الذي استدعى للاستجواب . وقد قال إنه سحب تأييده لاقتراح جراندى فور إعطائه له . وإن إيمانه بالدوتشي لم يخب لحظة واحدة . ولم يشر بقليل أو كثير إلى وجود مؤامرة مدبرة . وكذلك فعل جوتاردى الرئيس السابق للاتحاد الفاشي لعمال الصناعة ، الذي قال إنه اقترع إلى جانب مشروع جراندى . لأنه كان يأمل في أن يؤدى لا إلى تحرير الدوتشي من مسئوليات القيادة العسكرية الخطيرة في ذلك الوقت الذي سارت فيه الحرب سبرا سيئاً » . ولم يعترف مارنييللي أيضاً بوجود المؤامرة . وكان هذا الرجل الأصم الذي بلغ الخامسة والستين من العمر ، خازناً لأموال الحزب سنوات طويلة . وقد ذكر أن صممه لم يمكنه الا من التقاط عبارات عابرة من الحطب التي ألقيت في اجتماع المجلس ، وكان قد وقع تحت الانطباع بأن القرار لا يحتوي على شيء يسيء إلى الدوتشي أو الفاشية ، وأنه افترض أن القرار يحظي بتأييد موسوليني نفسه . وعندما استدعى تشيانو أخيراً ، لم يومئ بشيء إلى وجود مؤامرة للإطاحة بالفاشية والدوتشي ، وقال . . . « لم يتقدم جراندى باقتراح من هذا النوع ، ولم أكن لأتصور لحظة واحدة ، بأن القرار صيؤدي إلى سقوط العهد » .

وقال ممثل الآمهام . . . « ولكنك وقعت أمر جرافدى اليومى قبل ساعات من عرضه كاقتراح على الاجتماع » .

- أجل قبل بضع ساعات. ولكنني عرفت من جرائدى أن سكور زا حمل نسخة منه إلى الدوتشي . وعندما تكون هناك مؤامرة للإطاحة بإنسان عن طريق الحيانة، فإن المتآمر ، لا يحدر عادة من يتآمر عليه ، ولا يبلغه بالوسيلة التي سيستخدمها .

\_ ولكنك لم تقم شخصيًّا بإبلاغ حميك . وكان من الطبيعي أن تفعل هذا بالنسبة إلى العلاقة الشخصية التي تربطك به .

وانقضى ذلك اليوم بطوله بين استجواب المتهمين ومناقشتهم وتلاوة إفاداتهم ، ولكن ممثل الاتهام لم يستطع ، مطلقاً الكشف عن إشارة واحدة إلى وجود مؤامرة ، وهو ما كان يفترض منه أن يقيم الدليل على صحة وجودها . ولكن عندما انعقدت المحكمة في الصباح التالي ، لتستأنف عملها ، عرضت على المحكمة وثيقة ، أظهرت إلى حد كبير ، أن الأعمال التي يتهم بها المسجونون ، لم تكن على ذلك النحو من البراءة ، التي حاولوا تصوير أنفسهم بها في اليوم السابق . وكانت الوثيقة التي تلاها رئيس المحكمة بكثير من الأناة والتأكيد ، ورقة كتبها الجنرال الكونت أوجو كافاليرو ، الرئيس السابق لأركان الحرب . وقد عثر على كافاليرو ميتاً على مقعد في حديقة عامة في الساعات المبكرة من صباح الرابع عشر من سبتمبر وبعد بضع ساعات من تناوله طعام العشاء على مائدة الماريشال كيسلرنج في مقر قيادته في فراسكاتى . وكان ثمة مسدس إلى جانبه . وبالرغم من أن ثقوب العيارات النارية في الجانب الأيسر من رأسه ، كانت في وضع غريب بالنسبة إلى رجل منتحر ، فلم يكن الآن مممة ما يبرر الشك في تقرير السَّفارة الألمانية بأن كافاليرو قد انتحر بإطلاق الرصاص على رأسه . وكان بادوليو قد أمر باعتقاله في نفس اليوم الذي عقد فيه اجباع المجلس الأعلى ، وكان موسوليني قد نحاه عن منصبه من قبل ليخلفه فيه امبروزيو . وهكذا لم يكن ليثق فيه أحد الحانبين ، وكان يعرف أنه إذا عمل مع أحدهما ، فإن الجانب الآخر سيصمه بالخيانة . وكان قد اشترك إلى حدما وبصورة مترددة في بعض المؤامرات للإطاحة بموسوليني ، وقد ذكر كيسلرنج أن فكرة لقائه من جديد بالدوتشي قد تكون هي التي دفعته إلى الانتحار . وقال رئيس المحكمة إن الوثيقة التي كتبها ، وجدت في مكتب بادوليو بعد فرار الحكومة إلى برنديزي . ولا ريب في أنها بالتفصيلات الوافية التي أوردتها عن المؤامرات ضد الدوتشي ابتداء من نوفمبر عام ١٩٤٢، هي عين ما كانت تطلبه

النيابة من دليل . وكان ثمة شك في صحبها ، ولا سيا أن تقديمها بهذه الصورة المتأخرة إلى المحكمة يجعل الشك فيها أمراً طبيعيًّا ، وإن كانت الأحداث فيا بعد قد أقامت الدليل على صحة جميع الوقائع التي وردت فيها . وقد حسرت الوثيقة النقاب عن أن رئاسة الأركان العامة بالانفاق مع الملك ، كانت تبحث جديثًا في الإطاحة بموسوليني قبل تسعة أشهر من انعقاد المجلس الأعلى ، وأن امبروزيو وبادوليو قد اتفقا على أن يكون المجلس الأعلى هو الأداة في تحقيق مشاريعهما ، لإكساب هذه المشاريع الصفة الدستورية .

وقبل أعضاء المحكمة بوثيقة كافاليرو كدليل مادى ، واعتبروا أن الاتهام قد أقام قضيته على أساس صحيح . وانصرمت الجاسة المسائية فى ذلك اليوم ، وجلسة اليوم التالى فى الاستماع إلى الحجيج الحذرة التى نقدم بها محامو الدفاع عن المتهمين ، وإن كانت نتيجة المحاكمة قد غدت الآن واضحة كل الوضوح ، إن كان ثمة شك فيها منذ البداية . وعاد رئيس المحكمة فى الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر الاثنين ليعلن أن المحكمة قررت الحكم على جميع المتهمين بالإعدام باستثناء شيانيتى الذى قضت عليه بالسجن ثلاثين عاماً .

وهتف شیانیتی . . . شکرا ، شکرا . أما مارنیبللی فقد أغمی علیه . وهتف دی بونو بأعلی صوته «عاشت إیطالیا » وردد باریشی وجوتاردی وتشیانو الهتاف .

وجاء الكاهن الذى استمع إلى اعترافات المحكومين فى سجن ديجيلى سكانوى، إلى السجن ثانية فى الساعة العاشرة من ذلك المساء ، ليراهم من جديد . ورفض الحراس الألمان الساح له ، فى البداية بدخول زنزانة تشيانو ، ولكنه راح يهتف إلى قيادة الجستابو مؤكداً طلبه ، فأمرت هذه رجالها هاتفياً بالساح له بالدخول ، ليؤدى المحكوم وإجباته الدينية الأخيرة .

وقبل بضع ليال ، وجد تشيانو فى زنزانته ، رفيقاً من طراز آخر . كان هذا الرفيق فتاة رائعة الجمال ، شقراء الشعر ، دفع بها الجستابو إلى زنزانته فلعلها تستطيع إقناعه ، وهو الكثير الشكوك ، فى لحظة من لحظات العاطفة أو الشهوة ، بأن يكشف لها عن المكان الذى أخنى فيه يومياته التى كتبها . لكن هذه الحيلة القديمة خلفت نتيجة غير متوقعة ، فقد فشلت هذه السيدة ، الدونا فيليسيا ، فى

إقناع تشيانو ، بأن يدلها على شيء ، وروى العقيد دولمان ، أنها وقعت فى هواه ، وبكت بكاء مرًّا عندما حكم عليه بالإعدام ، ثم تحولت أخيرًا إلى جاسوسة للحلفاء .

ووجد تشيانو بعض العزاء في ساعاته الأخيرة . فقد تلتي رسالة في السجن هربت إليه من الحارج ، تقول إن زوجته تمكنت بمساعدة عشيقها المركيز الميليو بوشي من الفرار عبر الحدود إلى سويسرا ، تحمل بعض «الدفاتر » الصغيرة . التي تضم يومياته الأخيرة ، بعد أن أخفتها في «حزام » تمنطقت به ، محلفة يومياته الأولى مع بعض الوثائق المهمة التي تتناول العلاقات الألمانية – الإيطالية والتي كان تشيانو قد أخذها من ملفات وزارة الحارجية ، مع أحد الأطباء في دار التمريض التي كانت تقيم فيها . وكانت إيدا قد جمعت هذه الأوراق والدفاتر من مخبئها في رومة ، وأملت ذات يوم في أن تساوم الألمان عليها ، مقابل إنقاذ زوجها من الموت . وبدأت المفاوضات بالفعل مع الجستابو في إيطاليا ، ولكن عندما نمي نبؤها إلى هملر ، راح يقنع هتلر ، بوضع نهاية لها . ولم يكن تشيانو ، على أي نبؤها إلى هملر ، راح يقنع هتلر ، بوضع نهاية لها . ولم يكن تشيانو ، على أي حال ، مؤمناً باحيال نجاحها ، وقد ذكر للكاهن الذي زاره في الليلة التي سبقت إعدامه ، بأنه واثق حتى في حالة نجاحها ، من أن الألمان سيدبرون له سبقت إعدامه ، بأنه واثق حتى في حالة نجاحها ، من أن الألمان سيدبرون له طريقة يموت فيها .

وبعد أن أدى تشانو واجباته الدينية الأخيرة ، استحصل له الكاهن على إذن بأن ينضم إلى المحكومين الآخرين بالإعدام فى زنزانة دى بونو. وكان مارينبللى قد أصيب بنوبة قلبية ، فاستلقى على الفراش بيما ظل الآخرون يتحدثون إلى الكاهن. وقد تحدث هذا فيا بعد فقال . . . لا لم نتحدث عن الحياة التى انقضت ، وإنما تحدثنا عن الحياة المقبلة ، وعن الله ، وخلود الروح . حقاً كانت ليلة ممتعة ، أشبه بليالى سقراط » . وراح باريشى يقرأ مقتطفات من أفلاطون ، أخذ الآخرون يناقشونه فيها . وذكر أحدهم اسم موسولينى ، وسرعان ما تحول الحديث لفترة قصيرة إلى محاكمهم . وقال جوتاردى ، إن إعدامهم كخونة سيتم بإطلاق النار على أقفيتهم . وهنا صرخ دى بولو غاضباً بصورة مفاجئة ، وقد تجمعت الدموع فى عينيه . . . هذا كثير . فقد ارتديت بزة الجندية اثنين وستين عاماً على التوالى ، عينيه . . . هذا كثير . فقد ارتديت بزة الجندية اثنين وستين عاماً على التوالى ،

دون أن ألوثها بلوثة واحدة ي

وجاءت الأنباء عند الفجر بأن موعد التنفيذ قد تأجل. وكانوا جميعاً قد وقعوا في الليلة الفائتة طلباً بالاسترحام ، وعد بافوليني بتسليمه إلى موسوليني وكان من المتوقع أن يصدر عفوه عن دى بونو على الأقل. وساور الأمل أفئدة المسجونين بعض الوقت ، ولكن دى بونو هز رأسه قائلا . . . « إنه أمل لا جدوى منه . واذكروا أن جاليازو بيننا » . وقد حرص بافوليني في الواقع على عدم تقديم الاسترحام إلى موسوليني ، ليجنب الدوتشي كما قال « مشقة تصديق حكم الإعدام » .

وجاء ضابط ألمانى فى الساعة الثامنة صباحاً إلى السجن يقول إن المصاعب الفنية » قد ذللت ، وأن التنفيد سيتم فى غضون ساعة على بعد بضعة أميال خارج فيرونا فى قلعة بروكولو . ونقل المحكومون فى سيارة إلى هناك تحت حراسة الجنود الألمان . وفقد تشيانو فى نوبة هياج زمام السيطرة على أعصابه ، وراح يشم موسولينى ويلعنه أقذع اللعنات ، إلى أن وضع دى بونو يده على كتفه قائلا له بأن عليه أن يستقبل ربه وقد غفر للمسيئين إليه .

وكان الصباح قرَّا شديد البرودة ، مما دعا دى بونو إلى أن يفرك يديه بعنف وهو يخطو من السيارة إلى صف من المقاعد المدرسية ، كان المحكومون سيشدون إليها وقد أعطوا ظهورهم للثلة التى ستطلق النار . وكان تشيانو قد عاوده هدوؤه من جديد فأشار إلى المقعد الأيمن وقال . . . . ه هذا مقعدك يا ماريشال ، فهو من حقك » .

ورد دى بونو قائلا . . . « لا أعتقد أن ثمة أهمية للأسبقية في الرحلة التي سنمضى إليها بعد لحظات » .

وطلب الرجلان من ضابط الشرطة الذي يقود ثلة إطلاق النار ، أن يواجها البنادق بصدريهما، ولكنه رفض طلبهما . وأغمى على مارينيللي من جديد، وحمل إلى مقعده حملا . وخلع باريشي معطف الفراء الذي كان يرتديه وقدمه إلى الجندي الذي كان يشد وثاقه إلى المقعد . ويمتم جوتاردي بضع كلمات لم يسمعها أحد ، ولعله كان يشد وثاقه إلى المقعد . ويمتم بالغيوم ، وشك مولر ، المصور الألماني ، ولعله كان يصلى . وكانت السماء متلبدة بالغيوم ، وشك مولر ، المصور الألماني ، فقف أن الصور التي سيلتقطها ستكون واضحة . وبينها كان يضبط عدسته ، هنف

دى بونو ﴿ عاشت إيطاليا ﴾ .

ورد تشيانو هاتفاً . . . عاشت إيطالها .

وصدر الأمر بإطلاق النار ، وأعدم الرجال الخمسة . وتمكن تشيانو فى اللحظة الأخيرة من الإفلات من وثاقه ، و واجه جلاديه . ولم تكن إصابتهم له دقيقة فلم يمت ، وتقدم إليه ضابط الحرس ، فأفرغ رصاص مسدسه فى رأسه . وظهر فى صنورة موللر ، وجه تشيانو بمنتهى الوضوح ، وقد علاه الهدوء ورباطة الجأش .

وكان تشيانو قد قال لكاهنه . . . « لقد جرفتنا نفس العاصفة . وكل ما أرجوه أن يعرف أولادى أنني مت لا أحمل حقداً على أى إنسان » .

۲

ورأس موسوليني بعد ساعتين جلسة مجلس الوزراء ، وبادر وزراءه قائلا بتجهم . . . « أخذت العدالة مجراها » .

وكان قد قضى كعادته فى هذه الأيام ليلة قلقة لم يذق جفنيه فيها طعم الكرى . وروى سكرتيره جيوفانى دوفين ، أنه تحدث بالهاتف فى الساعة الواحدة صباحاً ، طالباً أنباء ابنته إيدا ، والرجال المحكومين فى فيروفا . وتحدث فى الساعة السادسة بالهاتف إلى الجيرال وولف . ويبدو أنه كان متلهفاً على أن يظهر بمظهر الإنسان الهادئ الذى لا يتأثر بعواطفه ، إذ ظل يتحدث إلى الجيرال الألمانى ساعة كاملة بمنهى اللطف والود . وروى كل من العقيد دولمان والهر مولهاوزن رئيس القسم السياسى فى السفارة الألمانية ، أنه لم يذكر طيلة الجديث شيئاً عن « المأساة الوشيكة الوقوع » . وذكر وولف لمولهاوزن ، أنه يعتقد بأن موسولينى أجرى هذا الحديث الهاتنى الطويل . . كوسيلة يقضى بها تلك الساعات الحرجة ، وتحول دون ضعفه وامهاره » .

وعندما جاءه دولفين يبلغه أن التنفيذ قد تأجل ، هز رأسه ، متمنماً بعبارة أو عبارتين ، ثم مضى يكتب على مكتبه . وأدرك السكرتير أن الدوتشى يبذل جهداً بالغاً ، للحفاظ على تظاهره بعدم الاهمام . ونقلوا إليه بعد ساعة أن الخونة

قد أعدموا ، فاستقبل النبأ بصمت . محاولا أن لا يفضح عواطفه العميقة ، التي خيل لدولفين أنها سيطرت عليه . وكان قد قال في الليلة السابقة وكأنه يعتذر . . . «لم أكن في يوم ما متعطشاً للدماء . أما تشيانو فقد مات بالنسبة إلى منذ أمد طويل » . وراح يعلق الآن باقتضاب ويشيء من التجهم ، على ما نقلوه إليه عن استقبال المحكومين للموت ، فأعرب عن سعادته لأن يعرف بأن صهره والآخرين قد ماتوا كإيطاليين شجعان وكفاشيين . ولكنه عندما مضي إلى مكتبه ، دون أن يتناول من الطعام شيئاً ، كان يبكى بحرقة ، كما روت زوجته راشيل . وراح يقول بشيء من اليأس لسكرتيره دولفين ، وقد تحطم ستار الجمود الذي فرضه على نقسه أخيراً . . . « سنفقد عطف الشعب الإيطالي ، ولن يفهم هذا الشعب أبداً حقيقة ما أعانيه من عداب » .

وتحولت تلك التقلبات في المزاج التي طبعت حياة موسوليني في السنوات الأخيرة ، والتي تميزت بعدم الثبات والدوام ، بعد محاكمة فيرونا ، إلى حالات أكثر ظهوراً ، وأكثر تكراراً . وراح موسوليني يقول في اليوم الذي تلا تنفيذ الإعدام ، لوكيل وزارة خارجيته . . . . أما وقد بدأنا دحرجة الرؤوس على الرغام ، فسنمضى في طريقنا هذا حتى النهاية ، وراح يصدر أوامره إلى رئيس شرطته تامبموريني باعتقال كافة الفاشيين غير الموثوقين الذين ضمن أسماءهم قائمة سلمها إليه . ولكن لم تمض أيام على هذا الأمر ، حتى كان قد غير فكره ، فراح يلغي أوامره السابقة إلى تامبموريني ، متحدثاً عن الصفح والغفران . وكان فى هذه الآونة ، كثيراً ما يبدو وقد فقد كل رغبة له فى الحكم ، حاصراً تفكيره فى ماضيه وفى مكانه فى التاريخ . وكان المصورون والصحفيون الَّذين يفدون لمقابلته ليقيموا الدليل للشعب على أنه ما زال حيًّا يرزق ، يحاولون أن يظهروه ، وكأنه لم يفقد شيئًا من حماسه الروحي السابق والمتقد ، ولكنهم كانوا يعترفون في أحاديثهم الحاصة ، بأنه كان يبدو قلقاً ، مغلوباً على أمره . وكان مظهره الصحى ، قد تحسن كثيراً عما كان عليه عندما أنقذ من سجنه في فندق ( الصخرة العظيمة » . وكان يرد بجرأة على أسئلة الصحفيين ، وينظر بقوة وثبات إلى عدسات المصورين ، ولكن العدسات لا تكاد تختني، وأوراق الصحفيين لا تكاد تبعد عنه، حتى يعود إلى حالة التبلد التى أصبحت ترافقه فى هذه الأيام . وسأل ذات يوم العقيد دولمان ، عما إذا كان صحيحاً ، ما يقال ، من أن أصبعاً واحدة لم ترتفع فى رومة لنصرته بعد اعتقاله ، فلما رد عليه هذا بالإيجاب معترفاً بالحقيقة ، قال ، وقد استبد به الغضب، إنه يستطيع أن يغفر للشعب مثل هذا النكران للجميل . ومضى يقول . . . هلم يفعل إنسان لرومة منذ أيام يوليوس قيصر ما فعلته لها . وإن أعود إلى قصر البندقية إلا كما يعود الفاتحون » . ولكنه نسى فى اليوم التالى غضبه وزهوه ، وعاد يغوص فى حالة السبات التى تنتابه فى يقظته .

وكان يقضى الساعات الطوال فى قراءة الصحف ، متطلعاً بلهفة ، إلى خبر ينشر عنه ، ومقتطعاً مها المقالات التى تخصه مباشرة ، حتى تلك التى نشرها صحف رومة فى أوقات أسره ، والتى تضمنت قصصاً مثيرة ملفقة عن حياته الخاصة ، وعن خليلاته المزعومات . وكان يضع رقماً من هذه المقالات ، ويؤشر عليها بقلمه الأزرق . وكان يكثر من اختلاق الأعذار لفشله ، وإضاعته للإمبراطورية التى أقامها . وكان ينحى بالملامة على الجميع ، لا يستثنى أحداً ، فلومه ينصب على قدم المساواة على البريطانيين والأمريكيين والألمان والإيطاليين والماسونيين والبورجوازيين واليهود ومتآمرى الحامس والعشرين من يوليو ، وإن كان اللوم فى رأيه يقع أول ما يقع على الملك . وراح ذات يوم يلتى خطاباً فى عرض المجنود الفاشيست فى جوادريا ويقول . . . « لو لم يقع الانقلاب لما كنت اليوم فى ضاحية من ضواحى بريسكيا ، بل لكنت فى أحد ميادين القاهرة »(۱) .

وكتب وزيره للثقافة الشعبية فيرفاندو ميزاسوما يقول ذات يوم . . . « إنه لا يفكر إلا في التاريخ ، وفي الصورة التي سيحملها له » .

<sup>(</sup>١) حلم استعاري - عاش عليه موسوليني ولكنه لم يتحقق .

وكان من الواضح أنه سؤال بيانى ، إذ أنه راح يرد على السؤال قائلا . . . ه إنه سؤال لا يرد عليه إلا بطريقة واحدة وهي أن الفاشية هي الموسولينية . علينا أَلَّا نَخْدَعُ أَنْفُسُنَا . فليس في الفاشية كعقيدة أي جديد ، وإنما هي ثمرة الأزمة الحديثة ، أزمة الإنسان الذي لا يستطيع أن يظل محصوراً ضمن القيود العادية للقوانين الراهنة . وفي وسع الإنسان أن يطلق عليها اسم اللاعقلانية » . وقال فى يوم آخر ، إنه لم يُحلق الفاشية ، وإنما كل ما فعله هو أنه استغل المبول الفاشية الكامنة في نفوس الإيطاليين . ومضى بعد ذلك يقول . . . « ولو لم تكن هذه هي الحقيقة ، لما تبعني الناس عشرين عاماً . فالشعب الإيطالي شعب ضعيف قلب . وعندما أمضي عن هذه الحياة ، سيتساءل المؤرخون وعلماء النفس ، بكل تأكيد ، عن الطريقة التي تمكن فيها رجل واحد ، من قيادة مثل هذا الشعب مدة طويلة . ولو لم أفعل شيئاً سوى هذا ، فإن هذه المأثرة يجب أن تكون كافية لئلا يبتلعني النسيان في أعماقه . وقد يتمكن البعض من الانتصار بالسيف والنار . ولكنهم لا ينتصرون بموافقة شعوبهم ، كما انتصرت أنا . . . وعندما يقول البعض إننا كنا الحرس الأبيض الذي يدافع عن البورجوازية ، فإسم يكذبون دون أن يحسوا بالحجل والعار . وقد عملت ، وأنا أقول هذا بضمير مستربح ، على النهوض بالعمال ، أكثر مما عمل أى إنسان آخر . . . وجعلت من الديكتانورية شيئاً نبيلاً . ولكنَّى لم أكن في الواقع ديكتاتوراً ، لأن سلطتي لم تكن أكثر من تجسيد لإرادة الشعب الإيطالي 🛚 .

ومضى على هذا النحو فى حديثه . يزداد غموضاً والتواء ، ويلف معانيه بتعابير غير واضحة ، إلى أن أصبح سامعوه ، لا يستطيعون فهم ما كان يقوله ، وكانوا يشكون فى أنه يفهم حقاً ما يقوله . وفى مرة أخرى ، وكان يتحدث عن الدفاع عن رومة ، راح يلتى خطاباً مطولا عن « انهيار فرنسا عضوياً وحياتياً » . وكان فى مرات أخرى ، يعود فى أحاديثه إلى ما كان يقوله قبل سنوات طويلة كاشتراكى ، مستبعداً ما طرأ على الفاشية من تطورات أخيرة وصفها بأنها « مصيبة سياسية » . وقال ذات يوم لنيقولا بومباكى . . . « إننا خسرنا كل شىء ، دون أن يكون لدينا مجال للاستئناف . وسيحكم علينا التاريخ فى يوم ما قائلا إننا شيدنا

أبنية عدة ، وأقمنا جسوراً كثيرة عبر عدد من الأنهر ، ولكنه سيجد نفسه مضطرًا إلى الوصول في النهاية ، إلى أننا كنا من ناحية الروح « بيادق » عادية على لوحة شطرنج الأزمة الأخيرة الضمير الإنساني، وأننا ظللنا نمثل هذا الدور حتى النهاية .

أصبح هذا هو التقويم المألوف الذي بات يردده دائماً . وقد اعترف ذات يوم في إحدى هذه اللحظات التي كان يعكف فيها على التحليل والنقد الذاتيين بقوله . . . « سلمنا أنا وهتلر أنفسنا إلى اأوهامنا كزوج من المجانين . ولم يبق أمامنا إلا أمل واحد ، وهو أن نخلق الأسطورة » . لكن الآخرين لم يكونوا في حاجة إلى خلق الأسطورة ، إذ أن أعمالهم خلدها التاريخ . وكثيراً ما تحدث عن هؤلاء الناس من أمثال فردريك الكبير ونابوليون وجورج واشنطن وبسهاوك . وعن أبناء جلدته من الإيطاليين من أمثال جاريبالدي (١) ، ومازيني . وجيوليتي (١) وكريسيي (١) ، الذين تتشابه ظروف حياجم مع حياته . وكثيراً ما تحدث أيضاً عن معاصرين من أمثال بييترونيني ، الذي ظل رغم كل ما قيل وكل ما وقع يرطالباً صالحاً ، ودينوجراندي ، الذي و كان بالرغم من كل شيء خير من أنجبته الفاشية من أبنائها » ، وبريان (١) والسياسي الوحيد الذي رغب صادقاً في إقامة اتحاد ائتلافي (فيدرالي) أوربي دون اللجوء إلى القوة المسلحة ، وأنطوني إيدن الذي كان يكرهه ، وروزفلت الذي كان يحتقره ، ولانز بوري (٥) وهو ولويد جورج من الذي كان يمول الذي كان يحرب الذي كان يمول الذي كان يعتب به الذي كان يعتب به الذي كان يعتب به كل الإعجاب . ولم يكن يستطيع على أي حال ، إخفاء غيرته من انتصارات كل الإعجاب . ولم يكن يستطيع على أي حال ، إخفاء غيرته من انتصارات

<sup>(</sup>١) جيوسيري جاريبالدي وطني إيطالي وقائد عسكري (١٨٠٧ – ١٨٨٢) – تولي قيادة الحملة المشهورة باسم حملة الألف ولعب دوراً كبيراً في وحدة إيطاليا .

 <sup>(</sup>٢) جيوفاني جيرليتي (١٨٤٢ - ١٩٢٨) - شفل الوزارة عدة مرات ، وكان رئيسًا للوزراء .
 أدخل إصلاحات عدة لمصلحة الطبقات الدنيا وتناولت إصلاحاته النواحي الاجهاعية والاقتصادية والسباسية .

 <sup>(</sup>٣) فرانسيسكو كريسي (١٨١٩ - ١٨٠١) - سياس إيطالى وبن الذين لعبوا دوراً كبيراً ف الرحدة الإيطالية ، ألف الوزارة عدة مرات ، وكان له نفوذ ضخم في السياسات الإيطالية .

<sup>(</sup> ٤ ) ارستید بریان ( ۱۸٦٢ – ۱۹۳۲ ) – سیاسی فرنسی مشهور . ألف الوزارة عدة مرات واشهر بمیثاق بریان – کیلوچ الذی لعب دوراً بارزاً فی السیاسات الاوربیة .

<sup>(</sup> ه ) جورج لالزبورى ( ١٨٥٩ - ١٩٤٠ ) - زعيم حزب المهال البريطاني قبل كليمنت أتلى . « المعرب » المعرب »

تشرشل فى كثير من الأحايين . وقد قال عنه ذات يوم . . . « إنه لا يفهم الروح الأوربية ، ولا يفهم شيئاً حقاً ، إلا ما يحتاج إليه هؤلاء الإنجليز . لكنه رجل الساعة ، لأنه يكره الألمان » . وكانت مزيته العظمى فى نظره بالطبع ، أنه لم يكن سياسيناً بقدر ما كان قرصاناً من قراصنة البحر . « فهو رجل عجوز عنيد ، حرون ، لا يتزحزح عن رأيه » ، وكثيراً ما قال عنه لميزاسوما بشىء من الاحترام الذى يكاد يشبه الحب . . . « إنه يشبه والدى إلى حد كبير » .

ولم يكن يتحدث دائماً بمثل هذه الصورة البعيدة عن الحزازات والمغرقة فى التسامح ، فقد كان مجرد ذكر اسم إنسان أمامه . يستفر لديه شعوراً طاغياً من الغضب . وكان اسم فاريناتشى أحد تلك الأسماء التى لم يكن يطيق مجرد ذكرها أمامه . وقال ذات يوم لدولمان غاضباً . . . « لا تذكره أبداً . إنه يريد أن يخلفنى » . وقال مرة ثانية عندما تناول الحديث رجلا فاشيئًا آخر لم يكن يحبه . . . « لا تذكر اسمه » . واستطرد وهو يعض بعصبية على نواجده . . . « إن سماعى باسمه ، يهيج أعصابى » . وكان يغلى ذات يوم بالغضب والهياج ، فأراد ميزاسوما أن يصرف اهتمامه إلى موضوع يستهويه ، وقال . . . « وأنت با دوتشى ؟ ميزاسوما أن يصرف اهتمامه إلى موضوع يستهويه ، وقال . . . « وأنت با دوتشى ؟ ميزاسوما أن يضرف اهتمامه إلى موضوع يستهويه ، وقال . . . « وأنت با دوتشى ؟

وقال وهو يبتسم تلك الابتسامة التي كان يتعمد أن تبدو مغلقة ، والتي كان يلجأ إليها دائماً غندما يريد الإفضاء بإحدى تعبيراته الجديدة . . . « أنا ؟ أنا لست بالسياسي ، و إنجا أنا أقرب إلى الشاعر المجنون » .

وكان يود لو كان شاعراً ، كما كان هتلر يود أن يكون رساماً عظيماً ، وكما كان يبدو أن معظم الديكتاتورين يتظاهرون بالمواهب الفنية . وكان يود أن تكون لديه مواهب دانونزيو الحيالية أو مواهب بودلير (١) أو ريمبو (٢) ، وكان يتحدث

<sup>(</sup>١) شارل بيير بودلير (١٨٢١ – ١٨٦٧) – شاعر فرنسي كبير . توفى والله بعد ولادته . وتزويجت أمه من الكولونيل أو بليك الذي أمن الفي دراسة عالية في أرقى المعاهد . قضى حياة بوهيمية في باريس ، ومات متأثراً من الشلل الذي أصيب به . له عدد من دواوين الشعر ، ويعتبر زعيم الفترة الأعمرة من الحقية الرومانطيقية في الشعر الفرنسي .

 <sup>(</sup>٢) جان أرثر ريمبو (١٨٥٤ - ١٨٩١) - شاعو فرنسى . أبرز مواهب رائعة منذ حداثة سنه .
 عاش حياة بوهيمية وزاول عنداً من المهن . يعتبر من رواد السيريالية والرشرية في الشعر الفرنسى .
 خلف عدداً من دواوين الشعر .

عن هؤلاء الرجال بكثير من الاحترام ، إن لم يكن دائماً بكثير من التمييز والإبراز . ولكنه لم يكن شاعراً ولا حتى من الطراز الذى ظن نفسه فيه . وكان يكتب الكثير الآن، كما كان يفعل دائماً . وقد أنشأ وكالة أنباء أسماها و وكالة الأنباء الجمهورية » تتولى نشر مقتطفات من كتاباته الجدلية ، كما كتب سلسلة من المقالات عن تاريخ حياته لصحيفة و كورييرى ديلاسيرا » ، ما لبثت أن توسعت فأصبحت كتاباً ، وترجم إلى الألمانية ترجمة إيطالية لأغنية شعبية ألمانية ليقارن بين ترجمته وبين الأصل الألماني ، كما كتب بعض المقالات لمجلة مدرسية . لكن أياً من هذه الكتابات لم يكن من إنتاج شاعر مجنون كما وصف نفسه .

وكان يحس بأنه يدنو من هذا المثل الأعلى الذى أراده لنفسه . عندما كان يعزف على قيثارته . وكثيراً ما سمع يقول . . . « إن العزف يقربى من لمحات الخلود . فعندما أعزف ، أحس وكأن العالم ، قد فر منى » . وكان يعزف دون روعة ، ولكن بقوة ، وأحياناً بشى ء من الجنون المتوحش الذى يوحى بما يحس به هذا العقل العظيم المضطرب من ألم . وتقول مرجريتا سارفاتى . . . « كان ديكتاتوراً حتى فى موسيقاه . فلم يكن يحتر م الأسلوب أو الشكل . وكانت له تعابيره وطريقته ، فهو بعزف بالأسلوب الذى اختاره لنفسه » . وكثيراً ما أغلق باب غرفته على نفسه فى يعزف بالأسلوب الذى اختاره لنفسه » . وكثيراً ما أغلق باب غرفته على نفسه فى دارة فيلتر نييلى ، ليعزف المقطوعات التي يحبها لبيترون . وواجنر وشوبير وفيردى ، وكثيراً ما وقف وحيداً فى حديقة الدارة إلى جوار أسوارها الرخامية الزرقاء ، يعزف على قيثارته بقوة وعنف كان حراسه الألمان يعتبر ونهما دليل عبقريته . وفى ذات على قيثارته بقوة وعنف كان حراسه الألمان فى أنقاض منزل دمرته غارة جوية مقتطفات يوم راح يعزف لبعض الضباط الألمان فى أنقاض منزل دمرته غارة جوية مقتطفات من « كونشيرتو » بيتهوفن ، وعندما انتهى من عزفه ودوت أكفهم بالتصفيق أغمض عينيه فى نشوة ظاهرة .

وكان يحس بحاجة خاصة إلى ذلك الطراز من الهروب العاطني الذي يؤمنه له العزف في الجو الخانق الذي تحيطه به أسرته . وقد كانوا جميعاً تقريباً في الدارة طيلة الوقت ابتداء من يناير عام ١٩٤٤ ، وفي مقدمتهم فيتوريو المتغطرس وغير المحبوب مع زوجته وأطفاله ، وجينا أرملة برونو وأطفالها ، ورومانو ولده

الثالث والطالب في المدرسة ، وآنا ماريا صغرى بناته(١١) . وكان الأستاذ زإخاري يعيش في المنزل أيضاً مع الملازم ديشيروف وهو ضابط في الثانية والعشرين كان يعمل كضابط ارتباط بأمر من هتلر شخصيًّا . وقد وصفت راشيل في كتابها عن تاريخ حياتها ، الجو في المنزل ، بأنه كان في منهي السعادة ، ولكن الألمان لم يكونوا يشتركون معها في هذا الرأى . فقد كان رومانو يتعلم العزف على « الأكورديون » ، وكان يملأ البيت بأنغامه النشاز . وكانت « الكنتان » كثيراً ما تتشاجران . وأقنع فيتوريو واللـه بأن يستخدم اثنين من أصدقائه معه ومع ابن عمه فيتو في أعمال السكرتارية ، كسكرتيرين إضافيين يفتقرون إلى الكفاية . وكان الأحفاد يصرخون ويتشاجرون ويملأون البيت صراخاً منادين لجدهم الدوتشي ، بينًا كانت راشيل تقتل سخطها ومللها ، بالجلوس صامتة أحياناً ، والانفجار أحياناً في عواصف من التذمر والاحتجاج . وكانت مشكلتها أنها تلقت رسائل غفلا من التوقيع ، تقول إن كلاريتا بيتاتشي التي كانت قد أملت في أن تكون قد اختفت من حياة زوجها إلى الأبد . قد عادت إليه الآن ، وأنها تعيش في دارة قريبة من البحيرة . ولم تكن قد سمعت عن كلاريتا ، إلا ليلة الخامس والعشرين من يوليو عندما غادرت دارة تورلونيا في رومة خوفاً من هجوم الدهماء ، وبلحأت إلى كوخ بواب الدارة ، حيث تحدث إليها أحد الحدم عن خيانة زوجها القديمة العهد لها مع كلاريتا . وقد قال هذا الحادم فيما بعد . . . « كم أود لو لم أبلغها ، فقد أذهلني أنها لم تكن تعرف شيئاً عن موضوع كلاريتا » .

وكانت كلاريتا قد خرجت مع أسرتها من رومة بعد أن سمعت باعتقال موسوليني ، ولكنها اعتقلت في الثاني عشر من أغسطس عندما كانت في منزل زوج شقيقتها ميريام ، المركيز بوجياتو ، الواقع على بحيرة ماجيورى . وسجنت مع والديها وشقيقتها ميريام في سجن قلعة فيسكونتي في نوفارا ، حيث كانت

 <sup>(</sup>١) كان فيتوريو مشغولا في السنوات الأخيرة في صناعة السيما التي لم يحقق فيها نجاحاً يذكر .
 وهو يعيش الآن في أمريكا الجنوبية . أما آنا ماريا فقد تزوجت مؤخراً في إيطاليا . ويدير رومانو فرقة لموسيق « الجاذ » الراقصة .

تقضى وقتها تكتب يومياتها مسجلة أحزانها لفراق و بين » وحبها العظيم له . وكتبت ذات يوم في إحدى هذه اليوميات التي تعتبر نموذجاً لما كانت تكتبه في تلك الأيام تقول . . . و أحس كأنى عصفور ، وقع خطأ في طريق مسدود ، فهو يضرب رأسه بالجدار أمامه فزعاً خائفاً » . ويبدو أنها لم تقنع بمثل هذه اليوميات الرومانطيقية ، إذ راحت تبعث في كل يوم برسالة إلى قصر البندقية آملة في أن تصل رسائلها بطريق أو بآخر إلى موسوليني . وفي إحدى هذه الرسائل . . . كتبت تقول و لا أدرى إن كانت رسالتي هذه ستصل إليك ، أو إن كانوا سيقرأونها . أجل لا أدرى ، ولا يهمني إذا قرأوها . وقد كنت في الماضي أخبل من أن أحدلك عن حبي ، أما اليوم ، فأنا أريد أن يسمع العالم كله ، مني بأعلى صوفى ، أنني أحبك ، بل أحبك أكثر من أي وقت مضي » .

وكانت لا تزال في سجها تكتب بمثل هذا الهوس الذي لا يشبع من الكتابة عندما طار حبيبها عائداً إلى إيطاليا من مونيخ . وقررت أن تعود إليه . ونقلت الراهبات اللائي كن يتولين حراستها ، رسالة منها إلى أخيها مارسيلو الذي مضي بدوره إلى مقر القيادة الألمانية في نوفارا . وسرعان ما أطلق سراح أفراد الأسرة جميعاً ، وبعد أيام ، حملتها سيارة عسكرية ألمانية من الفندق الذي نزلت فيه في ميلانو للاجتماع بموسوليمي . وعندما عادت إلى الفندق ، كانت تكاد تطير من السعادة والفرح . وقالت لأهلها ، إنه سمح لها بالعودة إليه ، وأنها ستجتمع الميه في كل يوم ، بعد أن يعثروا لها على بيت مناسب على بحيرة جاردا . وسرعان ما أعد بوفاريني - جيدي، العدة لنقل أسرتها إلى دارة فيور داليزو في أراضي إقطاعية دانونزيو ، وكانت الدارة بيتاً واسعاً كثيباً ، كانت السلطات قد أحالته إلى متحف . وأُعطوها غرفة جلوس في برج دارة دانونزيو نفسها المسهاة بفيتوريالي ، وخصصوا لها ضابطاً ألمانيًّا يقوم على حراستها خوفاً من رجال المقاومة السرية . وبالرغم من أنها كتبت إلى أختها تعرب عن شكرها لحرص الألمان عليها ، لتعيينهم مثل هذا الحارس الشاب الحميل ، الذي مالت إليه ، ليتولى حراستها ، إلا أن الرائد فرانز سبوجلر ، كان جاسوساً عليها أكثر منه حارساً . وكانت مهمته الأساسية أن يبعث إلى رئاسة الجستابو في فيينا بتقرير أسبوعي عن كلاريتا

بيتاتشي ، إذ كان يظن أن تأثيرها على الدوتشي قد لا يكون نافعاً .

ولم يكن موسوليني يرى عشيقته في الواقع إلا لماماً . فقد أصبحت غضبات راشيل النابعة عن الغيرة شيئاً لا يطاق ، مما دعا إلى التقليل من زيارة كلاريتا . وكان لا يذهب إلى الفيتوريالي ، حيث تقيم إلا فادراً في الأمسيات وبعد أن يجن الليل ، حيث لا يقضي إلا وقتاً قصيراً . وكان يمضي إلى المكان في سيارة و فيات ، صغيرة ، مخلفاً سيارته الرسمية و الالفاروميو ، أمام المدخل الرئيسي لمكتبه في فيلا ديل أوسوليني . وكانت اجتماعاتهما حزينة وقصيرة على حد تعبير كلاريتا . فيلا ديل أوسوليني . وكانت الجياعاتهما حزينة وقصيرة على حد تعبير كلاريتا . فالمكان رطب وبارد ، والغابات المحيطة به ملأي بالجنود الألمان . وهكذا ضاعت السعادة ، ولم يعودا يذوقان طعماً للعزلة . وقد أبلغها مرتبن أنه لن يعود إلى زيارتها ، فلا كانت تبكي بين أحضانه ، متوسلة إليه أن لا يهجرها ، فكان يضعف أمامها ، ويعدها بالعودة .

وعجزت راشيل ذات يوم عن السيطرة على عواطفها وكبت غيرتها . فعزمت على أن تضاعف من شقاء كلاريتا ، وأصرت على أن يأخذها بوفاريني - جيدى ، لترى خليلة زوجها . ووصلت راشيل إلى الفيتوريالى ، وهي ترتعد من الغضب . وأطالت كلاريتا عليها الانتظار ؛ ثم هبطت إليها ترتدى ثوباً فضفاضاً ، وبرفقتها الرائد سبوجلر . وكانت تبدو شاحبة وفي منهى الإعياء ، وجلست إلى مقعد ، تلوى منديلا بين أصابعها ، ولم ترد على راشيل وهي تطلب إليها أن تترك زوجها وشأنه . وثارت راشيل لصمتها ، فتقدمت منها وهي تكاد تبعن من الغضب وأمسكت بكم ثوبها . وهنا انفجرت كلاريتا باكية تقول . . . « إن الدوتشي يحبك يا سيدتى . ولم يسمح لى قط أن أذ كرك بكلمة سوء أمامه » .

وأصيبت راشيل بما يشبه الذهول ، ولكن عندما عرضت عليها كلاريتاصوراً مطبوعة من الرسائل التي كان موسوليني قد بعث بها إليها ، عاودها الغضب وقالت صارخة . . . «أنا لا أريد رسائل مطبوعة ، فلم أجئ لهذا . . . »

وقالت كلاريتا . . . ولكن لم جثت يا سيدتى ؟

وظلت راشیل صامته لحظه طویله . . . وروت کلاریتا فیما بعد تقول . . . « وظلت تنظر إلی ، وقد وضعت یدیها فی خصرها . وسرعان ما انهالت علی

بالسباب والشتائم ، ووجهها يزداد حمرة لحظة بعد أخرى ٣ .

وقررت كلاريتا أن تتحدث بالهاتف إلى موسوليني . . .

وقالت له . . . و اسمع يا بين . إن زوجتك هنا . ماذا تريدنى أن أعمل ؟ وخطفت راشيل منها السهاعة ، وأجبرت زوجها على الاعتراف بأنه كان يعرف أمر زيارتها . واشتد غضبها الآن إلى درجة الجنون ، وقالت لكلاريتا ، إن الفاشيين يكرهونها أكثر من كراهية رجال المقاومة السرية ، وأغمى على كلاريتا مرتين ، واضطر بوفاريني – جيدى ، إلى الإسراع بحثاً عن والنشادر ، لتستفيق من إغمائها . وعندما أفاقت ، راحت تجلس إلى مقعدها وهي تبكى بحرقة . وخيل إلى سبوجلر أن راشيل كانت تبكى أيضاً عندما غادرت المكان .

وهكذا وجد موسوليني نفسه ، وقد ضايقه الشجار بين زوجته وخليلته ، ومل من المعارك بين زوجتي ولديه ، وسم و زراءه الذين يضجرونه بتفاصيل لم تعد تهمه في قليل أو كثير ، راغبا في الوحدة متلهفا عليها . وكان لا يغادر فراشه في الأسابيع القليلة الأولى من إقامته في جرجنانو قبل الساعة العاشرة صباحاً ، ولا يترك منزله إلى مكتبه في دارة أو رسوليني قبل الحادية عشرة والنصف أو الثانية عشرة . ولكن لم يحل ربيع عام ١٩٤٤ ، حيى كان قد أصبح يبكر شيئاً فشيئاً في موعد استيقاظه ، وكثيراً ما وصل إلى مكتبه قبل الساعة الثامنة حيث يظل حيى الثانية ظهراً ، ليعود بعدها إلى منزله ، حيث يتناول غداء خفيفاً يفرغ منه كوجباته الأخرى بسرعة هائلة ، مغادراً قاعة الطعام قبل أن يكون الآخرون قد شرعوا في تناول طعامهم . وكان يعود ثانية إلى مكتبه أو يجلس في غرفة الاستقبال السيئة الأثاث ، والزخرفة ، حيث يستقبل زائريه ، فلا يعود إلى منزله قبل الثامنة أو التاسعة مساء .

وبالرغم من أنه كان يقضى الساعات الطوال وهو جالس إلى مكتبه ، فإن القضايا التى كانت تشغل تفكيره حقًا كانت ذات طابع فلسنى أو شخصى ، ولم تكن من القضايا العملية أبداً . ولم تكن مشاكل الحكم تشغله إلا لماماً ، فيغرق فيها مفكراً ، ولكن هذه القضايا لم تكن فى الواقع من النوع الذى يستحق منه كل هذا الاهمام الفجائى .

فقد كان منصرفاً بالغ الانصراف في اهتامه وتصميمه ، إلى الحصول على اعتراف الفاتيكان الرسمي بعهده ونظام حكمه . وقد ذكر ذات يوم إلى بعض أصدقائه بشيء من الإجهاد أنه لا يستطيع المضي في الحكم دون هذا الاعتراف ، وإن كان يعرف أن عمل حكومته لن يحظى بمزيد من النجاح من جراء اعتراف الفاتيكان بعهده . كانت القضية موضوع كبرياء شخصية ، إذ بدأ يحس بالمهانة من جراء تردد البابا في الاعتراف بحكومته وأصبحت القضية تؤلف لديه كابوساً ، عا حمله على أن يعلن أن صبره قد نفد ، وأنه قد يعلن إلغاء الاتفاقات السابقة مع البابوية ، ويقيم كنيسة منفصلة عن الفاتيكان . وتطرف في اتجاهه هذا ، إلى حد الشروع في دراسة مؤهلات بعض القسس على أسس سياسية ، لاحتلال مراكز المطارنة ، ولم يثنه عن عزمه المهور هذا إلا الألمان الذين لم يكونوا راغبين في أن تزداد علاقاتهم السيئة مع البابوية تردياً بسبب هذا الموقف .

وكانت القضية الأخرى التى تثير اهتامه فى هذه الأيام وتلهب حماسته ، هى أنه كان يرى فى نفسه رجلا لم يفقد فى قرارة فؤاده قط تلك المبادئ الاشتراكية التي آمن بها فى شبابه . وبالرغم من أن معظم وزرائه ، كانوا يستنكرون فى مجالسهم الحاصة هذا الإيمان المتجدد فى الاشتراكية الصحيحة ، ويعتبرونه اتجاها خاطئاً إلا أنهم ما كانوا ليشكوا قط فى إخلاص هذا الإيمان وصدقه . ولم يكن هذا الإيمان بالطبع مجرد نزوة طارئة يتحمس لها ، وإنما ظل حيناً معه حتى النهاية . وكان يغرم بالقول دائماً . . . « إن الاشتراكية هى حجر الزاوية فى الجمهورية » . وكانت مثل هذه الأقوال تثير الفزع عند الألمان وعند الصفوة الفاشية الجديدة وعند كل التخوف من محاولة موسولينى فى توسيعه الصورة الفاشية الجمهورية التى يرسمها عن طريق التنازل ، تقديم تنازلات خاضعة لليسار ، وهى تنازلات تصل حدود عن طريق التنازل ، تقديم تنازلات خاضعة لليسار ، وهى تنازلات تصل حدود بأسطورة الدوتشي كرجل أسمى (سوبرمان) .

وكان التركيب المذهبي للجمهورية الاشتراكية قد وضع في فيرونا في الرابع عشر من نوفمبر عندما انعقد المؤتمر الأول للحزب الجمهوري الفاشي لتحديد المبادئ التي سيحكم الحزب عن طريقها . وقد بدأت أعمال المؤتمر بتلاوة رسالة من الدوتشى أكد فيها أهمية العودة إلى «النوايا الأصلية للثورة الفاشية ». وكان «بيان فيرونا » الذى صدر فى النهاية عن المؤتمر تكراراً إلى حد بعيد لتطلعات عام ١٩١٩ ، مع إضافة إشارات كثيرة أصبحت تحمل طابع الإلزام فى المحافل الفاشية إلى « انحلال الملكية وإنهيارها ». وكانت أهم نقاط هذا البيان بالنسبة إلى موسوليني تلك التي تتعلق بالترفيه عن العمال ، وقد رفض تقبل الرأى القائل بأن هذا المنحى الاشتراكي كان اهتماماً جديداً اكتشفه في تفكيره .

وكان يقابل كل اتهام ، ولا سيا تلك الاتهامات التي يقرؤها أحياناً في الصحف ، من أن الفاشية ، لم تكن تهتم في الماضي اهياماً جديبًا بخير الطبقة العاملة ، وأن الرأسمالية البورجوازية هي التي أبقتها في الحكم ، بغضب شديد وازدراء ، لا يضاهيه إلا الازدراء الذي يحتفظ به لكل من روزفلت والملك وأنطوني ايدن . وعندما قرأ ذات يوم ، نبأ صحفيبًا عن اجتماع عقده الاتحاد العام للعمال في نابولي ، حيث ادعى أحد الحطباء أن القوانين الاشتراكية التي وضعت في العهد الفاشي لم تكن ذات نفع للعمال ، راح بدبج على الفور مقالا عاطفيبًا نشرته وكالة الأنباء الجمهورية رد فيه على ادعاءات الحطيب معدداً القوانين التي أصدرها لمنفعة العمال ، وعدد المستشفيات التي أقامها لم ، والرواتب التقاعدية والمكافآت التي أمنها لهم ، ومقاييس الحد الأدنى من الأجورالتي طبقها في البلاد . وراح يقول بعد ذلك . . و ولا ريب في أن هذه الاتهامات ليست صادرة إلا عن الشيوعيين وغيرهم من أعداء البلاد الذبن يستخدمون العمال (بيادق) في (لعبة الشطرنج) الشيطانية التي يلعبونها . ولكن العمال أنفسهم يعرفون زيف هذه الاتهامات وكذبها » .

وقال فى مناقشة تالية حول نفس الموضوع . . . « يستحيل على المرء إفساد الطبقة البروليتارية العاملة . فالعمال لا يعرفون الخيانات التى يعرفها البورجوازيون . فالبورجوازيون بعقلياتهم المادية وأطماعهم ، هم خراب إيطاليا . وكنت أومن بالاشتراكية فى صميم فؤادى منذ عهد بعيد » .

ومن الصحيح القول ، إنه بالرغم من أنه لم يكن يولى النواحى الأخرى من أعمال حكومته مزيداً من اهمامه ، إلا أنه كان مصمماً على أن يظهر أن جمهوريته الاشتراكية تستحق هذا الاسم بالرغم من ضاّلة ما لديها من سلطان وموارد .

وفى الشهر الأخير من حياته ، أى بعد أن أنهار خط الدفاع « القوطى » ، وأصبح الهيار بناء المحور المتداعى ، وحكومته بالذات أمراً مؤكداً ، كان لا يزال يولى عنايته لقضايا لم يعد لها محل بعد هذه التطورات الأخيرة ، كاحمال إدخال الزراعة الجماعية إلى إيطاليا ، وإعادة تنظيم المستشفيات لإيواء المصابين بالسل من الفقراء . ولقد تحدث « مولهاوزن » إلى « ران » بأن موسوليني كان — حتى في تلك اللحظات التي نأى فيها عن الناس ، وأخذ ينادى بأن عمله أصبح جزءاً من التاريخ — واقعاً تحت سيطرة فكرة أصيلة في أن يخلف وراءه في إيطاليا ، إطاراً يمكن من بناء دولة الرفاه في المستقبل ضمنه ،

لكن عدد القضايا من هذا الطراز في إثارتها لاهمامه ، كان ضئيلا الغاية ، وكان يصرف جل أوقاته في مكتبه في القراءة والكتابة ، وكان يطلب أن لا يضايقه أحد ، فأصبح ينأى شيئاً فشيئاً عن طبيعة الديكتاتور ويدنو كل يوم من طبيعة الاستاذ الجامعي » ، الذي كان يشبهه إلى حد كبير على حد تعبير الدكتور زاخارى . وكان مكتبه غرفة صغيرة مزدحمة ، فيها مدفئة رائعة وكبيرة من الرخام ، ومكتب في زاوية الغرفة حيث كان يجلس الساعات الطوال ، وحيداً ، يقرأ ويكتب ويتطلع من النافذة إلى الحديقة . وكان إذا ما دخل أحد سكرتيريه الغرفة ، رفع رأسه ببطء إليه ، دون أن يزيح نظارته عن عينيه . وهي النظارة التي أصبح يحتاج إليها كل الحاجة ، وإن ظل حتى عام مضى ، ينكر ذلك بشيء من الكبرياء . وكثيراً ما تورم جفناه ، والهبا ، وكان يعترف طائعاً بأن نظره آخذ في السوء يوماً بعد آخر

ولم يعد يهم بالنظاهر ، وبإيحاء الانطباع للآخرين ، بأنه صاحب عقل عظم يعمل ، كما كان يفعل في قصر البندقية ، حيث كان مكتبه ، يبدو أحياناً خالياً من كل ملف أو كتاب ليوحى لزائريه ، بأنه يستوعب في عقله كل ما يريد أن يعرفه ، وأحياناً مثقلا بالملفات والأوراق والوثائق ليظهر أنه إنسان مشغول جداً . أما مكتبه هنا في دارة أورسوليني فكان يفتقر إلى الترتيب . فالصحف لا قصاصاتها ، والأوراق والكتب ، والأقلام الملونة والصور منتشرة فوقه بلا نظام أو ترتيب ، وبلا فائدة أيضاً . وتطلع أحد الصحفيين لذات يوم إلى مجموعة الكتب المنتشرة وبلا فائدة أيضاً . وتطلع أحد الصحفيين لذات يوم إلى مجموعة الكتب المنتشرة

فوق المكتب ليعرف ما الذي يقرؤه الدوتشي ، فوجد أنها مجموعة لا اختيار فيها ، ولا انتقاء ، إذ بينها كتب دوستويفسكي وتولستوي ، وهمنجواي وأفلاطون وسافو وكانت وكتاب شولوخوف « هادئاً ينساب الدون » وكتب نيتشه وكتاب إميل لودفيج عن نابوليون،وكتاب سوريل « نظرات في العنف » وكتب جوته وشو بنهاور وبعض الكتب عن السيد المسيح وعن فريدريك الكبير وبيتهوفن، وكلها تتضمن قصاصات من الورق منتشرة بين صفحاتها لتشير إلى فقرة مهمة أو خطوطاً متناثرة هنا أو هناك بالأقلام الملونة على الهوامش . وكان يبدو منهمكاً أحياناً إلى الحد الذي يدعوه ، إلى صرف زائريه أو الموظفين الذين يقصدونه ، ولا سما إذا كانوا من الألمان بإحالتهم بشيء من نفاد الصبر إلى جرازياني أو إلى وزير الثقافة الشعبية ، أو كبير سكرتيريه الخاصين . وكتب ضابط ألماني شاب يدعى فورست أوراخ إلى بعض أصدقائه في ألمانيا يقول . . . ٥ يميل الدوتشي إلى الانسحاب من جميع شؤون الحكم . فإذًا ما زاره أحد الجنرالات الألمان يطلب شيئًا ، رد عليه قائلا . . . « آ ه . . . راجع جرازياني » . وإذا ما زاره ليبرز أو غيره من الحبراء الاقتصاديين قال له . . . « تحدث في الموضوع إلى وزير الاقتصاد » . وإذا ما أصرأحد الزائرين على أن القضية التي جاء من أجلها في منتهى الأهنية وأنها تتطاب قراراً من الدوتشي شخصيتًا ، رد موسوليني ، بأنه لا يستطيع اتخاذ مثل هذا القرار ، وأن على الألمان أن يتخذوه ، إذ أنه لا يعدو أن يكون رئيس بلدية جارجنانو .

ولكن مهما كان تشنيعه على الألمان وحقده عليهم . إذ كان يسميهم أحياناً • بانجرمين بطبعهم » ويشير إليهم أحياناً بهؤلاء « الأوغاد البرابرة ، القساة الظالمين ، الذين يتميزون بالعنف والطغيان » . فإنه لم يكن قادراً على الإفلات من تأثير زعيمهم السحرى عليه .

وقد مضى فى الواحد والعشرين من أبريل عام ١٩٤٤ ، إلى ألمانيا لمقابلته . وتلقاه هتلر فى سالزبرج فى أحضانه ، وراح هو يؤكد للفوهرر من جديد إيمانه الذى لا يتزعزع بانتصار ألمانيا النهائى . وكان جو الاجتماع وديثًا ومريحًا ، مما شجعه . ولا سيما أنه قد وجد إلى جانبه كلا من جرازيانى ومازولينى اللذين رافقاه فى زيارته ، وفيليبو انفوسو ، سفيره الجديد فى برلين ، على أن يحتج لدى هتلر ،

على احتلال الألمان لمنطقة الأديج وتريستا ، وهو الاحتجاج اللمى سبق له أن ضمنه رسائله إلى هتلر ، وعلى أن يلفت نظر صديقه الى ما يلقاه العمال الإيطاليون من سوء معاملة في ألمانيا . وتجاوب هتلر معه ، ووعده بأن يعيد النظر فى الموضوع ليرى ما يستطيع أن يفعله فيه . لكن هتلر لم يفعل شيئاً ، وعندما مضى موسوليني للقائه ثانية بعد ثلاثة أشهر ، كان جو الاجتماع مختلفاً كل الاختلاف ، إذ تميز بالتوثر الشديد منذ البداية ، فقد تقدم إليه هتلر على رصيف المحطة ، وهو يعرج بعض الشيء ، وبدا الشحوب على وجهه . وضم الفوهرر يده اليمني بقوة إلى صدره ، وقدم إلى موسوليني يسراه ، معتذراً بأنه أصيب في حادث بسيط . وسار به بعد قليل إلى بقايا الكوخ الذى تفجرت فيه قنبلة العقيد جراف كلاوز فون شتوفينبرج قبل برهة قصيرة ، إذ كان الدخان لا يزال يتصاعد من الركام ، وكانت جثث القتلي الأربعة الذين أصيبوا في الحادث قد نقلت من مكانها قبل لحظات . وكان شتوفينبرج قد حمل القنبلة إلى غرفة الاجتماع في حقيبته اليدوية التي وضعها تحت المنضدة التي انتشرت فوقها الخرائط أمام الفوهرر ، وكان أحد الضباط قد تعثر فيها تحت المنضدة ، فأزاحها بقدمه بعيداً عن هتلر . وقال الفوهرر لصديقه إن العناية الإلهية قد أنقذته ثانية ، وبينت له أن القدر شاء له أن ينتصر على أعدائه . ورد موسوليني بكثير من الكياسة . . ۵ لا ريب في أنني أشاطرك الرأى تمام المشاطرة ، وإن نجاتك علامة من السهاء» . وبدا الفوهرر في منتهي الهدوء ، كما خيل لموسوليني ، لكن هدوءه كان أكثر من المعتاد ، إذ جلس بعد انتهاء الاجتماع مع موسوليني إلى جانب ريبنتروب وجورنج ، يتناول الشاى مع ضيفه دون أن ينبس ببنت شفة ، مواصلا التطلع إلى الجدار الماثل أمامه ، ومبتلعاً بين الفينة والفينة إحدى حبات الدواء الملونة . وانقضت ساعة كاملة ، وموسوليبي وحرازياني ، يصغيان إلى القادة الألمان وهم يتناقشون في الأساب التي أدت إلى عدم الفوز في الحرب ، وإلى جورنج وهو يحمل كايتل المسئولية حيناً ، ويشير متوعداً بعصا الماريشالية التي يحملها إلى ريبنتروب حيناً آخر. وذكر أحدهم اسم روهم (١) ، وعملية تطهير عام ١٩٣٤ ، وهنا قفز هنلر من مكانه ، فجأة ، وبدأ يخطب ، مصرًّا على أن العناية الإلهية بتدخلها لإنقاذه من

الموت ، قد أظهرت من جديد أنها اختارته ليكون «رجل القدر» ، وليكون الرجل الله ينقذ أوربا والعالم بأسره . وقال إن الواجب يدعوه إلى أن لا يستشى أحداً من انتقامه . وظل يتحدث على هذا النحو أكثر من نصف ساعة ، بيما خيم الصمت على القادة الألمان ، وظل موسوليني يتطلع إليه وقد سمرت نظراته فيه ، مذعوراً من صرخاته الحاشدة بالتهديد والوعيد المحمومين . وأخيراً جاء الحدم يحملون الشاى ، وعاد الفوهر و إلى مقعده ، وقد عاوده الصمت الذى زايله عندما ذكر اسم روهم أمامه .

وبدا موسوليني مذعوراً من سلوك هتار ، وعندما توادعا في المطار قبل عودته إلى إيطاليا ، لم يتجاوب مع كلمات هتلر العاطفية على النحو الذي كان يفعله في الماضي . لكن هتلر لم يتأثر ببرود الدوتشي وجموده ، فأطال لحظة الوداع ، وظل يمسك بيده ، وهو يتطلع إلى عينيه ، وذكر راهن لمولهاوزن عندما عاد إلى بحيرة جاردا ، أنهما ظهرا كعشيقين ، وقال هتلر ، بادى التأثر والانفعال ... ه أنا أعرف أن في وسعى الاعتماد عليك . وفي وسعك أن تصدق بأنك أحسن صديق ، بل لعلك الصديق الوحيد لى في هذا العالم » . ولم يكد الدوتشي يسافر ، حتى أصدر هتلر أوامره ، بإقامة ملجأ من الغارات الجوية في دارة موسوليني في فيلتر نيبللي ، لكن موسوليني لم يزر الملجأ إلا مرة واحدة ، عند ما مضي لتهنئة العمال الذين تولوا بناءه .

وهكذا لم تكن للاجتماع الذي عقده الرجلان أية فائدة . فلم يعد موسوليني إبانه إلى تكرار الشكاوي التي كان قد وجد الشجاعة في نفسه لذكرها في اجتماع أبريل الماضي ، ولذا فقد آب إلى إيطاليا هذه المرة واجماً حزيناً . وكان الناس قد ألفوا منه أن يعود من زياراته إلى ألمانيا ، مليئاً بالثقة ، وبالمعنويات العالية ؛ لكنهم وجدوا أن تبدئه هذه المرة كان باتجاه الأسوأ . وكان أحد موظفي سفارته

<sup>(</sup>۱) إرنست روهم ، كان قائد جيش الصاعقة النازى . وقد اشترك فى مؤامرة لاغتيال متلر وكانت تعيجها مصرع روهم وعدد من رجاله فى عمليات تطهير عام ١٩٣٤ . هـ المرب »

فى برلين قد زوده ببعض الإحصاءات عن الإيطاليين فى ألمانيا ، وقد أفزعته هذه الإحصاءات أشد الفزع (١١) .

وعاد إلى عمله الرتيب التافه وقد هبطت حيويته . وتدنّت حماسته عن ذى قبل . وكان فى مطلع ذلك الصيف كثيراً ما يلعب كرة المضرب لا التنس ، فيسمح له خصمه بأن يغلبه ، ولكنه ، سرعان ما مل هذه اللعبة أيضاً ، وأخذ يحصر تمريناته الرياضية فى ركوب اللراجة حول شاطئ البحيرة ، وفى المسير فى الغابات وحيداً وبصحبة ولده رومانو ، يتبعه حراسه الألمان . وسرعان ما توقف عن تلى اللروس الألمانية التى كان قد شرع فيها بمعدل ثلاث مرات فى الأسبوع ، فهو قادر على أن يحمل الآخرين على فهم ما يقول ، ولم يعد فى حاجة إلى الطلاقة فى هذه اللغة . ودأب فى هذه الفترة على الدهاب إلى مكتبه مبكراً ، وكثيراً ما وصل إليه قبل الثامنة ، هروباً من الضجيج فى منزله ، ولا يعود إليه إلا متأخراً ، ليقضى المساء حيثها استطاع وحيداً فى غرفته يقرأ ، أو جالساً إلى مقعد مريح وقد ضم يديه وراء رأسه ، متطلعاً إلى الأفق البعيد وراء البحيرة ، حتى تغطس الشمس فى مغيبها .

وكان يكره شفق المغيب . فكان إذا ما غابت الشمس ، سارع إلى الدخول ، ليضى النور فى غرفته . وتعطل التيار الكهربائى ذات يوم وحمل إليه كونيتو نافارا ، الذى عاد إلى خدمته فى هذه الآونة ، مصباحاً عادياً . وذكر نافارا هذا ، أنه لم يستطع احمال ضوء المصباح الحافت « فمضى إلى الحديقة ، حتى عاد النور إلى المنزل ، وظل تلك الفرة يقف إلى شاطئ البحيرة ، يقذف بالحصى فى ماتها » .

وكان طبيبه الإيطالى والأستاذ زاخارى يتناوبان عيادته كل صباح ، ليطمئنا على أن الحمية التى فرضاها عليه ، قد تركت أثرها النافع فى صحته . وكان شحوبه قد اشتد إلى حد كبير ، كما لاحظ زاخارى ، وكثيراً ما ظهرت عيناه محمومتين وهما يبر زان من محجريهما ، فى رأسه الضامر الهزيل . وكان فطوره يتألف فى العادة

<sup>(</sup>١) يقول سالفاتوريلي وبيرا ، إن نحواً من سبعاتة ألف إيطالي قد أرسلوا إلى ألمانيا إبان الحرب للقيام بأعمال عادية غير القتال ، و إن ثلاثين ألغاً منهم لقوا حتفهم .

من قدح من الشاى ليس إلا ، أما غداؤه وعشاؤه ، فخفيفان للغاية . ولم يعد يتناول الحليب مع أنه كان في الماضى يأخذ ستة أقداح كبيرة منه في اليوم . وأصبحت البزة العادية البسيطة لرجال الحرس الفاشى التي ألف ارتداءها في هذه الآونة ، تبدو مهلهلة عليه ، بالرغم من كيها دائماً كبيّا دقيقاً . واتسعت ياقات قمصانه حول عنقه الذي أصبح ضامراً ، بعد أن كان يتميز بالغلظة ، وبدت التجاعيد عليه وكأنه جلد سلحفاة كثير الغضون . وكان يحرص كل الحرص على حلق شعر رأسه ، بينما كانت تجيء إليه فتاة من جاردون مرتين في الشهر لتقليم أظافره ، وتزيينها . وكانت هذه هي البقية الباقية من المظاهر التي كانت نرضي غروره الشخصي في الماضي ، والتي كانت تستبد بتصرفاته . وذكر خادمه نافارا عن هذه الأيام ، قائلا . . . 8 ولم يكن مزاجه ريّقاً في هذه الأيام إلا لماماً ، وكثيراً ما أعقبت هذه الأيام ، اللحظات النادرة ، ساعات طويلة سوداء من الحزن العميق ٤ .

وقرر بعد شهر من زيارته لهنار فى بروسيا ، أن يقوم بزيارة للجبهة . وشجعته الهنافات الموعز بها التى تلقاها عند وصوله إليها ، على البقاء خمسة أيام يطوف خطوط القتال ، مسدياً نصائحه إلى الجنرالات الذين لم يأبهوا بها ، ومقترحاً هجمات مضادة لم تكن ممكنة من الناحية العملية . وكان كيسلرنج يصغى إلى ما يقوله بمنهى الكياسة ، لكن موسوليبي أحس بالانزعاج البالغ ، وهو يرى أن اقتراحاته لا تجد أذناً صاغية أو اهماماً عند القائد الألماني . وسمع موسوليبي ذات يوم وهو يقول . . . وان كيسلرنج هذا ، لا يساوى قلامة ظفر » .

لكن الهتافات التي سمعها من الجنود الإيطاليين والألمان في الجبهة ، تركت في نفسه أثراً منعشاً للغاية . فقد عاد إلى جارجنانو ، وقد عاودته الثقة والأمل ، وراح يعيد على مسامع راشيل المرة تلو المرة ، كيف أن الجنود قد أظهروا له منهى الحب والولاء . وراح يقول لها . . . « وكان الألمان سجد متحمسين بصورة خاصة إلى حد الجنون ، وقد وقفوا في خنادقهم الضيقة ، وقفة التأهب لاستقبالي » لكن أمر هذه الحالة النفسية المنتعشة لم يطل . فلم يمض أسبوع واحد ، حتى كان يعود إلى يأسه السابق .

ومضى منقذه أوتو سكورزيني لزيارته فى شهر يونيو، فوجده فى منتهىالتشاؤم

والتبلد . ويقول العقيد سكورزيني . . . «كان موسوليني هادئاً للغاية ، وبدا لى وكأنه قد استسلم وفقد كل رغبة في المقاومة . ولم يعد ذلك الرئيس القوى الذي يوجه وزراءه ، وإنما بات يدعهم يتصرفون كما يشاءون . . . وكان في هذه الأيام أقرب إلى الفيلسوف منه ، إلى رئيس الحكومة . وراح يحدثني عن التاريخ الألماني ، الذي كان واسع الاطلاع فيه ، وعن الأسس الفلسفية للفاشية ، وعن ضرورة تغييرها في المستقبل . وكان يحاول إخفاء تشاؤمه عن أفراد أسرته » ، واكنه لم يفلح .

وكتبت راشيل تقول . . « ومع مضى الأيام ، كان يزداد وجوماً و إمعاناً فى التفكير . وبات فى وسعى من الطريقة التى كان يتحدث إلى فيها بين الحين والآخر ، أن أحس بما يعانيه من علماب دائم ، من هذا الصراع المميت بين الإيطاليين وراء جبهة القتال . وكان يظل على وجومه وحيرته وشرود ذهنه ، حتى وهو يتناول طعامه . وكثيراً ما أصغى إلى صامتاً ، ثم سمعته فجأة يقول . . . عم كنت تتحدثن ؟ »

ولم يكن ثمة من شك فى أن هذا الصراع الذى أشارت إليه راشيل كمصدر عذاب دائم للدوتشى ، كان قد تحول فى نهاية عام ١٩٤٤ إلى صورة حرب أهلية .

# الحرب الأهلية من نوفبر ١٩٤٤ إلى ديسمبر ١٩٤٤

« قررت أن لا يظل الحزب منظمة سياسية بل يتحول إلى
 منظمة عسكرية ليس إلا » .

كانت الحطط قد أعدت لتنظيم المقاومة السرية ضد الألمان في إيطاليا ، قبل بروز الجمهورية الاشراكية إلى حيز الوجود بأمد طويل ولم تكن مهاية عام ١٩٤٣ قد حلت ، حتى كانت لجان التحرير الوطني السرية قد أقيمت في معظم الملن الكبيرة في شهال إيطاليا ، وتم تأليف عصابات « الأنصار » من رجال المقاومة السرية . وقد تألفت هذه العصابات من الجنود الذين فروا من الجيش الإيطالي ، الذي انحل تقريباً بعد توقيع الهدنة ، ومن المجريين المخترفين والمغامرين ، ومن الأشخاص الذين جعلوا من أنفسهم خصوماً المفاشية المخترفين والمغامرين ، ومن الأشخاص الذين جعلوا من أنفسهم خصوماً المفاشية على طرد الألمان من البلاد . ولذا لم تكن هذه العصابات في البداية أفضل من « يجموعات من الأوباش » ، كما كان موسوليني يسميهم (۱) . نكن طبيعهم هذه ما لبث أن تبدلت في وقت قصير . فقد انضم إليهم عدد من الخلصين في عدائهم ما لبث أن تبدلت في وقت قصير . فقد انضم إليهم عدد من الخلصين في عدائهم المنشراكية الذي يحاول جرازياني ما وسعه من جهد ، إعادة خلقه ، ان يكون في مستقبل بلادهم ، ومن الضباط النظاميين الذين اعتبروا أن جيش الجمهورية الاشتراكية الذي يحاول جرازياني ما وسعه من جهد ، إعادة خلقه ، ان يكون أكثر من تابع لألمانيا أو قوة شرطة ، الغاية مها فرض الإجراءات التصفية الفاشية ..

<sup>(</sup>١) أعتقد أن في هذه الصورة حطاً من شأن حركات المقاومة السرية في إيطاليا وغيرها في البلاد التي استعبدها الألمان في أوربا ، يخالف الحقيقة والواقع ، وإن كان المره لا يستطيع أن ينكر أن مثل هذه الحركات العربة ، لا بد وأن تضم البعض من هذا الطراز . لكن الغالبية تظل من أولئك الذين لا هم لهم إلا تحرير وطهم .

والمناهضة للملكية (١). وقد أضنى هؤلاء الضباط على رجال حركة المقاومة إحساساً بالمسئولية وصورة محمرمة ، وأصبح أحدهم وهو الجنرال رافائيل كادورنا فجل الماريشال الكونت لويجي كادورنا أحد القادة العاملين السابقين للجيش الإيطالي ، قائدهم . لكن هؤلاء الضباط لم يكونوا في الواقع القادة الفعليين للحركة، إذ ظلت منذ البداية تحت سيطرة أيد أقل اهماماً بموضوع التحرر .

وعقد فى نوفبر من عام ١٩٤٣ ، اجتماع فى بلدة مونشيروفى مقاطعة بيدمونت ، كان نموذجاً للاجتماعات الكثيرة التى عقدت فى ذلك الشتاء . وكشف عن الاتجاه الغالب على حركات المقاومة السرية . تقرر فى هذا الاجتماع الذى أداره لويجى لونجو ، الذى غدا فيا بعد نائب زعيم الحزب الشيوعى الإيطالى(١٠) أن الطريقة الفعالة لتقوية منظمهم ، وهى منظمة « فيلق متطوعى البحرية » . وزيادة نفوذها ، هى استفزاز الألمان والإيطاليين للقيام بأعمال انتقامية ضد الشعب الإيطالى . وهكذا نقرر اغتيال الجنود الألمان والموظفين الفاشيين الاستفزاز عمليات الثار التى تؤدى بدورها إلى زيادة الكراهية . وتقرر لنفس الغاية نسف الجسور وخطوط السكة الحديدية وأسلاك الهاتف والكهرباء سواء أكانت ذات أهمية عسكرية أم الا .

وكان نفوذ الشيوعيين في حركة المقاومة كبيراً منذ البداية . وسرعان ما أصبحوا المسيطرين عليها . وتألفت عصابات لا تضم إلا الشيوعيين يقودها أعضاء الحزب ، ومعهم مفوضون سياسيون على غرار التنظيم السوفيائي ، ليتأكدوا من أنهم ان ينحرفوا عن الحط المرسوم لحم . وكانت هناك عصابات أخرى ، اضطرت إلى قبول المفوضين السياسيين بالرغم من أن الشيوعيين لم يكونوا يمثلون إلا قلة من أعضائها . وقد ذكر لويجي لونجو فيا بعد أن « الشيوعيين هم اللين كانوا يقترحون هؤلاء المفوضين ويختار ونهم ، وكانوا يجدون معارضة في البداية من الباقين . ولم يكن الناس يفهمونهم

<sup>(</sup>۱) زادت مناعب جرازیاتی من جراء محاولات الألمان وضع العراقیل فی طریق خلق جیش ایسالل مستقل ، لا یستطیعون إقناع أنفتهم بالفقة فیه ، وتشجیعهم تشکیل و وحدات عدیدة مستقلة ، لا تکون خاضعة خضوعاً مباشراً لسیطرتهم ، و إقامة قوات بولیسیة مسلحة مستقلة ، تؤدی غرضهم الممثل فی و فرق تسق » . وعند ما تقرر تشکیل أربع فرق إیطانیة ، اتخلت الرتیبات لندریهم وتزویدهم بالمعدات فی المانیا ، و لم یکن هتلر یخی الحقیقة الواقعة ، وهی آنه یری أن جل ما تستطیع إیطالیا الإسهام فیه فی المحور ، هو تقدم المال ، لا الحنود .

<sup>(</sup>٢) أصبح لومجي زميم الحزب الشيوعي ، بعد وفاة زميمه السابق السنيور تولياتي .

الا على النحو الذي تصورهم فيه أكاذيب الفاشية وادعاءاتها . وكان الضباط العسكريون يرون فيهم شيئاً لا يطاق يمس بكرامهم ومكانهم ، وكان السياسيون يرون فيهم وسيلة شيوعية مبتكرة تهدف إلى ضان السيطرة على العصابات واستغلالها لأهدافهم الحزبية . . . ولكننا ناضلنا حتى النهاية للإبقاء على نظام المفوضين السياسيين . وتم تطبيق هذا النظام بصورة متدرجة في جميع التشكيلات ، حتى ولو تحت سنار أسماء أخرى كتلقيب المغوضين بممثلي لجنة التحرير الوطني ، أو بالمندوبين المدنيين ، إذ كنا نحن الذين نحدد لهم واجباتهم » . وهكذا تمكن الشيوعيون من فرض سيطرتهم حتى على تلك العصابات التي كانت تسمى نفسها الشيوعيون من فرض سيطرتهم حتى على تلك العصابات التي كانت تسمى نفسها الشيوعيون من فرض المهب الأخضر » ، وذلك عن طريق لجان التحرير الوطني التي يسبطر عليها الشيوعيون ، الذين تطرف بعضهم إلى حد الدعوة السرية الوطني التي يسبطر عليها الشيوعيون ، الذين تطرف بعضهم إلى حد الدعوة السرية الى إخفاء بعض الأسلحة والمعدات اتى تلقيها طائرات الحلفاء إليهم بالمظلات ، وعدم استعمالها ضد الآلمان ، للإبقاء عليها حتى نهاية الحرب ، واستعمالها عندما تبدأ ثورة العمال .

وشرع رجال المقاومة السرية في شتاء عام ١٩٤٣ – ١٩٤٤ ، في أعمال إثارة الاضطراب . ووقعت عدة حوادث في البداية . وجرت بعض الاغتيالات الفردية وأعمال التخريب والانتقام ، ولكن العهد الفاشي في الأقسام التي يحتلها الألمان من إيطاليا ، لم يغد في خطر حقيقي من أعدائه السياسيين . ولكن لم يحل الثالث والعشرون من مارس ، وهو موعد الذكرى السنوية لقيام الفاشية ، حتى كانت لجنة التحرير الوطني في رومة قد أعدت العدة للقيام بمذبحة عامة تكون بمثابة إيحاء للجان الشهال . وانفجرت بعد ظهر ذلك اليوم إحدى عربات و الزبالة ، وكانت محملة بالمتفجرات في شارع واسيلا إلى جانب سبارة شاحنة كانت ملأى بالجنود الألمان لنقلهم إلى معسكرهم . وقتل في هذا الحادث ثلاثة وثلاثون ألمانينا ، وعدد من عابرى السبيل من الإيطاليين . وقام الألمان كإجراء انتقامي في اليوم التالى بإعدام ٣٣٥ من الرهائن الإيطاليين على طريق أرديا ، ودفنوا في المغاور القريبة .

وسرعان ما انتشرت أنباء هذا الحادث الفظيع في إيطاليا كلها ، وتوسع نشاط

رجال المقاومة فى ربيع ذلك العام ومطلع صيفه فى الشهال ، بينها ازدادت حوادث الانتقام من جانب الألمان قسوة ووحشية .وأعدم الألمان نحواً من مائة من رجال المناجم فى شهر مايو فى قرية صغيرة واحدة ، ولم تمض بضعة أسابيع ، حتى كانوا يعدمون أربعمائة من المسجونين ومائة وعشرة من الفارين من الجيش . وأرغم أكثر من ألني رجل بعد فترة قصيرة على الرحيل إلى ألمانيا ، وذلك بعد نسف جسر على من ألني رجل بعد فترة قصيرة على الرحيل إلى ألمانيا ، وذلك بعد المهار خط جوستاف نهر فى مقاطعة بيدمونت . واتسع نطاق أعمال التخريب بعد المهار خط جوستاف وسقوط كاسينو ، وعندما حان موعد تحرير رومة فى يونيو عام ١٩٤٤ . كانت هذه الحوادث تقع فى كل يوم تقريباً ، وأعلن موسوليني فى الواحد والعشرين من يونيو أن الحزب الفاشي لم يعد قادراً على البقاء كحزب سياسي ، وأن عليه أن يتحول إلى و منظمة عسكرية كاملة » . وصدر الأمر بأن يصبح جميع الأعضاء بتحول إلى و منظمة عسكرية كاملة » . وصدر الأمر بأن يصبح جميع الأعضاء والذين تتراوح أعمارهم بين التاسعة عشرة والستين اعتباراً من اليوم الأول من يوليو ، والذين لا ينتدون إلى قوات الجمهورية المسلحة ، جنوداً فى وحدات ذوى القمصان السوداء المسلحين ليقوموا على « صيانة الأمن والحياة السلمية للمواطنين ضد القتلة وضد أولئات الذين يتعاونون مع العدو » .

وكان هذا الأمر بمثابة إعلان للحرب الأهلية . وكانت الفظائع التى تقوم بها هذه الوحدات السوداء ، وأعمال الانتقام التى تطبقها ضد رجال المقاومة ، لا تقل عنفاً عن الأعمال التى يقوم بها الألمان وإن لم تعادلها فى الاتساع . وبالرغم من أن الحرس النازى هو الذى كان يقوم بالأعمال الانتقامية الضخمة ، وأنه هو الذى ذبح جميع سكان قرية سانتا أنا دى ستازيما فى شهر أغسطس عام ١٩٤٤ ، وقتل بين الثامن والعشرين والثلاثين من شهر سبتمبر ، نحواً من سبعمائة شخص فى مارزابوتو إلى الجنوب من بولونا ، فإن الكتائب السوداء ، كانت مسئولة عن عدد آخر من الأحداث الوحشية أيضاً ، وإن لم يذع أمرها . وكانت هذه الكتائب تضم عناصر تفوق فى سوئها أسوأ العناصر الموجودة فى وحدات المقاومة السرية ، وتؤدى واجباتها بكثير من الغلظة والوحشية والغطرسة . وتعذب المسجونين دون رحمة أو إشفاق ، تماماً على النحو الذى كانوا يتعرضون هم فيه لتعذيب وحدات المقاومة الشيوعية إذا ماوقعوا فى أيديها . وحتى عندما تمكن الألمان من تنجميع قواتهم إلى الشيوعية إذا ماوقعوا فى أيديها . وحتى عندما تمكن الألمان من تنجميع قواتهم إلى

الشهال من فلورنسا ، وراحوا يقضون الشتاء على طول خط الدفاع القوطى الممتد من ريميني إلى سبيزيا ، لم تخف حدة العنف وراء الخطوط الألمانية .

وكان موسوليني يرقب هذه الوحشية المتزايدة من جانب الفاشيين أو أعدائهم بكثير من القلق الحزين ، متفجراً أحياناً في ثورات غاضبة يعلن فيها أن « أيام الرحمة قد انقضت ، ولكن بالرغم من هذه الومضات من الغضب والثورة ، وبالرغم من دعوته إلى المزيد من تجنيد الكتاثبالسوداء : فإنه وجد نفسه مضطرًا ف النهاية إلى الاعتقاد بأن موقف النسامح والتوفيق ، هو الأمل الوحيد الباق للجمهورية . وقد أصدر أوامره إلى محافظ تورين بأن يجتمع إلى الجنرال أو بيرتى ، مدير التموين السابق في الجيش الإيطالي الرابع، وأحد زعماء المقاومة السرية البارزين الآن ، وأن يتفاوضا على منح عفو عام ، وقد طال أمر المفاوضات، وأخيراً وافق سبعة وخمسون من ضباط المقاومة ليس إلا ، وكان الفاشيون قد اعتقلوهم على شروط الاستسلام . وكان بافوليني وفاريناتشي وبوفاريني ــ جيدى ، دائمي الشكوي والتدمر من اعتقاد موسوليني اللاواقعي بإمكان التفاهم بين الفاشيين وأعداثهم ، ومن رفضه، عندما حان الوقت لاتخاذ قرار حاسم ، التصديق على الإجراءات الصارمة التي اقترحوها ، والتي كان هو قد أقرها في البداية . وكان قد أصدر فى الخامس والعشرين من أبريل عام ١٩٤٤ ، مرسوماً يقضى بعقوبة الموت على كل عضو من أعضاء المقاومة السزية يعتقل بعد ذلك التاريخ، ولكنه منحهم في الوقت نفسه مهلة شهر للاستسلام مقابل العفو ، كما راح يمنح بعد ذلك ، العفاءات، مماثلة في عدد من القضايا . وقد يتخذ موقف القسوة والصرامة في يوم ما ، واكنه لا يلبث بعد أربع وعشرين ساعة ، أن يندم ، وأن يعود إلى صفحه وغفرانه . وسجل جيوفاني دولفين في يومياته حالات كثيرة ، تدخل فيها موسوليني لإنقاذ أرواح رجال حكم عليهم بالإعدام . ولم يكن يصفح عن المعروفين بشيوعيتهم ، ولا سيا أولئك الذين يعملون تحت إمرة تيتو في «فينسيا جويليا» ، وقد أعدم كثيرين منهم بتهمة الخيانة ، ولكن عندما عرضت عليه رسالة تضم أسماء قادة الأحزاب السياسية غير الشيوعية واللامشروعة ، لم يفعل أكثر من الانطلاق بالهديد والوعيد ، وهو ما لم يحمله أحد على محمل الجد ، وما نسيه هو نفسه في صباح اليوم التالى . وكان بين هذه الأسماء اسم فيروشيو بارى زعيم حزب العمل اليسارى ، والذى كان وزير عدل موسولينى قد حذر منه المرة تلو المرة . واكن موسولينى رفض إصدار الأمر باعتقال بارى ، إذ كان يعتقد أنه « رجل شريف في قرارة فؤاده » . وراح وزير العدل ، يصرخ بيأس قائلا لكارلو سيلفيسترى . . «كم مرة عملت كل ما في وسعى من جهد لإنقاذه » . وقال فاريناتشى في مناسبة أخرى « ولكنه يرفض إنقاذ نفسه . فهو لا يستطيع النجاح إلا عن طريق القسوة لا عن طريق الترضية والتفاهم » .

ولم يكن موسوليني أكثر نجاحاً في محاولته اكتساب أهل الشهال إلى صفه عن طريق تأميم الصناعة . وكان يعتقد أن القوانين التي رمى من وراثها إلى تطبيق سياسته الاشتراكية محاولا بواسطتها حل مشاكل الجمهورية الاقتصادية ، ستحظى بتأييد عمال الشهال . وعندما أصدرت لجنة التحرير الوطني في مدينة رومة في مطلع شهر مارس أمراً بالإضراب العام في جميع أنحاء الجمهورية الاشتراكية ، اعتقد أنه لن يواجه خطراً كبيراً . ولم يكن الإضراب بالطبع عاماً على النحو الذي أراده شيوعيو رومة ، وحاولوا تنفيذه ، واكن وزارة ميزاسوما اضطرت إلى الاعتراف بأن عدداً من المصانع قد توقفت عن العمل ، وأن نحواً من ربع مليون عامل قد خرجوا من أعملم ، بينها ادعى الشيوعيون أن عدد المضربين زاد على الليون . ورفض موسوليني تلبية طلب الألمان باتخاذ إجراءات صارمة ضد المضربين ، وقال إنه مل من رؤية الإيطاليين يحاربون بعضهم البعض ، وإنه المضربين ، وقال إنه مل من رؤية الإيطاليين يحاربون بعضهم البعض ، وإنه لا يريد المزيد من ذلك على الإطلاق(١) .

ولم يؤد وجود الحكومة الفاشية وتجزئة إيطاليا إلى مثول خطر واحد فى قيام حرب أهلية واسعة النطاق ليس إلا ، إذ كان هناك خطر آخر ، فى أن يجد الإيطاليون أنفسهم يقاتلون أبناء جلدتهم فى الميدان أيضاً . ويبدو أن هذا الخطر

<sup>(</sup>١) أعربت السفارة الألمانية في ثلك الأيام عن اعتقادها ، بأن الأمل الذي يساور الحلفاء دائما هو نشوب الحرب الأهلية على نطاق واسع في شهال إيطاليا . وذكر رئيس القسم السياسي في السفارة ، أن هذا الأمل كان السبب في امتناع الحلفاء عن الإغارة من الحو على مكاتب الحكومة الإيطالية على بحيرة جاردا . وكان الأمريكيون يعرفون موقع كل مكتب وكل وزارة ، لكن الغارات لا تتجه إلا إلى البيوت التي يقيم فيها رجال السفارة الألمانية ، والحنود الألمان ، ومضى هذا الدبلوباتي الألماني يقول إن بقاء حكومة فاشية في حيز الوجود كان يضمن للحلفاء الانتفاع من اشتداد المعارضة لهذه الحكومة المكالف »

كان مصدر قلق دائم لموسوليني . وكان يحدد على الخريطة تحركات الوحدات الإيطالية التي تقاتل إلى جانب الألمان ، بينا يطلب بإصرار المعلومات الدقيقة عن الوحدات الإيطالية التي جندها بادوليو للقتال إلى جانب الحلفاء . وكانت هناك ثلاث وحدات إيطالية لا تزال تقاتل الحلفاء في إيطاليا ، وهي فوج بارباريجو على جبهة انزيو ، وفوج من رجال القمصان السوداء يقاتل تيتو في كرواتيا ، وفوج من الرماة يقاتل رجال المقاومة السرية السلافية في كارسو . وكان هناك فوج آخر من الرماة يقاتل الألمان ، وروى مازوليني أنه سمع موسوليني يعرب ذات يوم عن سروره لأنه سمع من إذاعة بارى بلاغاً رسمياً للحلفاء يتحدث فيه عن شجاعة هذا الفوج الإيطالي . .

وصرخ مازولینی مندهشاً . . ولکنها قوات بادولیو ، وهی تحارب الألمان ! فرد موسولینی بهدوه . . . ولکنهم إیطالیون ، وهم یقاتلون ببسالة . وهذا هو المهم .

وروى مازوليني أن موسوليني قضى بقية ذلك اليوم ، بادى المرح وعندما جن الليل ، كان يعتقد صادقاً أن المحور سيكسب الحرب ، ولكن لم يمض يومان ، حى كان يعود إلى طبيعته ، في تلك الأيام ، حزيناً يائساً . . . .

## رئيس الجمهورية فى جرجنانو الأشهر الأخيرة

من ديسمبر ١٩٤٤ إلى أبريل ١٩٤٥

«أنا أشبه ما أكون بقبطان سفينة هاجمتها العاصفة . وقد تحطمت السفينة ، ووجدت نفسى وسط محيط متلاطم الأمواج ، على ظهر لوح من الخشب لا أستطيع توجيه ولا التحكم فيه a .

ارتفعت معنوبات موسوليني في ديسمبر عام ١٩٤٤ ، إلى الذروة ، ودام هذا الوضع بضعة أيام . فقد مضى إلى مدينة ميلان مع وولف وران ، في زيارة قصيرة . وتوقفت سيارته لسبب أو لآخر ، وسرعان ما التفت حولها الجماهير تهتف له بصورة عالية مستبشرة ، وكأنه قد أعلن لها قبل لحظات أن الحرب قد انتهت . ولا ينكر أحد أن الجماهير كانت تهتف له أحياناً في جرجنانو ، ولكنها لم تستقبله قط بمثل هذه الحماسة التي قوبل بها هنا في ميلان . وأخذت الجماهير تتزايد شيئاً فشيئاً ، والسيارة تشق طريقها ببطء في الشوارع ، واضطر حتى خصوم الفاشية إلى الاعتراف بأن ما يربو على الأربعين ألف إنسان ، كانوا يهتفون بأعلى أصواتهم متحمسين . . . « دوشي ، دوتشي . دوتشي » وتحدثت راشيل عن نفس الموضوع بقولها . . . « لو لم أسمع الهناف الحماسي بنفسي من المذياع ، لما صدقت موسوليني وهو يروى لي ما حدث له عند عودته . ويتضح من هذا أن لا صحة لما يقال من أن البلاد كلها ، تعادى الفاشية ، وأن كل إنسان يكره بنيتو » .

وراح يقول لها بشيء من الاعتزاز . . . « لم يسبق لى طيلة العشرين عاماً الماضية من عمر الفاشية أن قوبلت بمثل هذا الترحاب . ولسبب غريب لا أعرفه ، لم يكن الجنرال مونتانا رئيس الشرطة ، قد علم بزيارتي ، إلا في اليوم السابق لها . وقد

أذيعت وقائع الزيارة فى ليريكو ، بحيث فوجئت إيطاليا كلها ، بأمر وجودى هناك ، ولم أكد أنهى من خطابى حتى كانت الهتافات تملأ عنان السهاء ، وكان والحق يقال ، نصرًا كاملا مطلقاً ، أما بالنسبة إلى الجماهير فكانت أشبه بأمواج البحر الصاخبة . وكان من الرائع أن أقف بين جماهير الشعب فى سيارتى ، وأن أسمع هتافاتهم تنادى بالولاء لى » .

وظل يتحدث عن استقباله هذا أكثر من أسبوع كامل ، وتظاهر الألمان بله هولم من هذا الاستقبال . وذكر ران ، أن ليس ثمة من شك فى أن كل إنسان قد ذهل من هذه المفاجأة ، فقد كانت والحق يقال لا مظاهرة حماسية رائعة » . وكان مما يثير المزيد من الاستغراب ، أن الحطاب الذى ألقاه الدوتشى فى مسرح ليريكو ، لم يكن قوينًا على الإطلاق . فقد شرع يقرأ من ملاحظات دونها فى ورقته ، وكان من العسير عليه أن يقرأها ، دون نظارتيه ، واعدا الشعب بالمزيد من الإصلاح فى حقلى السياسة والصناعة . وقد ذكر بأنه قد لا يصبح من الضرورى عما قريب بالنسبة إلى العمال ، أن يحملوا بطاقات العضوية فى الحزب الفاشى ، وأن الأحزاب السياسية الأخرى ، ستنال الاعتراف الرسمى بها . ولم تظهر على صوته ملامح القوة السابقة التي عرفها الناس فيه ، إلا عندما أخذ يتحدث عن حتمية النصر الألمانى ، مشيراً إلى وجود أسلحة سرية ذات قوة هائلة .

وكان هتلر قد حدثه بعض الشيء عن هذه الأسلحة عندما زاره في شهر يوليو ، ولم يكد ينهي من هذه الزيارة الظافرة التي قام بها لميلان ، حتى سارع إلى ألمانيا من جديد ، ليعرف من الفوهرر المزيد عن هذه الأسلحة السرية ، فحصل على معلومات دفعته إلى أقصى درجات الحماسة والإثارة . وقد توقف به القطار الذي كان يستقله في خارج مونيخ ، وراح ينتظر في محطة جانبية وصول قطار هتلرالقادم من الشهال . وتبادل الرجلان التحية بنفس الحرارة التي عرفت عن مقابلاتهما في الأيام السعيدة الحوالي ، ثم راحا يستقلان معا سيارة ، مضت بهما لر وية الأسلحة الجديدة التي وصفها موسوليني فيا بعد بأنها ه آلات دقيقة الصنع للغاية طورتها البحوث المختبرية تطور آ عظيماً » . وصدق دون أي نقاش كل ما قاله

له الألمان عنها (۱). وراح يقول للرائد فورتوناتو البونيني ، قائد حرسه الحاص . . . وستدهش هذه الأسلحة العالم وتدهله ، كما ستغير مجرى الحرب في غضون بضعة أيام ٥ . واستمرت موجة الحماسة هذه عند موسوليني طيلة طريق العودة إلى جرجنانو ، وروى مولهاوزين ، أنه هتف بجماعة من رجال الحرس الفاشي ، مر بهم وهو يقود سيارته على الطريق المحاذي لساحل البحيرة إلى دارته في فيلترنييللي، وقوله . . . « اصمدوا أيها الشباب . فقد كسبنا الحرب » .

لكنها كانت المرة الأخيرة التي يظهر فيها ثقته . فمع مضى أشهر الشتاء القاسية ، ودنو الربيع ، راح يغوص شيئاً فشيئاً في أعماق يأسه ، ويعود ثانية إلى تلك الحالة من « الأنهيار المعنوي والبدني ، بعد أن زايله كل نشاط وكل حيوية » ، على حد تعبير الأستاذ زاخارى قبل زيارته الأخيرة لهتلر . ولم تعد مهام الحكم وتفاصيلها تعنيه لافى قليل ولا فى كثير ، ولم نعد المحاولات والمناقشات حول المستقبل القريب للفاشية ، تثير لديه أي اهمام . وكان يحتج في الماضي أحياناً على المطالب الألمانية ويفلح فى رفضها ، أما اليوم فلم يعد يحتج إلا نادراً . وكان فى السنة الأولى من رئاسته للجمهورية قد قاوم الضغط الألمانى الشديد لاستبدال اللبرة الإيطالية ، بالمارك الألماني كنقد للجمهورية ، كما قاوم فيما بعد ، وبنجاح،مطالب ألمانية عدة ، تتعلق بتفكيك المصانع الإيطالية ونقلها إلى ما وراء جبال الألب . أما اليوم فباتت مقاومته ، ضعيفة خائرة ، ونادرة ، ولا يمكن أن يعزى الفضل في بقاء المصانع الإيطالية بعيدة عن متناول الألمان وسيطرتهم إلا إلى الجهود المشتركة التي بذلها العمال وأصحاب المعامل أنفسهم . وظل يوفض مدة طويلة استبدال تامبوريني رئيس الشرطة الذي كان الألمان قد استاءوا منه ، ولكنه لم يستطع الاستمرار في هذا الرفض الآن ، وسمح لبوفاريني — جيدي ، بأن يقنعه بالتسليم للألمان بما يريدون . وعندما توفى الكونت مازوليني متأثراً بتسمم الدم بعد حقنة من الأنسولين ، وحاول

<sup>(</sup>۱) لا ريب في أنه كان مصنقاً إلى حد عجيب موضوع الأسلحة السرية ، كما صلق أموراً عديدة أخرى . وعند ما قيل له إن محترعاً إيطالياً يعمل في اكتشاف «أشمة الموت» التي ستحقق النصر للفاشية، سارع إلى الاقتناع بمساعدته بالمال ، في مشروعه . وكان منذ مطلع فبراير عام ١٩٣٩ ، يتحدث عن سلاح سرى و يؤثر على سيرا لحرب تأثيراً كاملا ه .

بريزيوسى الحصول على تأييد السفارة الألمانية ، من وراء ظهر الدوتشى لتعيينه فى المنصب الذى خلا بوفاة الكونت فى وزارة الحارجية ، وعلق موسولينى بشىء من الانزعاج على هذه الدسيسة عندما وصل نبؤها إلى أسماعه بقوله . . . « ولكن ما الذى يريده بريزيوسي من هذا المنصب ؟ إنه لن يجد ما يعمله إذا توصل إليه » .

وكتب إلى هتلر في الرسالة التي بعث بها مهنتاً برأس السنة الجديدة يقول . . . « هناك شيء واحد ، أنا على ثقة منه كل الثقة ، وهو أن الديمقراطية لن تحل ف أوربا محل الفاشية أو الاشتراكية الوطنية » . لكن موسوليني لم يعد قادراً على أن يصبر على مثل هذه الادعاءات المتبجحة أو على قائليها . ووصلت إلى مسامعه أنباء النشاط الذي يقوم به المتمردون عليه من الفاشيين ، والذين يحاولون الحصول على مساعدة الألمان في الإطاحة به ، واستبداله ، بزعيم فاشي جديد يكون صادم العزيمة في نظراته التي لا تخالطها الأفكار الاشتراكية . وسمع أن هناك آخرين ينادون بالسرعة في التحول إلى الديمقراطية . وقيل له إن فاريناتشي وبوفاريني -جيدى يواصلان القول للألمان بأن موسوليني أصبح من النعومة بمكان بحيث لم يعد صالحاً حتى للبقاء كرأس اسمى للدولة . ولكنه ظل يستمع إلى كل هذه الأمور بهدوء يقرب من حدود التجاهل وعدم الاكتراث . وحملت صحيفة «العهد الفاشي » التي يصدرها فاريناتشي ذات يوم عنواناً كبيراً يقول . . . ٥ لطف الدوتشي المفرط مع زانيبوني ، ثم راحت تهاجم موسوليني لسهاحه ببقاء هذا الرجل الذي حاول اغتياله في عام ١٩٢٥ على قيد الحياة . وتقول راشيل إنه حمل هذه الصحيفة معه من مكتبه إلى منزله ، وقدّف بها على المائدة بحركة ملول ، ما كانت لتصدر عنه في أيام سلطانه وقوته أبداً . وقال معلقاً . . . 8 لا يمكن للطف أن يكون مفرطاً ١ . واضطر أخبراً نحت الحاف راشيل التي كانت قد تحولت إلى كراهية بوفاريني – جيدي بسبب اتصاله بآل بيتاتشي ، للموافقة على إبعاده عن وزارة الداخلية ، وقد أبلغ موسوليني أحد سكرتيريه بأنه قد أقال الرجل لإرضاء راشيل ، وإثارة الألمان ، لا لأنه يعتقد أن إبعاده سيؤدي إلى تقوية مركز الحكومة أو إلى تثبيت موقفه هو . ـ وبدا وكأنه قد فقد كل أمل . فلم تعد الأوهام تساوره . وكان يحتفظ بهذه

وبدا وكأنه قد فقد كل أمل. فلم تعد الأوهام تساوره. وكان يحتفظ بهذه الأوهام في الماضي عن طريق تصديق دعاباته القائلة بأن أسلحة الألمان السرية

وجيشهم السرى الجديد . سيقلبان موازين الحرب عما قريب ، وأن خسائر الحلفاء أكبر مما يستطيعون احمالها ، وأن الحلاف بين الروس والأمريكيين سيؤدى إلى الحرب بين الدولتين ، أو أنه سينيح له الفرصة على الأقل لعقد صلح منفرد مع إحداهما ، مؤثراً إذا لم يكن ثمة مناص من ذلك ، أن تتحول إيطاليا كما قال لوزير ماليته ولبريزيوسى ، إلى جمهورية سوفياتية على أن تكون مستعمرة أنجلو — أمريكية . ولكنه أخد الآن يستمد عزاءه من التفكير ، بأن بريطانيا إذا ربحت الحرب ، فستفقد إمبراطوريها بعد انهائها ، تماماً كما فقد هو إمبراطوريته . وكان إذا ما حاول وزراؤه تشجيعه ، يقابل تشجيعهم هذا بالهزء والسخرية . وعندما حدثه جرازياني ، عن مشاجرته الأخيرة مع كيسلرينج ، راح يهز كتفيه ، مبدياً عدم اكتراثه . وعندما اقتحم ميزاسوما عليه مكتبه ذات يوم ، هاتفاً بأن هناك مبدياً عدم اكتراثه . وعندما اقتحم ميزاسوما عليه مكتبه ذات يوم ، هاتفاً بأن تعليقه الوحيد ، يعكس عدم الاهمام ، وكأنه لم يفهم ما قاله الوزير الشاب المتحمس . . . فقال « هذا حسن » ثم أوماً إليه بيده ، صارفاً إياه من حضرته ، ودون أن يكلف نفسه عناء سؤاله عن التفاصيل .

ومضى فى الذكرى السنوية لوفاة دانونزيو إلى قصر الفيتوريالى ، حيث وقف إلى جانب قبر الشاعر ، ثم آلتى خطاباً حزيناً طافحاً باليأس ، وصفه أحد سامعيه « بالاقتضاب والغموض والكآبة ، والإحساس بالمأساة » . وكان وجهه حزيناً شاحباً ، ويبدو « كالرخام » ، بينما كانت السماء ملبدة بالغيوم ، وابلو فى منتهى السوء . وراح موسولينى يقول . . . ؛ إنك لم تمت يا صديقى ، وأن تموت ، طالما أن هناك جزيرة باقية فى البحر المتوسط تسمى إيطاليا . إنك لم تمت وأن تموت طالما أن هناك فى وسط إيطاليا مدينة لابد من أن نعود إليها ، هى مدينة رومة » .

ووصف ميزاسوما حالته في تلك الأيام بقوله . . . « إنه بعيش على أحلامه ، وبأحلامه . و بأحلامه . و بأحلامه . و بأحلامه . و في يعد له أي اتصال بالواقع . فهو يعيش ويعمل في عالم بناه لنفسه ، عالم في منهى الغرابة والشذوذ . فقد تعدى نطاق الزمن . ولم تعد لردود فعله أو مجالات حماسته أو انهياراته أية صلة بالحياة . فهي تفد إليه في أية لحظة ، ودون أي سبب محدد » .

وكان يتحدث أحياناً ويتصرف كما يتحدث ويتصرف أى شاعر مجنون فى الواقع ، وهو الوصف الذى كان قد ادعاه لنفسه قبل نحو من عام .

ووصف الصحنى إيفانو فوسانى مقابلة جرت له مع موسولينى فى تلك الأيام . وقد جرت هذه المقابلة فى جزيرة تربميلون الواقعة فى وسط بحيرة جاردا ، وفى العراء تحت سماء تسطع فيها النجوم . وكان ثمة كلب بوليسى ينبع بشدة ووحشية ، ومضى موسولينى إليه فأمسك بفكه الأسفل بإحدى يديه ، ليربت عليه باليد الأخرى . وراح موسولينى يتطلع فى عينى الكلب ، فوصفهما بأنهما هادئتان ، وتوقف الكلب عن النباح بعد لحظات ، وأقعى عند قدميه إا، ثم مضى فى إغفاءة طويلة ، بينا شرع موسولينى فى الحديث إلى الصحفى . وكان يتحدث بسرعة وبصورة تحمل طابع الإسهاب ، حتى إنه عندما انتهى من حديثه وعاد فى زورقه البخارى إلى جرجنانو ، ظل فوسانى يكتب باستمرار ثلاث ساعات متوالية ، محاولا تسجيل كل عبارة قالها . ولم يفه الصحفى طيلة المقابلة متوالية ، محاولا تسجيل كل عبارة قالها . ولم يفه الصحفى طيلة المقابلة ما كتبه قائلا . . . « وخفت منذ البداية أن يقطع سماع صوتى انسياب هذا الرجل ، ما كتبه قائلا . . . « وخفت منذ البداية أن يقطع سماع صوتى انسياب هذا الرجل ، الذى كان قد قرر الاعتراف النجوم » .

فقد أحس موسوليني بالحرية بعيداً عن حراسه وعن الألمان ، ونائياً عن ثورات زوجته الغاضبة ، ودموع عشيقته ، وراح ينطلق متعبداً لها ، وكأنه أصيب بالهذيان ثم قال . . . « ولو كان هذا اليوم من أيام الصيف . لنزعت معطني وأخذت أتدحرج على العشب ، وكأني طفل شي سعيد » . وراح يحدث الصحني عن النجوم وعن القوة الحفية للروح وعن ولده الصريع وأخيه أرنالدو ، وعن تفاهة الحياة الإنسانية . وروعة حياة الروح . كان يتكلم كنبي محموم ، ينسج بأقواله بين الحقيقة والحيال اللذين لا رابط بينهما ، متنقلا من فكرة إلى أخرى بعيدة عنها كل البعد ، خائضاً فجأة في سلسلة طويلة من التناقضات والاستعارات الكثيرة والأفكار نصف الواضحة ، لينطلق بملاحظة تجمع بين الصدق والوضوح ، والأفكار نصف الواضحة ، لينطلق بملاحظة تجمع بين الصدق والوضوح ، والأفكار نصف الواضحة ، لينطلق بملاحظة تجمع بين الصدق والوضوح ، والا فعير معصوم ، وإنه قد أخطأ كثيراً ، وإن في وسعه أن يرى الآن أخطاءه فقال إنه غير معصوم ، وإنه قد أخطأ كثيراً ، وإن في وسعه أن يرى الآن أخطاءه

ويتبيها . ولم يكن من السهل عليه أن يفعل ذلك في الماضي إذ أنه ظل سنوات طوالا محاطاً بالمنافقين من عبدة الأشخاص . . . » وراح يقول بعد ذلك في شيء من التقزز الحزين . . . « كنت أسمع تعبير العبقرى ، أكثر من مائة مرة في اليوم » . ولكن غيره اقبرف أخطاء أكبر ، وكان في وسع الناس أن ينسوا أخطاءه كلها ، لو أن الحرب التي فرضتها عليه السياسة الحارجية البريطانية الشيطانية ، قد سارت من حانب الألمان بطريقة أكثر تحفظاً وأدق قيوداً . فلقد وقع الهجوم على روسيا خلافاً لنصائحه وضد رغبائه ، وهاهي ألمانيا نقف على عتبة الدمار ، وسيصبح الروس عما قريب في وضع في أوربا الوسطى ، يستحيل الدمار ، وسيصبح الروس عما قريب في وضع في أوربا الوسطى ، يستحيل إخراجهم منه . ولو اقترفت هذه الأخطاء عينها في الشرق ، لكان في إمكان الصين أيضاً أن تطبح بالعالم كله . . . « ترى كيف يمكن لإنجلترا وأمريكا التغافل عن مثل هذا الخطر الهائل ؟ »

وقادته هذه الإشارة إلى الإنجليز ، إلى موجة جديدة من الحقد الغاضب عليهم . وراح يهاجمهم ويهاجم الفرنسيين لأنهم لم ينصروه, في مطالبته بتعديل معاهدة فرساى ، وإلغاء ديون الحرب وتعويضاتها ، وفي موقفه ضد ألمانيا في مسهل الثلاثينات . وحمل على الملك وعلى الحاشية الرجعية التي أحاطت به ، كما هاجم البورجوازية التي تسللت بروح كاذبة إلى عقيدة الفاشية . وهاجم القيادة العامة لأنها خانت الجنود ، كما حمل على الجماعات الصناعية والمالية الدنيئة ، لأنها وأساءت معاملة العمال الذين كان ولا يزال يحبهم باستمرار ، لأنهم طيبون وصامدون ، ولأنهم يتفوقون على جميع الأدعياء الكاذبين الذين يزعمون تمثيلهم ». وحمله التفكير فيهم إلى الإغراق في حالة نفسية كثيبة إذ قال « ما زلت سجيناً ، وحمله التفكير فيهم إلى الإغراق في حالة نفسية كثيبة إذ قال « ما زلت سجيناً ، التسليم دون قيد أو شرط . . . أما بالنسبة إلى الآخرين ، فنحن خونة ، ولم تعلد لذى أوهام في موضوع مصيرى . وليست الحياة إلا مرحلة قصيرة من مراحل الخلود . وعندما تنهى الحرب ، سيبصق الناس على ، ولكنهم قد يجيئون في يوم الخلود . وعندما تنتهى الحرب ، سيبصق الناس على ، ولكنهم قد يجيئون في يوم اخر ، فيمسحون عنى بصاقهم ، وآنذاك سأبتسم ، إذ أنني أكون قد تصالحت مع شعى » .

وهب من مكانه بعد كل هذا الحديث ، وودع فوسانى مصافحاً إياه . وروى الصحفى ، أنه أحس ، وقد رأى موسولينى يمضى إلى زورقه ، بالتأثر العميق لهذه الكبرياء الهادئة التى تبدو عند هذا د الرجل العظيم الشنى فى ساعة مأساته ، وانطلق الكلب الضخم يقفز إلى صفرة قريبة ، ليصدر عن نباح طويل حزين .

ولكن إذا كان في مكنة هذا الصحنى أن يتميز العظمة في هذه الشخصية المحزنة في ساعة من ساعات الإشفاق الذاهل ، تحت السماء الصافية التي ترصعها النجوم ، فإن مثل هذا التمييز كان صعباً على الصحفيين الذين كانوا يلقونه دائماً في مكتبه الصغير المكتظ في دارة أورسوليني . ورد دت الصحفية ماديلين موليير ، بأنها وجدت فيه رجلا لم تستطع التعرف إليه ، إذ بدا كمجرم مدان بوجهه الشاحب ورأسه الحليق . وعينيه السوداوين اللتين ينقصهما البريق . وكان أكثر استسلاماً منه تواضعاً . وكان استسلامه هذا ، وتقبله الهادئ لمصيره ، يحمل طابع الاعتذار ، واستثارة الإشفاق .

وراح يسألها . . . و ما الذي تريدين أن تعرفيه . إنى أذكر أنك جئتنا في رومة قبل سبع سنوات . كنت آ فلاك رجلا يهتم به الناس ويثير اهتمامك . أما الآن فأنا رجل عاجز . ولكن لم يعد يخيفني شيء . فالموت شكر لله الذي احتمل منى الكثير . وقد صادوا صباح اليوم عصفوراً صغيراً في غرفتي . كان يطير بيأس في الغرفة يبحث عن منفل ، إلى أن أعياه الجهد فسقط على السرير . وحملته بحنان مخافة أن أفزعه . ثم فتحت له النافذة وأطلقته إلى السهاء . ويبدو أنه ذهل في البداية ، وراح يتطلع حوله ، قبل أن ينشر جناحيه ليطير ، مزقزقا ذهل في البداية ، وراح يتطلع حوله ، قبل أن ينشر جناحيه ليطير ، مزقزقا هذه النافذة لن تفتح لى أنا ، إلا لتقودني إلى الموت . وهذا جزاء استحقه . فقد أخطأت كثيراً ، ومن حتى أن أكفر عن أخطأتي بحياتي ، إذا كانت توازي هذه الأخطاء ، وأود أن أقول ، إنني لم أخطئ قط عندما كنت أسير على هدى غرائزي ، وإنما أخطأت عندما أصخت السمع لنداء العقل . . .

و أجل يا سيدتى : فقد انتهيت . وقد أفل نجمى . وأنا لا أزال أعمل ، ولكنني

أعرف أن ما أعمله ليس إلا تضليلا . وأنا أنتظر نهاية المأساة . وقد نأيت عنها إلى حد غريب . وأنا مريض . وقد انقضئ على عام كامل لم أتناول فيه من الطعام إلا السوائل . وأنا لا أشرب ، ولا أدخن . . . وقد يكون القدر قد شاء لى أن أبين الطريق إلى شعبى ، ولكن هل سبق لك أن سمعت بديكتاتور متأن ، يحسب لكل شيء حسابه » .

وقال لزائرته إنه لا يعزى نفسه الآن إلا بكتبه ، وهي من خير ما ألفه كبار الفلاسفة . وهو لا يريد وهو ينتظر نهايته ، إلا أن يقرأ ، وأن يواصل القراءة . . . وعندما سألته عن تشيانو قال . . . ومت أنا منذ ذلك الصباح من يناير ، عندما لتي هو حتفه . والعذاب طويل ولا يطاق . فأنا كقبطان سفينة هاجمتها العاصفة . وقد تحطمت السفينة . ووجدت نفسي وسط محيط متلاطم الأمواج ، وعلى ظهر لوح من الخشب لا أستطيع توجيه ولا التحكم فيه . ولم يعد هناك من يسمع صوتى . ولكن العالم بأسره ، قد يصيخ السمع لى ذات يوم » .

وكان يتحدث على هذا النحو لكل من يأتى لزيارته فى هذه الأيام. فهو دائماً يتحدث حديث الذى يحس بالمأساة ، بل حديث الصوفى الغامض أحياناً ، والشاعر فى أغلب الأحايين . وقال ذات يوم للكاتب الفرنسي الشاب بيير باسكال ، الذى ترجم إلى الفرنسية كتابه «حديث مع برونو» . . . « أرأيت هذا الصباح وأنت فى طريقك إلى هنا ، ألوان البحيرة الفاقعة ؟ أرأيت زرقها الشديدة ؟ أنا أنظر إليها عندما تكون حمراء عند المغيب أو بيضاء عند برودة الفجر ، وأراها ، وكأنى أبصرها لأول مرة . إن الجمال فى إيطاليا شيء لا يوصف » . وفجأة راح يغير موضوعه ، دون أن ينتظر جواباً و يسأل باسكال إذا كان يؤمن بالله . وقال إلى نابوليون فإنى شارل مورا(١) ومنه إلى المصورين الإيطاليين فداني فدانون في فدانونزيو ، مبتعداً عن كل حديث عن السياسة ، إلى أن ذكر باسكال حاجة أوربا إلى مبتعداً عن كل حديث عن السياسة ، إلى أن ذكر باسكال حاجة أوربا إلى

<sup>(</sup>۱) شارل مورا ، (۱۸۹۸ – ۰۰۰۰) كاتب ملكى فرنسى من أهل اليمين . ترك أثراً ملحوظاً على الفاشية وكان من أهل اليمين . ترك أثراً ملحوظاً على الفاشية وكان من أشد خصوم الشيوعية . وقد أدين بالسبين فى عام ١٩٤٥ مدى الحياة بهمة التعاون مع الألمان أثناء الاحتلال . ألف عدداً من الكتب منها و تقدم العقل و و و ثلاث أفكار سياسية a . « المعرب »

الوحدة للدفاع عن نفسها ضد تدخل الإنجليز . . . فقال موسوليني وكأنه يبعد كل فكرة عن الإنجليز الذين لا يحبهم والذين أسهموا كثيراً في الدمار الذي حل به . . . « هذا هو الواجب الملتي على أبناء جيلك ، والجيل الذي يليه » . ولم يكن في وضع يرغب فيه بالحديث عن السياسة ، و بعد أن أبدى باسكال بعض الملاحظات عن رجال المقاومة السرية في إيطاليا ، و رجالها في فرنسا ، أوقف موسوليني الحديث فجأة .

ووجده كاتب آخر هو بيار ريجيدورى كورتى ، عازفاً كل العزوف أيضاً ، عن التحدث عن الأحداث الراهنة . وآثر أن بتحدث عن مازينى وجاريبالدى ، وعن الفلسفة والحب الجنسى . وقال إن كل حب لابد أن يموت سريعاً ، نتيجة عجز العاشقين عن فهم بعضهما . وعندما علق كورتى بأن خيبة الأمل تقع عندما تؤخذ الشهوة على محمل الحب ، أشار موسولينى إلى أفلاطون وأنهى المقابلة قائلا بأنه يعتقد من ناحيته أن الحياة تعنى الألم .

### الألمان يستسلمون . . .

#### من فبراير إلى أبريل ١٩٤٥

و من حتى أن أعرف على الأقل ، حقيقة ما يدور ۾ .

كان العقيد دولمان والجنرال وولف من قادة الحرس النازى يتفاوضان منذ مدة دون علم موسولينى مع الحلفاء ، حول استسلام الجيوش الألمانية فى إيطاليا . وكان الوسيط الكردينال ايدلفونسو شوستر ، رئيس أساقفة ميلان ، الذى ذاع أمر حكمته فى العالم بأسره ، والذى كان على اتصال بهما منذ مطلع شهر فبراير ، عندما اقترح عليهما ، رغبة منه فى إنقاذ إيطاليا والحيلولة دون المزيد من التضحية بأرواح الألوف من الناس ، أن يسمحا له بالتفاهم نيابة عنهما مع قادة المقاومة السرية . وقال الكردينال إن رجال المقاومة يزدادون عدداً فى كل يوم ، ويحسن تنظيمهم ، وهم يتلقون المزيد من الأسلحة والمعدات التى يبعثها الحلفاء إليهم . وقد بحث العقيد دولمان فى اقتراح الكردينال مع الجنرال وولف ، واتفق القائدان الألمانيان ، على أن يبعث الكردينال بممثل عنه إلى مقر قيادة المقاومة السرية لمقابلة الجنرال كادورنا . وقد اختار هذا قسيساً ذكياً ، يدعى الدون جيوسيني بيشييراى كان يعمل كاهناً مع الجيش من قبل .

وتمكن العقيد دولمان فى غضون ذلك من الحصول على تأشيرة تسمح بالسفر إلى سويسرا ، للبارون لويجى باريللى ، الممثل السابق لإحدى الشركات التجارية الأمريكية فى إيطاليا ، تحت ستار الاستشفاء . وأقام هذا فى زيوريخ ، فى بيت صديق له يدعى الأستاذ هوسمان ، مدير معهد زوجر برج .

وجاء إلى البيت ذات مساء بعد وصول باريللي إلى زوريخ ، رجل لا يعرفه الأستاذ ، قال إنه جاء لقراءة عداد الغاز . وصعق الأستاذ هوسمان دهشة عندما قدمه باريللي إليه على أنه العقيد دولمان من قادة الحرس النازي ، وطلب إليه أن يتصل فوراً بالسفارة الأمريكية ، وأن يطلب إلى المسترآلان دالاس ، المجيء

لمقابلته . ولم يرغب دالاس في أن يقحم نفسه في المفاوضات وهي في هذه المرحلة ، فأوفد مساعده الدكتور جيفرنيتز . واجتمع الرجلان في مقهى بيانشي ، حيث اعترف الألماني بأن اسمه لابد أن يكون على قائمة بجرى الحرب عند الحلفاء ، وأنه مقابل رفع اسمه ، على استعداد للمساعدة في إنهاء الحرب في إيطاليا(١) . لكن جيفرنيتز ظل متشككاً في الموضوع ، وماركان ليصدق بأن دولان يعتزم حقاً ترئيب موضوع التسليم أو أنه قادر عليه ، وطلب منه للتدليل على قدرته وحسن نواياه ، أن يأتي إلى الحدود السويسرية بأحد الزعماء البارزين في عدائهم للفاشية ، والمعتقل في أحد السجون الإيطالية . وسرعان ما وافق الألماني على تنفيذ الاقتراح ، وطلب منه أن يسمى له الرجل . وقال جيفرنيتز إن عليه أولا أن يستشير رئيسه ، وطلب منه أن يسمى له الرجل . وقال جيفرنيتز إن عليه أولا أن يستشير رئيسه ،

وقال دالاس ... « اطلب منه فيروشيو بارى » ، معتقداً أن دولمان لن يلبث أن يختلق الأعذار ، لاستحالة إطلاق سراح مثل هذا السجين البارز . ولم يمض أسبوع حتى كان فيروشيو بارى وزوجته ، وشخص يدعى أوسيمينى ، من القادة البارزين الآخرين في مناهضة الفاشية والمحكوم عليهم بالإعدام في سجن فيرونا قد وصلوا إلى سويسرا.

ووصل الجنرال وولف نفسه في الثامن من مارس إلى سويسرا . والتي بالاستاذ هوسمان في إحدى عربات القطار السريع بين شياسو وزوريخ . وسرعان ما اجتمع بآلان دالاس ، الذي لم يعده بشيء ، وإن كان قد ألمح إلى أنه سيضمن له مستقبله إذا انتهت المفاوضات نهاية ناجحة . وعندما عاد إلى إيطاليا ، فوجئ الجنرال ، بأن الماريشال كيسلرنج ، الذي كان يعتمد في مشروعه كثيراً على سلامة منطقه ، قد نقل أثناء غيابه من إيطاليا إلى الشال ، ليخلف الماريشال

<sup>(</sup>١) كان اسم دويان على قائمة مجرى الحرب حقاً . فقد كان المسئول عن إقامة غرف تعذيب الجستابو في شارع تأسو وفي سجن جاكارينو في روية ، وعن أعمال الحرس النازي في فندق ريجينا في ميلان، وكان المسئول أيضاً عن قتل الرهائن على طريق أوربا . وكان هذا الشاب جميل الصورة وفي منهى الذكاء ، وقد ألحق بالسفارة الألمانية في روية منه عام ١٩٣٩ ، إذ كان يعيش في العاصمة الإيطالية قبل هذا التاريخ ، وكانت أمه وهي ابنة طبيب في مونيخ ، تدير منزلا ، بنسيوناً ، في رومة .

رونشتادت في القيادة العامة للقوات الألمانية في الجبهة الغربية ، ليحاول منع الجبهة الألمانية هناك من الأنهيار . ولم يكن في وسع وولف أن يتأكد من مدى الثقة التي يستطيع إيلاءها ، للجرال فيتينجهوف خليفة كيسلرنج ، ولكنه استمر في مفاوضاته أملا منه في أن يقبل فيتينجهوف وغيره من ضباط الحيش الألماني الشروط التي سيتمكن من الحصول عليها إبان مفاوضاته . واجتمع في التاسع عشر من مارس مع الجنرال الإنجليزي ايرى والجنرال الأمريكي ليمنتيزر على مقربة من الحدود الإيطالية – السويسرية في اسكونا على بحيرة ماجيوري ، وبحث معهما في شروط الاستسلام . ولكنه عندما عاد إلى مقر قيادته في إيطاليا ، فوجئ من جديد بأنباء غير سارة . فقد تحدث إليه هملر هاتفيًّا من برلين يقول إن الجستابو قد فرضت رقابتها على أسرة الجنرال وزوجة دولمان . ومنع الجنرال وولف من مغادرة إيطاليا ثانية ، ودأب هملر ، على التحدث إليه هاتفيًّا بين آونة وأخرى ، لينقل إليه أنباء أسرته . وقال وولف للبارون باريللي ، إنه يجد نفسه مضطرًا إلى وقف المفاوضات ولكن هذا أقنعه بأن الحطر اللى يهدده كمجرم حرب أكثر من الحطر الذي قد يهدده إذا ما أصبح الألمان يشتبهون بخيانته . وهكذا وافق وولف على الاستمرار فى الاتصال بالحلفاء عن طريق جهاز إرسال وضعه فى غرفة نوم مرافقه . وحصل فى اليوم الأخير من شهر مارس على موافقة القائد العام فيتينجهوف على شروط. الاستسلام . وفي الثالث عشر من أبريل ، استدعى إلى برلين ، فودع أصدقاءه وكتب وصيته .

ولكنه عاد إلى إيطاليا قبل انقضاء أقل من أسبوع . واستمع هتلر فى الساعة الرابعة والنصف من صباح الثامن عشر من أبريل ، وكان لا يزال فى ملجأ دار المستشارية إلى تقرير وولف ،الذىأراد منه هملرأن يقدمه إلى الفوهرر حول الوضع فى إيطاليا . وروى وولف فيما بعد أن الفوهرر ظل صامتاً ، شبه ذاهل ،وهو يصغى إلى تقريره ، ثم تحدث أخيراً لا عن إيطاليا بل عن الفرصة التى كان لا يزال يحلم فيها فى التفريق بين روسيا وبين البريطانيين والأمريكان . وكان وولف نفسه يعرف أن لا صحة لهذا الأمل الواهم ، إذ أن ممثلى الحلفاء ، رفضوا بسرعة وإصرار وثبات ، اقتراحاً كان قد ألمح إليه فى مستهل مفاوضاته معهم حول استسلام الجيش الألمانى

فى إيطاليا ، وهو أن يسمح لما تبقى من قوات المحور فى إيطاليا ، بعبور الألب دون مضايقة لتكون حرة فى محاربة الروس، وأكدوا أن حلفهم مع الروس قوى لا يمكن أن يحل أو يضعف . ولكنه أحس وهو يغادر الملجأ ، أن الأمل الوحيد الذى بقى لهتلر ، هو أن يقع الخصام بين أعدائه . أما إيطاليا ، فكان قد أسقطها من حسابه منذ زمن بعيد .

ولم يمض أسبوع على عودته إلى إيطاليا ، حتى كان وولف يقابل ممثلي الحلفاء للمرة الأخيرة عند الحدود السويسرية ، ويتفق معهم حول التفاصيل النهائية الاستسلام الجيوش الألمانية استسلاماً غير مشروط ، والعمل الذي يجب أن يقوم به ضد كل من تسوّل له نفسه من جبرالات الجيش الألماني ، معارضة هذا الاستسلام . ومضى وولف مع العقيد دولمان في اليوم الذي تلا عودته من شياسو إلى قصر الكردينال شوستر في ميلان ، ليجتمع هناك إلى ممثلي حركة المقاومة ، الذين أيدوا قبولم لشروط الاستسلام التي اتفق عليها مع الحلفاء ، وراحوا يعلنون له أن لجنة التحرير الوطني لشهال إيطاليا قد أصدرت أوامرها بإعلان الثورة العامة على حكومة موسوليني في الخامس والعشرين من أبريل . وتأيد في هذا الاجتماع أيضاً أنه قبل صدور الأوامر بالشروع في الثورة ببضع ساعات ، سيصدر الجنرال وولف أنه قبل صدور الأوامر بالشروع في الثورة ببضع ساعات ، سيصدر الجنرال وولف أمره إلى العقيد راوف رئيس الجستابو في مبلان ، بمنع قوات الحرس النازي من التدخل في أية قضية إيطالية صرف .

ولم ينقل إلى موسوليني بالطبع شيء عن كل ما وقع . لكن الشائعات وصلت إلى جرجنانو . وكان الجنرال وولف نفسه قد ألمح إلى وجود شيء من الاتصال مع الحلفاء في سويسرا ، وذلك إبان مقابلة عاصفة مع موسوليني ذي الوجه الجامد كالصخر في السابع والعشرين من فبراير . واعترف موسوليني في حديث له مع ألبرتو ميليني ، من موظني وزارة الحارجية بشكوكه في أن شيئاً يدور وراء الستار . وقد اعتقد أن «شوستر» يقوم بعمل ما . وأن الألمان على اتصال بلجنة التحرير الوطني في ميلان . وبيها كان يعترف بأن هناك نوعاً من الاتصال بين الحرس النازي والمقاومة الإيطالية ، إلا أنه تحجج بأن المواضيع التي يجرى بحنها لا تتعدى حدود بعض القضايا المحددة للغاية ، ونفي أن يكون هو أو أي ألماني آخر ، قد أجرى بعض القضايا المحددة للغاية ، ونفي أن يكون هو أو أي ألماني آخر ، قد أجرى

مفاوضات مع الكردينال شوستر . وزعموا لموسوليني أن إطلاق سراح بارى ، قد جرى لمصلحة الشعب الإيطالي الذي سيفيد من تخفيف التوتر الذي لا بد أن ينتج عن مثل هذه البادرة الطيبة ، وقد قبل موسوليني هذا التعليل ، وأبلغ مياليني أنه لا يعترض على إطلاق سراح الرجل ، ولكنه لا يستطيع أن يصدق أن الشائعات الي سمعها عن الاتصالات الألمانية ، لا أساس لها من الصحة . وقال لمحدثه . . . و و و ل له و إلى لعلى ثقة بأنهم يتعاملون مع لحنة التحرير الوطني . وقد يحسن ران و و ولف الصنع لو أخراني ماذا يدور في خلدهما » . ثم قال بشيء من الغضب . « فن حتى الصنع لو أخراني ماذا يدور في خلدهما » . ثم قال بشيء من الغضب . « فن حتى أن أعرف على الأقل ، حقيقة ما يدور » .

وقر ر فى الثالث عشر من مارس ، أن يخطو خطوة من جانبه ، فأوفد ولده فيتوريو إلى الكردينال شوستر ، حاملا رسالة يقترح فيها شكلا من أشكال الضيان المسكان المدنيين فى حالة وقوع انسحاب ألمانى عام من إيطاليا ، وانسحاب القوات الإيطالية إلى مراكز دفاعية فى جبال الألب . ولكن خطوة موسولينى لم تكن كافية فى نظر الكردينال ، وإن كان القاصد الرسولى فى بيرن قد أمر بنقلها إلى قيادة الحلفاء العليا فى كاسيرتا ، حيث رفضت على الفور رفضاً قاطعاً ، لأن الحلفاء لا يقبلون بغير الاستسلام اللامشروط . ورفض موسولينى بدوره التفكير فى هذا الاستسلام ، إذ كان متردداً حتى تلك اللحظة فى الاعتقاد بأن الألمان قد أقروه . وتلقى فى السادس من أبريل تقريراً يقول إن الأوامر قد صدرت إلى بعض الوحدات الألمانية بإعداد العدة للجلاء عن إيطاليا ، ولكن لم يمض يوم أو يومان حتى كان يسمح للجنرال فيتينجهوف ، بإقناعه ، بأن حلفاءه الألمان سيقاتلون حتى النهاية . وأكد له الجنرال أن كل ما يسمعه من شائعات عن استسلام الألمان وعمل من أعمال الدعاية المعادية » .

## الانتقال إلى ميلان من ١٩ إلى ٢٥ أبريل ١٩٤٥

و ظللت أقامر حتى الباية ، وكنت المغلوب في ساية المغامرة » .

استقبل موسولینی فی الثالث عشر من أبریل ، وکیل وزارة الداخلیة . وراح یسأله بکل وضوح . . . ۵ قل لی ! ما رأیك فی الحرب الآن ؟ » ورد وکیل الوزارة . . . « لیس ثمة من شلك فی أننا قد خسرناها » .

واحتج موسوليسي على ذلك ، قائلا إن المقاومة تشتد في ألمانيا ، وإنهم يقاتلون دفاعاً عن كل شبر من الأرض .

ورد وكيل الوزارة . . . « لكن الخلجات الأخيرة لا تؤثر على النتيجة . . . » وصمت موسوليني . . . ثم قال بشيء من النعومة . . . « أجل إنك على حق . هذه هي الحقيقة ، ولم يعد في وسعنا أن نعمل شيئاً » .

وقد قدر لهذه القدرية التي تخللها دفقة واحدة من الأمل ، أن تعيش مع موسوليني حتى النهاية . فقد قبل الأمر الواقع ، وأن النصر بات مستحيلا ، وتركزت أفكاره الآن على الطريقة التي سيؤله فيها ويمجد . واقترح بعض وزرائه ، أن يصمدوا لله ة الأخيرة في تريستا ، بيما اقترح البعض الآخر ، يؤيدهم الجنرال وينينبيج ، قائد الحامية الألمانية في ميلان ، الدفاع عن المدينة وتحويلها إلى ستالينجراد إيطالية . ورأى البعض النالث ، أن خير خدمة لأسطورة الفاشية ، أن يظل الفاشيون يقاتلون حتى الموت في جبال الألب . وجاء بافوليني في الرابع عشر من أبريل إلى اجماع عقد في دارة أورسوليني ، ليعرض خطته في إظهار هذه الإيماءة الأخيرة من الإيمان والتحدي في فالتيلينا إلى الشهال من برجامو . ولم

يعترض أى من الألمان الذين شهدوا الاجتماع ، وبينهم الجنرال وولف ، على خطة بافوليني ، كما لم يذكر وا شيئاً عن احتمال استسلام الألمان .

ولم يتحدث موسوليني بالكثير في هذا الاجتماع ، وبدا راضياً باقتراحات بافوليني دون مناقشة ، سارحاً بفكره في أماكن أخرى ، وكأنه يعد نفسه للموت . وعندما اعترض جرازياني على هذا المشروع وهاجم بافوليني لأنه لم يعد تفاصيل وافية عن مخططه ، راح موسوليني يقول بمنهى الهدوء . . . « ليس ثمة من إرغام على أحد كم بالمضي إلى فالبتلينا . وعلى كل منكم أن يقرر لنفسه ما يشاء » .

وعندما وفد عليه الأب يوسيبيو ، كاهن الجيش الذي سبق له أن تحدث إليه عدة مرات في جرجنانو ، كان حديثه الأخير إليه ، أشبه بوصية الرجل المشرف على الموت واعترافه . فقد بات مقتنعاً من الهزيمة. وخيل للأب أنه أخذ يتوقع الميتة العنيفة التي كانت تنتظره (١) . وقال لكاهن آخر هو الدون بانسينو ، جاء يزوره بعد يومين . . . « ودعني الآن أيها الأب . وشكراً لك على الصلاة التي أديبها من أجلى . وكل ما أرجوه أن تواصل الصلاة من أجلى ، إذ أنني في حاجة . إليها . فأنا أعرف أنهم سيقتلونني ، وأوحى بنفس الانطباع من اليأس والاستسلام إلى دينالى ، الثورى العجوز الذي عرفه منذ أيام شبابه في سويسرا . . . عندما قال . . . وهناك إشارات مرة عن المصائب ، عالقة في الجو ، . . ثم راح يدعي نفس الإحساس المسبق بالنكبة الذي أحس به في رومه في اليوم الذي سبق اعتقاله ، وقال . . . ويشاء القدر لي أن أصاب . نقد استثرت الحظ ضدى فانقلب على . ولا ريب في أن المؤمنين الذين لم أحسدهم قط كما أحسدهم اليوم ، سيشيرون إلى يد العدالة الإلهية . وقد أصبحت الحوادث بالنسبة إلى جزءاً من التاريخ . فقد ظللت أقامر حتى النهاية ، وكنت المغلوب في نهاية المقامرة . وإني لأودع فقد ظللت أقامر حتى النهاية ، وكنت المغلوب في نهاية المقامرة . وإني لأودع الحياة دون أحقاد ودون كراهية ودون كبرياء . الوداع » .

ورد دينالي . . . ( إلى اللقاء » .

<sup>(</sup>۱) قال لشقیقته متحدثاً عن وفاة مازولینی وکیل وزارة الحارجیة . . . « مسکین مازولینی . ولکنه مات فی فراشه کما أراد أن بموت ، ومن یلوی أین سنموت لحن ، وما سیلحق بعظامنا بعد موتنا » . « المؤلف »

ــ لا . لا . لم تعد هناك أوهام . الوداع .

واجتمع وزراء الجمهورية الاشتراكية للمرة الأخيرة في السادس عشر من أبريل. وقال موسوليني إن الاجتماع المقبل ، سيعقد في ميلان . قال هذا بشيء من التحدي الساخر اللاواعي ، راجعاً بفكره إلى انتصاره الأخير في تلك المدينة قبل نحو من خسة أشهر في ديسمبر . . . وكان قد أسر لميليني قبيل الاجتماع . . . ه لم أحب قط هذه العزلة ، حيث أجد نفسي مبتوت الصلة بالشعب . فقد ضاعت رومة وباتت ميلان هي العاصمة الوحيدة للجمهورية الإيطالية »(١) .

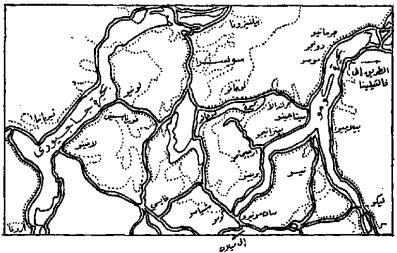

خريطة منطقة بحيرة كومو

وأعد عدته فى الساعات المبكرة من مساء التاسع عشر من أبريل ، بالرغم من نصائح وولف وران ، للرحيل إلى ميلان ، مصحوباً بحرس من القوات الألمانية يقوده النقيب أوتو كيسنان من الجيش الألماني والملازم فريتز بيرزير من رجال الحرس النازى ، وهو ضابط شاب يبدو الحزن على محياه ، وقد صدرت إليه الأوامر بأن لا يدع الدوتشى يغيب عن ناظريه لحظة واحدة .

<sup>(</sup> ٦ ) كان يريد في السابق نقل عاصمة الحكم إلى الجنوب إلى مركز متوسط عند مونزا ، ولكن الألمان لم يسمحوا له بلدك ، وقد نصحوه الآن بعدم الرحيل إلى ميلان ، على اعتبار أن مجيرة جاددا تقع على الطريق الرئيسي لتراجع الجيش الألماني ، أما في ميلان فسيكونون عاجزين عن تأمين الحماية الكافية المفاشيين ضد رجال المقاومة السرية .

وكانت الشمس تشرف على المغيب عندما ودع واشيل في حديقة الدار ، قائلا لها إنه سيعود إليها في بعد . وذكرت واشيل في بعد « وقد تحدث أيضاً عن احتمال الصمود الآخير في فيلتيلينا . ولم أجد سبيلا ، لمناقشته » . وكان أكثر وضوحاً مع شقيقته ايدفيج . فقد ذكر أن ألمانيا شارفت على نهايتها وأنها ستقسم بعد الحرب بين الروس والحلفاء الغربيين . أما بالنسبة إليه . فقد ذكر ، ويبدو أن حبه في البلاغة لم يزايله لحظة واحدة ، بأنه بات على استعداد « لولوج صمت الموت الرهيب » .

وأقام موسوليني مكتبه في ميلان في الطبقة الأولى من دار المحافظة في قصر مونفورتي ، حيث ظل لمدة خمسة أيام متوالية . يتلقى سبلا لا ينقطع من الزائرين . وحلفت الأحاديث المتواصلة ، وجو الإثارة المحمومة ، في نفسه بعض الارتياح . فقد وصل إلى ميلان عصبي المزاج ، بادى اليأس ، لا يكترث بشيء . أما اليوم ، أى في العشرين من أبريل ، فقد عاوده هدو ؤه ، وأصبح أكثر ثقة بنفسه . وراح يتحدث عن مقاومة تستمر شهرا في فيلتيلينا ، مما يتيح له الفرصة لإقامة حكومة مستقرة تتولى القيام بصلح شريف . وأخل يبحث جاداً في احتمال إقامة جبهة جديدة مع الاشتراكيين ضد الملكية . و وجده الصحي كابيلا ، عندما قابله في العشرين من أبريل و في حالة صحية طيبة على العكس مما كان يقوله الناس » . و بدا أكثر من أبريل و في حالة صحية طيبة على العكس مما كان يقوله الناس » . و بدا أكثر بدانة من المرة الأخيرة التي لقيه كابيلا فيها ، وأكثر مرحاً ، وهو يسأله عما يستطيع مورته وقد وقعها بشيء من الاعتزاز على النحو الذي ألفه في السابق . . . « السنة الثالثة والعشرون للعهد الفاشي » ، وكأن هذا العهد ، لا يزال في بدايته ، ولم يصل الثالثة والعشرون للعهد الفاشي » ، وكأن هذا العهد ، لا يزال في بدايته ، ولم يصل عورا أبداً .

وقال كابيلا يسأله . . . أنثق حقًّا في شوستر ؟

وسرح موسوليني بنظره من النافذة ، ونشر بديه بالصورة المعروفة عنه وقد رفع راحتيه إلى السقف يقول . . . « إنه ماكر إلى حدما ، ولكن على الإنسان أن يصدق رجال الله » .

سكرتيريه والدكتور زاخارى أن يطير إلى أسبانيا ، أو عندما اقترح تامبوريني عليه الفرار إلى بولينيزيا . وكان قد حزم أمره على الموت فى فالتيلينا . فقد انتهت حياته ، لكن الفاشية فى نظره لم تنته . وفى الحطاب الأخير الذى ألقاه على عدد من الضباط جاءوا لرؤيته ، تحدث بشىء من قوته السابقة عن «خلود الحزب الفاشى » .

لكن أسرته يجب أن تكون في مأمن . وتحدث إلى زوجته راشيل هاتفياً في الثالث والعشرين من أبريل ، قائلا إنه سيعود إلى جرجنانو ، ليعد العدة لفرارها إلى سويسرا . ولكنه اضطر بعد ساعات إلى التحدث إليها ثانية قائلا إن مانتوا سقطت وأن بريسكيا مهددة ، وإنه لن يستطيع الوصول إلى جرجنانو . وأمرها بالمضى إلى مونزا، حيث ستجد براسو في انتظارها في الدارة الملكية . وسيعود إلى الاتصال بها هناك ثانية . وحاول إقناع كلاريتا أيضاً بالفرار ، ومضى لزيارتها في البيت الذي نقلها إليه مع أسرتها في ميلانو ، الرائد سبوجلر . وكان بقية أفراد أسرتها يعدون العدة للطبران إلى أسبانيا ، ولكن كلاريتا ترفض الذهاب معهم . وكتبت إلى صديقة لها ، تقول وقد استعارت تعابير حبيبها المحبوبة لديه . . . . هاسير وراء قدري ، وأنا لا أعرف ما سيحل بي ، ولكنى لا أستطيع مناقشة القدر » .

وقضى موسولينى سحابة الحامس والعشرين من أبريل فى ميلان . وظل يرفض بإصرار كل الاقتراحات المنصبة عليه بمغادرة البلاد ، وبدا هادئاً ، ومتبلداً أحياناً . وكان ينفجر أحياناً بملاحظة غاضبة عن الألمان ، أو عن الملك والإنجليز ، ولكنه ظل بعمل طيلة النهار ، دون تدمر ، أو سرعة ، جامعاً أوراقه ، متحدثاً إلى زائريه ، متأهباً للشروع فى رحلته نحو الشهال . وانتشرت الشائعات بأنه سيغادر ميلان فى ذلك اليوم ، فجاءه الملازم بيرزير ، مذكراً إياه بشىء من الحدة بوعده بأن لا يغادر المدينة حتى يعود النقيب كيسنان من جرجنانو ، حيث كان قد مضى بأن لا يغادر المدينة حتى يعود النقيب كيسنان من جرجنانو ، حيث كان قد مضى بحم متاع رجاله . ورد موسولينى ، وهو يصدر إليه أمره بأن يمضى إلى ثكنات المحم متاع رجاله . ورد موسولينى ، وهو يصدر إليه أمره بأن يمضى إلى ثكنات «ولكن الوضع قد تبدل الآن » . وبدا منزعجاً من أن بيرزير ، اعتبره غلفاً

لوعده لكيسنان ، وإن لم ينزعج للوضع الذي بات فيه .

وجاء الجنرال مونتانا رئيس الشرطة فى ميلان والماريشال جرازيانى إلى دار المحافظة فى الساعات المتأخرة من بعد ظهر ذلك اليوم للبحث فى انسحاب القوات الجمهورية من المدينة ، لإعادة تنظيمها فى الشهال . ولكن موسولينى أبلغهما أنه سيقصد إلى الكردينال شوستر . ليطلب إليه إعداد اجتماع مع زعماء لجنة التحرير الوطنى ليعرف شروطهم للاستسلام . وقال إنه قرر 8 أن يوفر على الجيش المزيد من التضحيات » .

ومضى موسولينى بعيد الخامسة إلى قصر الكردينال ، على أن يلحق به جرازيانى فيما بعد . كانت الشوارع هادئة هدوءاً غريباً ، وكانت الأماكن العامة مغلقة ، ومعظم الحوانيت والمكاتب مقفلة . وكانت صافرات المصانع قد انطلقت قبل بضع ساعات تعلن بداية الإضراب العام .

وروى الكردينال شوستر فيما بعد . . . « ودخل موسوليني غرفة استقبالى فى حالة كثيبة ، فثل أماى صورة الرجل الذى أذهلته الكارثة الرهيبة . واستقبلته ، بحنان أبوى كنسى ، وحاولت ونحن ننتظر وصول الرجال الذين أراد مقابلتهم ، الترويح عن نفسه ، بشى ء من الحديث » .

وكان الحديث عسيراً ومؤلماً . وبدا موسوليني في غاية الإجهاد ، عاذفاً عن الحديث . وأصر الكردينال على أن يتناول بعض المرطبات ، لينتعش بعض الشيء ، فقيل مدفوعاً بالكياسة قدحاً من الشراب ، وقطعة من البسكويت » . وكان أشبه بالرجل الذي زايلته إرادته ، وتقبل مصيره دون حراك » .

ولم يستعد موسوليني قوة عزيمته وبصورة مؤقته ، إلا عندما رجاه الكردينال أن يوفر على إيطاليا المزيد من الاضطراب الذي لا طائل تحته ، وأن يقبل بشروط الاستسلام الشريف . وقال إن مشكلته ذات شقين ، وتعالج في مرحلتين . وأضاف أنه سيحل الجيش والحرس الفاشي ، ولكنه سينسحب مع ثلاثة آلاف من ذوى القمصان السوداء إلى فالتبلينا ، لبواصل الحرب في الجبال .

وقال له الكردينال . . . « لا تجر وراء الأوهام يا دوتشى . فأنا أعرف أن من سيتبعك إلى هناك من ذوى القمصان السوداء ، لن يزيدوا على الثلاثمائة ، لا ثلاثة

T لاف كما يحاول البعض أن يوهموك n .

واعترف موسوليني بشيء من الاستسلام الكثيب . . . ، وقد يزيد هذا العدد بعض الشيء ، لكن الزيادة لن تكون كبيرة . فأنا لا أعيش في الأوهام » .

واعتقد شوستر ، أن موسوليني مصمم على أن يمضى إلى قبره في الجبال ، حتى ولو كان العدد ثلاثماتة ليس إلا . وخيل إلى الكردينال أنه لن يتحول عن رأيه ، ولذا فقد توقف عن الحديث ، في هذا الموضوع . وتكلما في أمور أخرى ، لكن النار القصيرة التي اشتعلت في نفس موسوليني ما لبثت أن خبت ، وكان الكردينال هو المتحدث معظم الوقت . وتناول الحديث موضوع و التكفير و و الغفران ، والسجن والإبعاد ، وبدا وكأن موسوليني لا يصغى إلى محدثه ، وإن ظهر بريق السرور في عينيه المجهدتين في ومضة خاطفة عندما أشار الكردينال بصورة عارضة إلى نابوليون . وامتلاً ناظراه بالدموع عندما تطرق الحديث إلى مغفرة الله . وأهداه الكردينال نسخة من وقصة القديس بنيديكت، ، فتقبلها موسوليني شاكراً ، ووضعها بعناية في مغلف بني اللون .

ووصل في الساعة السادسة الجنرال كادورنا ، مصحوباً بممثلين آخرين عن للمنة التحرير الوطى ، هما أخيل مارازا ، المحامي الديمقراطي الاشتراكي ، والمهندس ريكاردوا لومباردي ، أحد أعضاء حزب العمل . وسرعان ما قادهم الدون جيوسيبي بيشييري إلى غرفة الكردينال . وقدم إليهم الكردينال يده ليقبلوا الحاتم الذي يحمله . وعندما انتهوا من ذلك ، عرفهم على موسوليبي الذي اتجه مسرعاً إليهم ، وقد ظهرت على وجهه ابتسامة صورها مارازا بأنها كانت تنطق بشيء من التنازل . ومد يعم الحرينال على الأريكة ، يما ظل الرجال الثلاثة واقفين .

وضيم على المكان جو من التحفظ والحيرة ، ولا سيا بعد أن وفد إليه مندوبو المحمهورية الاشتراكية ، وهم جرازيانى وبار اكو وباولو زيربينو وزير الداخلية . وكان موسولينى يؤدى دوراً لم يسبق له أن مثله ، فراح ينظر بإصرار إلى الستائر القرمزية المدلاة على الجدران، مبتعداً ببصره عن عيون الآخرين . وكان الشارع الذي تطل عليه النافلة المفتوحة في منهى الهدوء .

وقال أحدهم . . . هل يسمح لنا بالجلوس هناك ؟

وأشار الكردينال شوستر ، إلى مائدة كروية ضخمة تقوم فى وسط الغرفة وعليها عدد من الكؤوس ، وجرة من نبيذ مارسالا ، ووعاء من البسكويت . وجلس الكردينال إلى طرف المائدة إلى جانب موسوليني ، وإلى شالهما جلس كادورنا ومارازا ولومباردى ، بينا جلس إلى اليمين جرازياني وزيربينو وباراكو ، وذكر كادورنا أن جرازياني كان بادى الغضب .

وراح موسولینی یبدأ الحدیث بصوت حاد نافد الصبر ، و کأن المبادرة ما زالت حقاً له . . . « حسن . . . ما هی اقتراحاتکم ؟ »

وجه كلامه إلى كادورنا الذي بدا غير راغب في الرد عليه ، فتطلع إلى مارازا .

وقال مارازا : « إن التعليات لدى محددة ودقيقة . فعلى أن أطلب منكم الاستسلام وأن أقبله ليس إلا » .

وقاطعه موسوليي خاطفاً وقد استدار غاضباً إلى الكردينال شوستر . . . « أنا لم آت إلى هنا لهذا . فقد قبل لى إننا سنجتمع وسنبحث فى الشروط . وهذا هو سبب مجيئى . حماية رجالى وأسرهم ، والحرس الفاشى . أريد أن أعرف ما سيحدث لهم . فن الواجب إضفاء الحماية على عائلات أعضاء حكومتى . وقد أكدوا لى أيضاً ، أن رجال الحرس الفاشى سيسلمون إلى العدو كأسرى حرب » .

وكان غضب موسوليني قد اشتد وهو يتحدث . وكان من المتوقع أن يقول المزيد لو لم يقاطعه لومباردي قائلا . . . « طبعاً هذه تفاصيل ، وأعتقد أن لدينا الصلاحية لبحثها وتسويتها » .

فرد موسوليني بلهجة الرجل الذي استثير ثم أرضى بعد لأى ، وكأنه قد كسب نقطة في النقاش . . . « حسن إذن ، فني وسعنا أن نصل إلى شيء من الاتفاق » . وسرعان ما بدأ النقاش الجدى ، وقد يشر في مسهله بالنجاح . ووافق ممثلو لجنة التحرير الوطني ، على أن يعامل الجنود الفاشيون عندما يؤخذون كأسرى طبقاً لميثاق لاهاى . وأن لا تتعرض أسر الفاشيين للأذى ، وأن يلتى الدبلوماتيون المعتمدون لدى الجمهورية الاشتراكية حماية القانون الدولى . ولكن بيها بدا أن موسوليني

بصمته غير المألوف كان يقر شروط مندوبي اللجنة ، راح الماريشال جرازياني يهب فجأة على قدميه عندما أثير موضوع مجرى الحرب قائلا . . . لا . لا يادوتشي أرى لزاماً على أن أذكرك بأن علينا التزامات بالولاء لحلفائنا . فليس في وسعنا أن نتخلي عن الألمان وأن نتفاوض على هذا النحو المستقل . فليس في وسعنا أن نوقع اتفاقاً بدون الألمان . وليس في وسعنا أن ننسي قوانين الشرف والواجب » .

ورد كادورنا ببطء وهو يؤكد كل كلمة يقولها ، متطلعاً إلى موسوليني . . . . ه أخشى أن لا يكون الألمان قد أحسوا بمثل هذا الواجب . فقد كنا نبحث معهم في شروط الاستسلام طيلة الأيام الأربعة الماضية . وقد اتفقنا على جميع التفاصيل ، وتحن ننتظر أنباء توقيعهم على الاتفاق في أية لحظة » . ولم يشك مارازا لحظة واحدة في أن هذه الأنباء كانت مفاجأة مذهلة لموسوليني وبدا الألم على وجهه واضحاً كل الوضوح . وقال مارازا وقد تظاهر بالدهشة . . . « أولم يكلفوا أنفسهم عناء إبلاغ حكومتك ؟ »

فقال موسوليني غاضباً: هذا مستحيل ، أرنى المعاهدة .

وتدخل زيربينو قائلا: إن الأمر ليس مستحيلا ، وذلك لأن الدون بيشيراى قد حدثه به في الغرفة الخارجية . والتفت موسوليني إلى الكردينال شوستر ، الذي اعترف فيا بعد بأنه قد تضايق لأن الدون بيشيراى قد أفشى سرًا دبلوماتيبًا. وقال الكردينال أخيرًا . . . « ليس من المجدى الآن على أى حال ، الاحتفاظ بسرية أمر أصبح معروفاً للجميع . . . أجل كان الجنرال وولف رئيس الحرس النازى في إيطاليا يتفاوض معى فعلا عن طريق السفير الألماني والعقيد راوف، واستسلم موسوليني إلى حافز مفاجئ من السخط ، وأعلن أن الألمان قد خانوه ، وأنهم كانوا يعاملون الإيطاليين دائمًا كالعبيد . وتوعد بأن يستعيد لنفسه حرية العمل ، طالما أنهم «عملوا من وراء ظهورنا» .

وحاول الكردينال شوستر والماريشال جرازياني تهدئة ثائرته دون جدوى إبان الوقت الذي استؤنف فيه النقاش. ولكنه بدا غير قادر على التفاوض وسرعان ما قام من مكانه ، قائلا إنه لن يقر شيئاً إلى أن تتاح له الفرصة للتحدث إلى القنصل الألماني ثم قال . . . وفي وسعنا أن نقول هذه المرة إن ألمانيا خانت إيطاليا » . وطلب مهلة ساعة للواسة شروط اللجنة للاستسلام ، فوافق المندوبون على منحه

هذه المهلة . وروى جرازيانى أنه غادر الغرفة متوعداً بإذاعة الحيانة الألمانية عن طريق الإذاعة . وودعه الكردينال إلى الغرفة الحارجية متمنياً له سلامة العودة فى غضون ساعة . . . ورد عليه موسولينى قائلا . . . هذا لا يهمنى » .

ووصل القنصل الألماني بعد نحو من نصف ساعة منسائلا عما حدث. وسرعان ما حمى وطيس الجدال بينه وبين عدد من الإيطاليين. وكان هناك في إحدى الزوايا ، وقد وقف صامتاً ، كارلو تينيجو ، محافظ تورين السابق ، الذي كان الجنرال ديامانيتي قائد الحرس الفاشي ، قد طلب إليه أن يحاول معرفة ما حدث. وقبل ربع ساعة من انقضاء المهلة المعطاة لموسوليني اندفع إلى الغرفة اليساندو بيرتيني سكرتير الحزب الاشراكي ، وكان قادماً لتوه من اجتماع في مصنع للسيارات ، حيث نشب عراك بين العمال المسلحين . . .

وصرخ اليساندرو . . . أين موسوليني ؟ لم كل هذا الحديث ؟ إذا سلمتم موسوليني إلينا ، فإننا سنقيم في غضون يومين محكمة للشعب . إن ما نطلبه هو العدالة السريعة . وقد مللنا من هذا الحديث الذي لا فائدة منه ، .

وبينها كان مارازا يعترض على مناداة بيرتيني بالعنف ، تسلل تينيجو من الغرفة والخضآ لتحذير موسوليني من الحطر الذي يتهدده . ووجد ساحة المحافظة ملأي بالسيارات والرجال المتحمسين يصعدون الدرج ويهبطونه . وكان الضجيح في الداخل مرعاً .

وصرخ تبنيجو مردداً عبارة بيرتيني التي قالها عندما اندفع إلى قصر الكردينال ... « أين موسوليني ؟ »

وقال له أحدهم إن الدوتشي مضي إلى مكتبه ، وطرد كل إنسان من حضرته ، ثم أغلق الباب عليه . ومن المحتمل أنه يعتزم أن يطلق النار على نفسه . فلديه مسدس في المكتب ، وهو في حالة جنونية . ولاحظ الدكتور زاخاري ما كان عليه من شحوب وما بدا في تقاطيعه من عبوس . وعندما عرض عليه الحرال وينينج قائد الحامية الألمانية في ميلان ، حراسة ألمانية مسلحة ، صرخ في وجهه قائلا إن الألمان خونة وجبناء ، وإنه يؤثر الموت على طلب حمايتهم .

وعندما عاد موسولینی إلی القصر ، مضی فورآ إلی خریطة منشورة علی الماثلدة ، وأشار إليها بأصبع مرتجفة وقال . . . « سنغادر میلان فورآ باتجاه کومو » ..

ولم يكن هذا يمثل الطريق المباشر إلى فالتيلينا ، ولكن الأنباء كانت قد وصلت بأن الأمريكان يتقدمون بسرعة على طريق بيرجامو ، وأن رجال المقاومة قطعوا الطريق إلى ليكو . ولم يعرف أحد ما كان الدوتشي يعتزم عمله ، بعد الوصول إلى كومو . وخيل إلى البعض أنه قد يمضي منها إلى شياسو محاولا عبور الحدود إلى سويسرا ، وهذا ما اعتقده الكثيرون في الواقع فيا يعد ، إذ تصوروا أن موسوليني قد سر من خيانة الألمان إذ أتاحت له الفرصة للفرار دون أن ينهم بالحيانة .

ولكن فيتوريو لم يكن يعتقد كغيره من الذين كانوا قريبين منه في هذا الوقت ، بأنه يعتزم الفرار . فلقد كان قبل بضع ساعات قد أبلغ أباه بأن هناك بعض الطائرات ما زالت في مطار جيدى ، وأن الوقت ما زال متسعاً للنجاة . لكن هذا الاقتراح أثار غضبه ، فقد تطلع إلى ولده بنظرة غاضبة ثائرة «جمدت العبارات في فم فيتوريو » كما اعترف هذا فيا بعد . وصرخ في ولده بمنهى القسوة ... «لم يطلب منك أحد أن تدلني على ما يجب أن أفعله . فقد قررت أن ألني حتني في إيطاليا » . ووجد فيتوريو في نفسه الجرأة ليكرر نصيحته الآن ، ولكن هذه النصيحة رفضت من جديد ، بغضب شديد .

واندفع موسوليني من مكتبه ، ولقيه تينيجو في الرواق ، ونصحه بأن لا يعود إلى قصر الكردينال ، إذ أن أعداءه سيقتلونه . وتوسل إليه كارلو بورساني أحد أعوانه الحليص، وكان قد أصيب بالعمى في معارك ألبانيا ، أن لا يغادر ميلان ، مادًا إليه يديه ، وقد سالت العبرات من عينيه اللتين لا تبصران . وطلب إليه بوفاريني – جيدى وريناتو ريكى ، أن يقبل بنصيحة ولده فيتوريو ، وأن يطير إلى أسبانيا ، بينها هتف آخرون . . . « لا لا تذهب يا دوتشي ، لا تذهب » . وهرع إليه أحد سكرتيريه يحمل أوراقاً يطلب توقيعه عليها ، فدفعه عنه بيده ، دون أن ينظر إليها . ونصحه البعض بأن يحاول الوصول إلى حراسه الذين كانوا لا يزالون ينتظرونه في جادرون . وقال بومباكي ، وكان يرتدى قميصاً أسود ، وسروال ركوب أسود أيضاً إن المنظر ذكره بمدينة بيتروجراد ، حيث وقف يرقب مع لينبن فرار قوات ياديينيك . وقال . . . « كان قصف المدافع آنداك يهز النوافذ . وكان الوضع مماثلا لما هو واقع اليوم ، وإن كانت حالة اليوم أكثر سوءاً » .

وهتف موسولینی قائلا دون أن یكترث بمن حوله ، وقد سرت إلیه عدوی ما أصابهم جمیعاً من جنون . . . « بریدون أن یكرروا الحامس والعشرین من یولیو ، ولكنهم لن ینجحوا هذه المرة . أجل لن ینجحوا » .

وكان يرتدى لباس الحرس الفاشى ، وقد وضع مدفعاً رشاشاً على كتفه . وكان يحمل حقيبتين جلديتين وقد حشيتا بالوثائق السرية ، فسلمهما مع بعض المال إلى كاردورى ، وهو من رجال القمصان السوداء الذين يثق بهم . واتجه نحو سيلفيسترى وبورسالى فعانقهما صامتاً . وفجأة رجع بضع خطوات إلى الوراء ، وصرخ بصوت دراماتى . . . « إلى فاليتلينا » . ثم هبط السلم متجهاً إلى سيارته .

وشقت سرية من ذوى القمصان السوداء طريقها عبر الجماهير ، ثم سارت القافلة متجهة إلى شارع مونفورتي . ومنه إلى شارع ليتوريو ، في الطريق إلى كومو . وكان لويجي جاتى . سكرتير موسوليني الشاب يتولى القيادة ، جالساً في مقدمة السيارة وقد ارتدى جاكيتة من الجلد الأسود ووضع مدفعاً رشاشاً بين ركبتيه . ووراءه كانت سيارة موسوليني « الالفاروميو » المكشوفة ، وقد جلس فيها وإلى جانبه بومباكي ، ووراءها نحو من ثلاثين سيارة أخرى بين صغيرة وكبيرة . وكانت في إحدى السيارات وهي من طراز « الفاروميو » وتحمل رقماً أسبانياً ، كلاريتا في إحدى السيارات وهي من طراز « الفاروميو » وتحمل رقماً أسبانياً ، كلاريتا بيتانشي ، ومعها أخوها مارسيلو وزوجته وطفلاه . ووراء هذه السيارة ، شاحنتان بيتانشي ، ومعها أخوها مارسيلو وزوجته وطفلاه . ووراء هذه السيارة ، شاحنتان وقد ملئتا بجنود الحرس النازي بقيادة الملازم بيرزير ، الذي أمره الحرال وينينج ، بالرغم من احتجاجات موسوليني المسرحية ، بأن يواصل القيام بواجبه في حراسة موسوليني ، وكان فيتوريو في السيارة الأخيرة .

وكان عدد من وزراء الحكومة الجمهورية قد قرروا البقاء في ميلان ، لكن معظمهم ، لحقوا بالدوتشي .

وراح أحدهم يسأل ميزاسوما . . . « إلى أين نحن ذاهبون » .

فرد هذا بوجوم يحمل طابع التنبؤ . . . « لا يعرف ذلك إلا الله . وربما كنا ماضين إلى حتوفنا » .

# الفرار من میلان من ۲۰ الی ۲۷ أبریل ۱۹۶۰

« سأمضى إلى الحبال ، ومن المستحيل بالتأكيد أن لا يكون ثمة خسالة على استمداد المحاق بي .

١

وصل موسوليني إلى كومو حوالي الساعة العاشرة مساء . وراح يصعد سلم المحافظة مسرعاً حيث قرر أن ينتظر وصول بافوليني ، الذي وعده بأن يأتي بثلاثة آلاف من الفاشيين المخلصين ، للصمود معه في وقفته الأخسيرة في الجبال . لكن الأنباء التي وجدها في كومو لم تكن مشجعة على الإطلاق ، فخطوط الهاتف ما زالت سليمة ، وكان الجرس يقرع في رواق المحافظة بين لحظة وأخرى ، حاملا صوتاً مرتعداً يعلن وقوع كارثة جديدة . فلقد احتل العمال المسلحون ضواحي ميلان كلها . والأمريكان لا يزالون يتقدمون ، والألمان يتراجعون تراجعاً عاماً . ومنعت جماعات المقاومة السرية الجنود الجمهوريين من دخول ميلان ، بعد أن أغلقت طريقي ميلنجانو وتريفيليو . وتحدث ميزاسوما هاتفياً إلى مكاتب صحيفة أعدى ديريري ديلاسيرا فقيل له إن رجال المقاومة السرية قد احتلوا البناء . ولم يسمع أحد بأية أنباء عن بافوليني .

وأعدت زوجة المحافظ العشاء حوالى الساعة العاشرة والنصف . وقدمته فى مكتب زوجها ، لكن موسولينى لم يستطع أن يأكل شيئاً . وظل يصغى صامناً إلى وزرائه ، وهم أقرب ما يكونون إلى الذعر : يواصلون تقديم النصائح المتناقضة إليه . فقال باولوبورتا ، مفتش الحزب الفاشى فى لومبارديا : إن عليه أن لا ينتظر وصول بافولينى وأن ينسحب إلى كادينابيا . وحثه بوفارينى - جيدى ، على أن يمضى معه لعبور الحدود إلى سويسرا عند شياسو ، حيث لابد أن يسمح لهم حرس الحدود بعبورها . وقال جرازيانى الذى استشار قائد الحامية الألمانية فى كومو

إنه يرى أن الفرار إلى سويسرا ، أمر مستحيل . وهنف الجنرال ميشي من قادة الجيش الجمهوري ، يقول إنه ينتظر الدوتشي في سوندريو .

وقال أخيراً . . . « سأمضى إلى الجبال ، ومن المستحيل بالتأكيد أن لا يكون ثمة خمسهائة رجل على استعداد للحاق بي » .

وبدا شديد القلق على ملفاته . فبالإضافة إلى الحقيبتين الجلديتين اللتين سلمهما في ميلان إلى كارادوري ، كانت هناك وثائق أخرى ، وضعها في سيارة شاحنة ، لم تصل إلى كومو بعد مع بقية القافلة . وبعث بجاتى والعقيد كاسالينوفو ، ليحاولا البحث عما تم بالوثائق ، بيها راح يقرأ بمنهى العناية والدقة مجموعة أخرى من الوثائق كان قد وضعها في حقيبتي يد كبيرتين كانتا لا تفارقان نظره لحظة واحدة . ولم يعرف أحد أبداً ما الذي تضمنته هذه الأوراق ، كما لم يستطع أحد فيها بعد اكتشاف ما كان فيها ، بالرغم من المحاولات الكثيرة التي بذات وستبذل في هذا السبيل . وأعرب كارلو سيلفيسترى ، الذى أعانه في حشو حقيبتين كبيرتين بها فى ميلان ، عن اعتقاده ، بأن هذه الوثائق كانت تضم الأوراق التي ظن الدوتشي أنها ستعينه في الدفاع عن نفسه في أية محاكمة قد يتعرض لها بعد الحرب. وتضمنت كما قال ، الأدلة الوافرة على الجهود الكبيرة التي بذلتها الجمهورية الاشتراكية لإنقاذ شهال إيطاليا من ويلات الحرب وتدمير الألمان وأخطار الحرب الأهلية ، والأدلة على سيطرة الشيوعيين على أنشطة حركة المقاومة السرية ، وأوراقاً دبلوماتية تتعلق بمسئولية إنجلترا عن إشعال الحرب ، وأوراقاً أخرى عن ولده أومبرتو ، وعن هتلر ، ومحاكمة فيرونا . ولا ريب في أنه بذل عناية كبيرة ، في اختيارها ، إذ ظل موسوليي طيلة أسابيع عدة قبل مغادرته جرجنانو ، مجمع أكثر الوثائق سرية ، ثم مضى أحد سكرتيريه في الليلة التي سبقت رحيله إلى ميلان ببقية الوثائق التي حملها على ظهر زورق بخاري ، ليقذف بها في أعماق بحيرة جاردا ، بعد أن قرر الدوتشي عدم الاحتفاظ بها .

وعندما عاد جاتى وكاسالينوفو إلى كومو ليعلنا أن رجال المقاومة السرية ضبطوا السيارة الشاحنة التى تقل الوثائق وهى فى طريقها خارجة من ميلان ، بدا موسولينى وكأن هذه الكارثة قد أنزلت به من الهم ما لم تنزله أية كارثة أخرى . فبالإضافة إلى

الوثائق ، كانت السيارة تحمل جزءاً مما سمى فيها بعد « بكنز دونجو » ، وهو يضم سبائك ذهبية وتحفاً فنية وأموالا كلها ملك لحكومة الجمهورية الاشتراكية ووزرائها، وتبلغ قيمته ما يعادل عدة ألوف الملايين من الليرات (١) . وأظهر موسوليني أنه لا يكترث بضياع هذا الكنز ، وإن كان قد ظل يذكر الوثائق باستمرار طيلة اليومين اللذين بقيا من حياته .

وراح يكتب وهو ينتظر عودة جاتى وكاسالينوفو ، رسالته الأخيرة إلى راشيل ، التى كانت قد غادرت الدارة الملكية فى مونزا ، ووصلت مع رومانو وآبا ماريا إلى دارة مونتير و فى سيرنوبيو ، حيث حاول الاتصال بها عن طريق الهاتف عدة مرات دون جدوى . وكانت الساعة فى الثانية صباحاً عندما تلقت راشيل رسالة زوجها . كانت مستلقية على سرير فى الدارة ، يحرسها بعض ذوى القمصان السوداء الذين كان زوجها قد بعث بهم إليها فى سيرنوبيو ، لحمايها ، عندما «سمعت أصوات أقدام وبعض الضجيج عند بابها ، وطرق أحد الحراس باب الغرفة وقال . . . .

وقالت متذكرة في بعد . . ، وقفزت من سريرى ، وخطفت الرسالة ، بعد أن عرفت خط بنيتو ، والقلم الأزرق والأحمر الذى كان يستخدمه فى كتابة رسائله الخاصة فى الآونة الأخبرة » .

ومضت فأيقظت ولديها وتلت عليهما الرسالة . وحملتهما على أن يحفظا ما قاله والدهما عن ظهر قلب قبل أن تحرق الرسالة . وكانت الرسالة تقول كما تلكرا فيما بعد . . .

<sup>(</sup>۱) يقول خازن في وزارة مالية الجمهورية الاشتراكية ، إن هذا الكنز تفسين مقادير ضمخمة من العملة الأجنبية نقلت إلى مكتب موسوليني في شهر فبراير . وقد احترت خزانة مكتب موسوليني و ٢٩٧٥ من العملة الأجنبية و ٢١٥٥) ألف دولار و (٢٧٨) ألف فرنك سويسرى و ١٨٥٨ مليوناً من الفرنكات الفرنسية . والمعتقد أن الشطر الأكبر من هذه الأموال ، ذهب إلى صناديق الحزب الشيوعي . وكان أهل رومة قد أطلقوا على مقر قيادة الحزب اسم ٥ قصر دونجو ٥ نسبة إلى البلدة الصغيرة التي اعتقل فيها موسوليني والواقعة على ساحل البحيرة .

#### عزيزتي راشيل:

وها أنا ، وقد وصلت آخر مرحلة من حياتي ، أكتب آخر صفحة في كتابي . قد لا نلتي ثانية في هذه الدنيا . ولذا فأنا أبعث إليك بهذه الرسالة ، أسألك الغفران عن كل ما سببته لك من ألم وأذى ، عن غير قصد . . . خذى الأطفال معك ، وامضى إلى الحدود السويسرية . في وسعك هناك أن تبلئي حياة جديدة . لا أعتقد أنهم سيضنون عليك باللخول إلى سويسرا ، فلقد طالما ساعلهم ، وليس لك أنت شأن بالسياسة ، وإذا رفضوا السياح لك بدخول سويسرا ، فسلمى نفسك إلى الحلفاء ، فلعلهم أكثر كرما من الإيطاليين . أرجو أن تعنى بآنا ورومانو ، ولا سيا بآنا ، فهى في أشد الحاجة إلى عنايتك . ولا ريب في أنك تعرفين كم أحبهما ، وأن برونو سيساعلك من سمائه .

مع عظيم حيى لك وللأطفال .

المخلص

بنيتو»

كومو فى ٢٧ أبريل ١٩٤٥ الموافق السنة الثالثة والعشرين من العهد الفاشى

وطلبت إلى الطفلين أن يعيدا قراءة الرسالة المرة تلو المرة ، بينها راحت تسأل أحد رجال الحرس ، أن يحاول الاتصال ثانية عن طريق الهاتف بدار المحافظة فى كومو . وقد أفلح هذه المرة فى تحقيق الاتصال . ورد جاتى على الطرف الآخر ، ولكن سرعان ما أخذ موسوليني منه الساعة ، وسمعت صوته يقول . . . « راشيل . . . هذا أنت أخيراً » .

كان صوته هادئاً متزناً . رجاها أن لا تفكر فيه ، بل فى سلامة نفسها وأولا دها . ولم يسبق لها أن سمعت منه مثل هذا الخنان . . .

واحتجت تقول . . . 8 ولكن وسلامتك أنت ؟ » . فقال مستخدماً مرة أخرى ذلك التعبير الذي يتعمد أن يكون دراماتيناً . . . «أنا أسير وراء قدري . ولكن عليك أن تنقلي الاطفال إلى مكان أمين . ليس عندي ما أضيفه على

رسالتي . اغفرى لى كل ما أسأت به إليك . ولربما كانت حياتك أكثر هدوءاً وسعادة لو لم تلتثي بي » .

وراحت تبذل المحاولة الأخيرة اليائسة لتشجيعه . . . « ولكن هناك الكثيرين على استعداد للموت في سبيلك ومن أجل إيطاليا . فلك أتباع كثر ، ولا يد أن من حولك على استعداد للتضحية بكل شيء من أجلك » .

فرد عليها قائلا . . . « لقد مضوا جميعاً . وبت وحيداً يا راشيل . وها أنا أرى أن كل شيء قد انتهى » .

وطلب منها أن يتحدث إلى الطفلين ، فتوسل إليه رومانو أن لا يفارقهم . وتناولت راشيل سماعة الهاتف من ولدها ثانية لتودع زوجها . ولم تكد تفعل ذلك . حتى قررت أن لا تمضى قدماً إلى سويسرا ، وأن تحاول رؤيته مرة أخرى في كومو . وعندما وصلت إلى هناك ، أسلمها أوراقاً كثيرة من المجموعة التي حرص كل الحرص عليها ، وبينها بعض الرسائل التي كان قد تلقاها من ونستون تشرش ، والتي كان يأمل في أنها ستساعدها على اجتياز الحدود .

وقال لها أخيراً . . . « ولو حاولوا منعك أو إلحاق الأذى بك ، فاطلبي تسليمك إلى الإنجليز » .

۲

وفى الساعة الرابعة والنصف صباحاً ، رأى حارس ألمانى ، كان يتطلع إلى دار المحافظة فى ضوء الفجر الشاحب ، موسولينى وهو يهبط السلم متجهاً إلى سيارته ، ومعه بومباكى والماريشال جرازيانى ، وبعض الإيطاليين الآخرين الذين لم يتميزهم .

وكان موسوليني ، وقد مل انتظار بافوليني ، قد قرر الا تجاه نحو الشال على شاطئ البحيرة ، إلى ميناجيو ، مخلفاً تعلياته لبافوليني للحاق به . وكان الملازم بيرزير قد حزم أمره ، على أن لا يسمح للدوتشي بالتحرك بدون الحرس الذي أمر هو بتأمينه له . وعندما سمع صوت الإندار من الحارس، هرع إلى

سيارته ، وقادها ليقف بها فى وسط الطربق، قاطعاً على سيارة موسولينى سبيلها . وهبط بعد ذلك من السيارة ، ومضى إلى الدوتشي فأخذ التحية وقال ... « يجب أن لا تخرج يا دوتشي ، دون حراسة » .

فرد موسولینی باقتضاب «أرجوك . دعنی وشأنی . فی وسعی أن أفعل ما أرید ، وأمضی أنى أشاء . أبعد عن طریقی » .

ورد بيرزير ، وهو لا يزال واقفاً وقفة الاستعداد . . . « ولكنك لن تمضى دون حراسة » .

فقال جرازیانی . . . « أبعد من الطریق ، فی وسع الدوتشی أن يمضي حيث يشاء » .

ــ لا . لا يمكن أن يمضى دون حراسة يا سيدى الماريشال . هذه أوامرى .

ووقفت جماعة من الإيطاليين بين الدوتشي وبين الضابط الألماني الصامد كالصخر ، ولكن عندما هرع الجنود الألمان ليقفوا وراء ضابطهم ، وقد وضعوا أصابعهم على أزندة بنادقهم ، اضطر الإيطاليون إلى التسليم .

وعاد بيرزير ، فدق قدميه ، وأدى التحية وقال . . . « لن تمضى بدون حراسة يا سيدى الدوتشي » .

واضطر موسوليني أخيراً ، إلى التسليم للضابط بما أراد .

ووصل إلى ميناجيو ، وسط زخة من المطر ، حوالى الساعة الحامسة والنصف صباحاً . وهبط من السيارة حاملا مدفعه الرشاش إلى ظهره ، ثم خطا ، وقد أسى رأسه بين كتفيه ، بضع دقائق ، جيئة وذهاباً أمام المدرسة التي كانت قد تحولت إلى ثكنة للموى القمصان السوداء ، ثم مضى بعد ذلك إلى دارة إميليو كاستيللي ، سكرتير فرع الحزب الفاشي في البلدة ، حيث استلقى على سرير محاولاً النوم . وبينا كان يستريح على سريره ، وصلت السيارات والشاحنات الأخرى التي لحقت به من كومو إلى ميناجيو ، تحرسها عدة فصائل من الجيش الجمهوري ، وسيارتان مدرعنان مجهزتان بالمدافع الرشاشة من عيار ٢٠ مليمتراً . وتوقفت القافلة الطويلة وراء سيارة يبرزير . وكانت كلاريتا بيتاتشي في إحدى هذه السيارات ، فمضى بها العقيد كاسالينوفو إلى موسوليني داخل الندارة .

وخشى لويجى جاتى ، أن يؤدى تجمع مثل هذا العدد الكبير من السيارات الى استثارة اهمام رجال المقاومة السرية ، فأمر القسم الأكبر منها ، بالعودة مسافة قصيرة ، فى طريق كادينابيا . وقد أطاع الرجال هذا الأمر بكثير من التردد والتبرم وهنف أحدهم . . . « جئنا نموت مع الدوتشى » . وسمع صوت رجل آخر ، يهنف صارخاً وهو يستدير بالشاحنة التى يقودها إلى طريق ضيق ، بأن الدوتشى قد تخلى عنهم ، وأنه يريد الفرار وحده عبر الحدود إلى سويسرا . وكانت لحظة من القلق المتزايد . وأيقن بيرزير أن هذا ما انتوى الدوتشى أن يفعله ، عندما خرج بعد راحة ثلاث ساعات ، من دارة كاستيلى مصاراً أوامره ، عندما خرج بعد راحة ثلاث ساعات ، من دارة كاستيلى مصاراً أوامره ، يغتفون عن العيون انتظاراً لوصول قوة بافوليني من الفاشيين المخلصين . ولا تبعد هذه القرية إلا أربعة عشر كيلو متراً عن الحدود السويسرية . وعندما أصدر موسوليني أمره هذا ، المقافلة ، مضى إليه يبرزير ، وأدى التحبة ، وقال بدماثة مصحوبة أمره هذا ، المقافلة ، مضى إليه يبرزير ، وأدى التحبة ، وقال بدماثة مصحوبة بالشك الواضع . . . « إلى أين نحن ماضون يا دوشي ؟ »

فرد موسولینی . . . « اتبعی وستعرف » .

ومضت السيارات الإيطالية بسرعة هائلة عبر الطريق الملتوى والقائم نحو الجبال ، بينها وجد بيرزير ، صعوبة بالغة في اللحاق بها . وخرجت سيارة إيطالية من طراز و الفاروبيو و في ضواحي القرية ، من خط القافلة ، وسارت بسرعة في طريق ضيق ، إلى دارة وحيدة منعزلة . ولم يستطع بيرزير التثبت مما إذا كانت هذه السيارة ، هي سيارة موسوليني ، ولكنه شك في أنها سيارته ، وأحس فجأة بالحوف من أن يكون الدوتشي قد نجا من حراسته . وأصيب بما يشبه الذهول المصحوب بالراحة ، عندما رآه بعد دقيقة أو دقيقتين واقفاً في قاعة فندق ميرافال في القرية . وكان يسير في حديقة الفندق مع كلاريتا بيتاتشي وثلاثة من وزرائه ، عندما أصر حارس ألماني على وجوب دخول الفندق .

وكانت ساحات الفندق قد امتلأت في ساعات بعد الظهيرة المبكرة بالسيارات، بينا احتشد جمع من الفاشيين اللين استبدت بهم العصبية ، في الفندق ، يتساءلون عما أصاب بافوليني . وكان موسوليني قد اجتمع إليه بضع دقائق في

الصباح فى ميناجيو ، ولم يدر أحد شيئاً عما دار بين الرجلين . وعرف أنه تمكن من جمع ما يتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف من ذوى القمصان السوداء من جميع أنحاء لومبارديا ومن مناطق تصل حدود تورين واليساندريا ، وأن هؤلاء الرجال ، وكثيرون منهم استصحبوا زوجاتهم وأطفالهم ، يحتشدون الآن فى محطة فيروفيا فى شمال كومو . لكن ساعات طويلة قد انقضت منذ عاد إليهم ، ليجمعهم ، ويأتى بهم . وها هى الساعات تمضى دون أن يعود .

وانشغل موسوليني ، بينما كان الآخرون يتناولون وجبة سريعة ، في تجميع وثائقه وفحصها بدقة ، مستخرجاً منها تلك التي تتناول المفاوضات التي جرت مع الحكومة السويسرية لضمان سلامة المرور عبر الحدود لأسر أعضاء حكومته وموظفيهم .

وكان ذلك اليوم رطباً ، كثيباً وقائماً . وظل الموجودون يديرون جهاز الإذاعة في الفندق ، فيسمعون إذاعات تتحدث عن ثورة عامة في شهال إيطاليا ، وعن المهيار المقاومة في جميع أرجاء الجبهة ، وعن تقدم قوات العدو . وأراد موسوليني الجلاص من هذا الجو القائم الذي يثبط العزائم ، فخرج إلى الحديقة يسير حاسر الرأس ، والمطر يمهمر فوق رأسه ، ومعه فتاة صغيرة انضمت إلى القافلة في كومو . وكانت الفتاة إيلينا كورتي كوكياتي الابنة الجميلة الشقراء الأنجيلا كورتي ، عشيقته السابقة ، التي لم تنقطع لحظة واحدة من قبل وبمنهي الاهمام ، عن تحذيره عبئاً من المؤامرات التي تحاك للإطاحة به ، وأدى سروره بر قرية إيلينا ، وارتياحه على صعبتها ، إلى نو بة من نوبات الغيرة العاطفية العنيفة عند كلاريتا . وعندما عاد إلى الفندق ، راحت تصبيح به قائلة . . . « ما الذي تفعله هذه المرأة هنا ؟ عليك أن تتخلص منها فوراً . أجل تخلص منها على الفور » .

وحاول أن يهدئ من ثاثرتها ، ولكنها مضت في صراخها المجنون ، مما أدى إلى احتشاد لفيف من الناس على نافذة قاعة الطعام . ورأى أحدهم وجه موسوليني وقد بدت فيه صورة العذاب ، وهو يخطو إلى النافذة ليغلقها بعنف وهو يصرخ بصوت تجلى اليأس فيه أكثر من الغضب « كنى » . واستدارت إليه ، فانزلقت بصوت تجلى اليأس فيه أكثر من الغضب « كنى » . واستدارت إليه ، فانزلقت بمصوت تعلى المرض ، وأصيبت ركبتها بجرح سائت منه قلمها ، وهي تلتفت وسقطت على الأرض ، وأصيبت ركبتها بجرح سائت منه

الدماء . فتركها وهي تجهش بالبكاء دون أن تتمكن من السيطرة على نفسها ، وعاد يخرج إلى الحديقة .

وأرادت إيلينا كورتى أن تبعث الأمل فى نفسه ، فعرضت عليه أن تعود على ظهر دراجة إلى كومو ، لترى ما حل ببافولينى . وكان قد ذكر لها أنه إذا لم يصل بافولينى فوراً ، فسيتخلى عنه الجميع ، ولا سيا أن عدداً كبيراً من الذين لحقوا به من كومو وميلان ، قد أظهروا استعدادهم للتخلى عنه . وكان لا يزال يصر على وجوب إنقاذ الفاشية عن طريق وقفة أخيرة يصمد بها فى الجبال ، ولكن لم يبق معه كثير ون يرون معه هذا الرأى . وعندما قال بوفارينى – جيدى ، الذى كان قد اشتغل بالهريب بعد إخراجه من الحكومة ، والذى كان يعرف طريق جراندولا جيداً ، إنه سيحاول عبور الحدود إلى سويسرا ، عن طريق بورليزا ، ادعى اثنان كانا قد وافقا على الذهاب إلى فالتيلينا ، وهما إنجيلوتارشى وفابيانى ، بأتهما لا يريدان التعرض لحطر الوقوع فى أيدى رجال المقاومة السرية ، وأنهما سيمضيان معه إلى سويسرا . وتزود الثلاثة بجوازات سفر مزيفة ، وغادروا المكان بعيد الساعة الثانية دون أن يودعوا موسولينى . ولم يودعه جرازيانى كذلك ، عندما موسولينى يقول لإيلينا . . . إن الجميع سيمضون ، وسأبقى وحيداً .

واقترح أحد رجال القمصان السود ، في قاعة الطعام ، أن يحذو الباقون حذو بوفاريني — جيدى ، وأن يطلبوا إلى السلطات السويسرية حمايتهم حتى تصل قوات الحلفاء فتسلمهم إليها . لكن الحدود كانت مغلقة . وقد أعيدت منها راشيل وطفلاها إلى شياسو ، حيث عادوا جميعاً إلى كومو . وعاد فابياني هارعاً الآن إلى الفندق ، ليقول إن السيارة التي كان يأمل في أن تحمله مع بوفاريني — جيدى وتاريشي إلى سويسرا ، قد أوقفت في بورليزا ، بعد أن انضم حرس الحدود إلى رجال المقاومة السرية . وقد تمكن هو من الفرار ، بينا اعتقل رفيقاه .

وطلب موسوليني من الملازم بيرزير ، أن يمضى لمساعدتها ، ولكنه رفض قائلا إن أوامره تقضى بحماية الدوتشي ليس إلا ، وإنه لا يهمه أى إنسان آخر . وتطايرت الاتهامات والتهديدات والشتائم في سماء الغرفة ، بيها كان الموجودون فيها يناقشون ما يجب عليهم أن يفعلوه . ولم يشترك موسوليني في هذه المناقشات الحادة ، وإن ظل يفرز وثائقه ، وعندما أشرفت الدنيا على الدجى ، استدعى الملازم بيرزير ، وأبلغه أنه قرر ألا ينتظر بافوليني مدة أطول ، وأن يعود إلى ميناجيو ليحضى منها صعداً مع ساحل البحيرة إلى فالتيلينا . وأضاف أنهم سيتركون رسالة لرجال بافوليني للحاق بهم عند ميرانو . ولكن بيرزير لم يوافقه على رأيه ، وقال بشيء من الاحترام الفاتر ، إن رجاله قد أجهدوا ، وإنه لا يستطيع أن يطلب منهم اختراق الحصار الذي لا بد أن يكون رجال المقاومة قد فرضوه إلى الشيال من ميناجيو ، إلى أن يكونوا قد أخذوا قسطاً من الراحة . واضطر موسوليني إلى التسليم ، ميناجيو ، إلى أن يكونوا قد أخذوا قسطاً من الراحة . واضطر موسوليني إلى التسليم ، وأمرهم جميعاً بقضاء الليلة في جراندولا ، على أن يتحركوا في الخامسة صباحاً إلى ميناجيو . وأضاف أن رجال بافوليني اللين يعدون ثلاثة آلاف لا بد أن يكونوا قد وصلوا إلى هناك في تلك الساعة . وقد صدر عنه هذا القول ، دون أن يصدقه قد وصلوا إلى هناك في تلك الساعة . وقد صدر عنه هذا القول ، دون أن يصدقه الآخرون ، أو يصدق نفسه .

ووصل بافوليني في الساعات المبكرة من صباح السابع والعشرين من أبريل ، في سيارة مصفحة قادماً من كومو . وكانت السهاء لا تزال تمطر مدراراً ، إذ ذكرت إيلينا كوكياتي فيما يعد ، أنه عندما دخل الفندق ، كان الماء يتصبب على وجهه الشاحب . وروى لهم أن ذوى القمصان السوداء في كومو ، قد وقعوا اتفاقاً للاستسلام إلى رجال المقاومة السرية . ولم يستطع أن يحمل معه منهم إلا عدداً قليلا جداً . . .

وهتف به موسوليني بلهفة . . . وكم عدد الدين جاءوا معك .

وتردد بافولینی ولم بحر جواباً . . .

ــ قل لی ، کم عددهم ؟

ــ اثنا عشر . . .

وكانت هذه نهاية الأمل .

وسرعان ما سمح موسولینی للملازم بیرزیر ، بأن یعد العدة له ولمن بقی معه ، بالانضام إلى قافلة ألمانية تضم أربعين سيارة شاحنة يقودها الملازم كولماير ، كانت تتراجع شمالا على ساحل البحيرة باتجاه اينزبروك .



موسولینی یستعرض قواته العائدة من غز و الحبشة

موسوليني يلتي خطاباً في أراضي الإصلاح الزراعي في يوليو عام ١٩٣٨



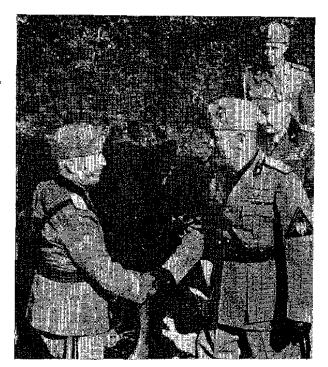

. وسوليني يسلم على الملك أشاء المناورات العسكرية في أغسطس ١٩٣٨

موسوليني يتلقى هدية من الكونت جراندى أثناء الذكرى السنوية السابعة عشرة للزحف على رومة





موسولیبی مع ولدیه برونو وفیتوریو قبل الحرب

موسولینی مع الکونت نشیانو والمستر تشمیرلین واللورد هالیفاکسی فی اکتوبر عام ۱۹۴۰



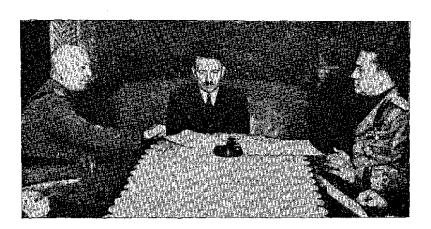

موسوليني مع هنلر وتشيانو في أكتوبر ١٩٤٠

### موسوليني يلتي خطاباً من شرفة قصر البندقية



ومضى الكاهن يصعد الطريق الجبلى إلى مقر قيادة المقاومة المحلية . ولكنه عندما وصل إلى المقر ، أبلغ بأن القضية أصبحت فى يد القيادة العامة فى موربيبجنو ، وأنهم هنا لا يستطيعون أن يفعلوا شيئاً قبل أن يتلقوا أوامر جديدة .

وكانت الساعة قد بلغت الثامنة عندما مضي فولماير إلى مور بيبجنو ، التي لم يعد منها إلى موسو إلا بعد الثانية . واستبد القلق والفزع بالإيطاليين من رجال القافلة في هذه الفترة من الانتظار التي امتدت ست ساعات طوالا . واقترح بافوليني أن يقتحموا طريقهم عنوة . بينما اقترح آخر أن يعودوا أدراجهم ، وأن يحاولوا الالتفاف حول الحاجز من طريق أخرى ، لكن معظمهم ، رأى أن من الجنون محاولة القيام بأى شيء قبل أن يعود فولماير . وعندما راحت ساعات الصباح تمر سراعاً ، دون أن يعود الضابط الألماني ، قرر بعض الفاشيين ، اللجوء إلى مساعدة راعى الأبرشية وحمايته . وكان دون مينين قد عاد من الجبال ، ويوشك أن يتناول غداءه ، عندما جاءه رجل إلى منزله يقول . . . « أنا بومباكي وإنى لعلى استعداد لتسليم نفسي إلى رجال المقاومة السرية . فهل تساعدني يا أبي ؟؛ وقال بومباكي فيما بعد لآسريه ، إنه أضاع إيمانه بموسوليني في ميناجيو ، إذ أنه اعتقَد كما اعتقد الملازم بيرزير ، أن موسوليني ، كان قد هيأ نفسه للفرار وحيداً إلى سويسرا مع كلاريتا وأنه لم يعدل عن خطته هذه ، إلا عندما تأكد من استحالة عبور الحدود ، فعاد يحاول الوصول إلى فاليتلينا . واعتقد كثيرون آخرون من أتباع الدوتشي بأن هناك ما يبرر شكوك بومباكي . وروى الكاهن لمطرانه فها بعد ، أن آخرين سرعان ما حذوا حذو بومباكي ، وأسلموا أنفسهم لحمايته . ومضى في تقريره يقول . . . « وسرعان ما اجتمع في غرفة الطعام في الأبرشية عدد من وزراء موسولینی منهم زیربینو وأوجستولیفیرانی ، وفیرناندو میزاسوما وهو پمسح بعصبية نظارتيه ، وروجيرو رومانو ومعه ولده قسطنطين البالغ الخامسة عشرة من

عمره . . . وكانت الساعة قد تجاو زت الآن الواحدة . وأعددت شيئاً من الحسا للفارين اللاجئين . ووصل رجال المقاومة إلى الأبرشية ، يقودهم النقيب باربييرى . وحاول الضابط أن يعرف إذا كان موسوليني في إحدى السيارات . . فرد رومانو بأنه كان معهم في ميناجيو ، ولكنه اختلى منذ تلك اللحظة . لكن بومباكي اقترب من شقيقي وقال . . . « إنه معنا ، وليس من العدل أن ينجو بجلده » .

ولم يكن موسوليني يحاول النجاة بجلده أبداً. فقد ظل يجلس في السيارة المصفحة يقرأ في وثائقه ، ويصغى إلى الإذاعات الدولية وهي تنقل الأنباء ، مستمداً اشيئاً من الأمل ، في النبأ الذي أذيع بأنه اعتقل في بلدة بعيدة عن موسو . وروت إيلينا كورتي كوكياني ، كيف كان يجلس هادئاً ينتظر عودة فولماير ، عندما ظهر شخص قصير القامة يرتدى و عفريتة ، زرقاء اللون ، وقد وضع خوذة صلبة على رأسه ، عند نافذة السيارة المدرعة . وخيل لإيلينيا أنه صبى صغير ، وراحت تتساءل عما يفعله هذا الصبى في هذا المكان . عندما ارتفعت الخوذة ، وانسدل شعر أسود طويل ، حول وجه نسوى قلق تبينت فيه وجه كلاريتا بيتاتشي و بعينيها الجميلتين البراقتين» . وتحدث إليها موسوليني برقة وحنان ، وهو يحاول التسرية عنها .

وعاد فولماير إلى السيارة المصفحة أثناء حديثه إلى كلاريتا ، وأبلغه أنه فشل ف مهمته ، وفى إقناع رجال المقاومة بالسهاح للإيطاليين بالمرور ، مع موافقتهم . على السهاح لجميع السيارات الألمانية بالمرور بعد تفتيشها فى دونجو للبحث عما إذا كان بعض الفاشيين يختبئون فيها . واقترح بيرزير أن يرتدى موسوليني معطف جندى ألماني ، وأن يختلط مع الجنود الألمان فى إحدى السيارات الشاحنة . وترجم موسوليني للآخرين ما قاله الضابط وأضاف . . . « إنه يقول ، إن فى إمكاني المرور إذا تنكرت في زي ألماني » .

وهتفت كلاريتا على الفور. . . « هيا يا دوتشي ، لا تتردد . انج بنفسك.... وكانت العبرات تسيل من مآقيها .

لكنه كان عازفاً عن الحركة . وخيل إليه أن فولماير قد ساوم رجال المقاومة عليه ، فحصل على موافقتهم بالسياح له ولرجاله ، بالذهاب إلى ألمانيا ، مقابل تسليم موسوليني إليهم .

وراح يقول لبيرزير . . . « أشم هناك رائحة خيانة أيها الملازم » .

- « لا يا دوتشى . هيا وارتذ معطف أحد الجنود الألمان وخوذته واختبئ في إحدى سيارات فولماير . سيقوم رجال المقاومة بتفتيشها . ولكنها فرصتك الوحيدة .

- حسن . ولكن تذكر أن أوامرك تقضى بالدفاع عبى .
  - ــ طبعاً يا دوتشي .

وابتعد بيرزير ، ليفصل الألمان عن الإيطاليين . وعندما عاد كان موسوليني لا يزال في السيارة المصفحة ، بيها جلست كلاريتا على سطحها ، تبكى بحرقة . وقال موسوليني غاضباً لبيرزير عندما وصل إليه . . . « أيها الملازم ، إذا لم تؤمن لوزرائي ، نفس الحماية التي تعرضها على ، فان أتحرك من مكانى » .

ـــ ولكن هذا مستحيل يا دوتشى . فقد تم توقيع الاتفاق . ويجب أن نخلف جميع الإيطاليين وراءنا .

ولكن صدية ي على الأقل يجب أن تأتى معى .

- هذا مستحيل أيضاً .

وظل موسوليني في مكانه ، يرفض التحرك ، وقد تجمد فكه في عناد وإصرار . وعندما مضى بيرزير ليأتى بالسيارة الشاحنة التي سيختبي فيها ، لتقف إلى جانب المصفحة ، راح الآخرون يقنعونه بأن يغير رأيه . وعندما وصل بيرزير بالسيارة ، وقال . . . « هذه هي فرصتك الأخيرة يا دوتشي » ، راح يتسلق السيارة صامتاً وقد ساعده كاردوري ، فارتدى معطفاً ألمانياً وخوذة ، واندفع إلى السيارة .

وعندما مضت السيارة ، ركضت كلاريتا وراءها تحاول اللحاق بعشيقها ، والقفز إلى سيارته أو أية سيارة أخرى ، واضطر بيرزير إلى استخدام كل ما لديه من قوة لإبعادها .

وهكذا مضى موسولينى وحيداً إلى دونجو . وكان رجال المقاومة قد عرفوا بوجوده مع القافلة ، من راكب دراجة كان قد رآه فى السيارة المصفحة ومن الكاهن مينيتى ، ولذا وقفوا ينتظرونه فى ساحة البلدة .

الاعتقال . . .

۷۷ أبريل ۱۹۶۵

 $_{0}$  لا أريد أن أرى بزة ألمانية عسكرية مرة أخرى  $_{0}$  .

١

كانت الساعة قد أزفت على الثالثة ، عندما مضت انسيارة الشاحنة تحمل موسوليني وقد أقعى فيها إلى دونجو . وكانت سيارة مارسيلو بيتاتشي ، وهي تحمل اللوحة الدبلوماتية ، والعلم الأسباني يرفرف فيها ، هي السيارة الإيطالية الوحيدة التي سمح لها بمتابعة السير مع القافلة .

ولم يكد الآلمان يبتعدون بسياراتهم ، حتى تقدم رجال المقاومة السرية ، بحيطة وحذر ، لاعتقال الوزراء والموظفين الآخرين ، الذين كانوا لا يزالون يقفون إلى جانب السيارات الآخري في الطريق . وقد استسلم معظمهم دون أية مقاومة . واستسلم كذلك الوزراء الآخرون المجتمعون في دار راعى الأبرشية ، بينا صمم أولئك الموجودون في السيارة المصفحة على المقاومة .

وعندما مر الألمان بباراكو ، وقف فى مقعد القيادة ، وقد شحب وجهه إلى درجة مخيفة بهتف بأعلى صوته . . . أيها الجبناء ، أيها الخونة ! وسرعان ما اختنى وراء دروع السيارة ، وراحت السيارة تستدير بمنهى الصعوبة فى الطريق الضيق . ولكنها ما كادت تفعل ذلك حتى أطلق رجال المقاومة النار عليها ثانية ، بينا قذف أحدهم بقنبلة يدوية بين عجلاتها . وبعد لحظات واصلت فيها المصفحة إطلاق النار ، ارتفع علم أبيض من برجها ، بينا قفز بافولينى منها متجها إلى البحيرة ، وصارخاً بالآخرين أن يلحقوا به وأن يقذفوا بكل شىء فى مائها . وتبعه كارادورى وقد امتلات يداه بالأوراق . وراحا يغطسان فى الماء ويسبحان تحت ستار شاطئها المطل ، دون أن يراهما رجال المقاومة .

ولكن الآخرين لم يفلحوا في الابتعاد . فقد لحق رجال المقاومة بكاسالينوفو وأوتيمبر جي قبل أن يخطوا بضع خطوات واعتقلا ، بينا أصيب باراكو بعيار في قدمه . وسحب بافوليني وكارادوري بعد نحو من ساعة من البحيرة ، بعد معركة أصيب الرجلان فيها بجراح ، ثم أرسلا مع رفاقهما إلى دونجو .

وكان موسولي ي قد وصل إلى هناك ، وبدأ تفتيش السيارات الشاحنة . وبدأ رجال المقاومة يرافقهم فولماير ، بالسيارة الأولى . ولكنهم لم يجدوا فيها ولا في التي تلها ما أثار اشتباههم . ولكن أحد هؤلاء الرجال ويدعي جيوسيبي نيجرى ، وكان يعمل بحاراً في الماضي ، وجد في إحدى السيارات الحلفية ، جندياً ألمانياً ، كان إما تملا أو نائماً . وكان بجلس القرفصاء إلى جانب صفيحتين من البرول ، وقد ارتدى خوذة ألمانية من الفولاذ ، ومعطف عريف في إحدى وحدات مقاومة الطائرات . وروى رجل آخر من رجال المقاومة السرية ، وكان واحداً من عشرة ، الطائرات . وروى رجل آخر من رجال المقاومة السرية ، وكان واحداً من عشرة ، كان يضع على عينيه نظارتين سوداوين كبيرتين . ولم يكن نيجرى قد كلف نفسه عناء الصعود إلى السيارة الأولى التي كان قد فتشها ، ولكنه وجد نفسه مدفوعاً عناء الصعود إلى السيارة الأولى التي كان قد فتشها ، ولكنه وجد نفسه مدفوعاً هذه المرة إلى الأمام من رقيب من حرس الحمارك ، فصعد إلى السيارة ، وأخد يتفرس في الرجل الجالس في مقدمتها . ورأى مدفعاً رشاشاً بين ركبتيه ، وعندما وقفز من السيارة ، واكضاً لمقابلة نائب المفوض السياسي للكتيبة ، أوربانو وقفز من السيارة ، واكضاً لمقابلة نائب المفوض السياسي للكتيبة ، أوربانو

وراح يهتف بلازارو عندما عثر عليه أخيراً . . . « تعال هنا . أعتقد أنبى وجدته » .

وركض لازارو إلى السيارة وصعد إليها . وشق طريقه إلى مقدمتها ، حيث كان يجلس ذلك الألماني في بزة العريف . وراح يسأله . . . « هل أنت إيطالى ؟ » وسادت لحظة من الصمت قبل أن يرفع موسوليني عينيه قائلا بشيء من الحزم . . . « أجل أنا إيطالى » .

وصرخ لازارو ، وقد أخذ بنظرة الدوتشي المفاجئة . . . « يا صاحب

الفخامة » . . . فقد جعله هول المفاجأة ، ينطق بهذه العبارة دون وعى . . . ثم قال . . . وإذن فأنت هنا » .

ولاحظ لازارو أن وجه موسوليني كان أبيض كالرماد ، وخالياً من كل تعبير . وكان شعر ذقنه أسود وكثيفاً ، مما يضاعف من إبراز شحوب وجنتيه . وكان بياض عينيه قد تحول إلى صفرة . وكان في وسع المرء أن يقرأ فيهما معانى الإجهاد لا معنى الحوف ، فقد ماتت روحه منذ أمد بعيد ، ولم يعد له شأن بين الأحياء .

وكان قد طلب إلى الجنود الألمان عدم المجازفة بأرواحهم فى محاولة إنقاذه من الأسر ، ولم يبد عليه أنه راغب فى محاولة استخدام مدفعه الرشاش . وراح ينزل بمساعدة لازارو من السيارة ، ولم ينبس ببنت شفة عندما انتزعوا المدفع منه ، أو عندما رفعوا الحوذة الألمانية عن هامته . وتعالت هتافات الناس فى الميدان عندما تبينوا حقيقة الأسير .

وراح لازارو يسأله . . . ألديك أسلحة أخرى ؟ ولكنه لم يجب ، ففتش رجال المقاومة السرية جيوبه ، وعثروا فيها على مسدس محشو . ولم ينبس ببنت شفة أيضاً عندما انتزعوا المسدس منه . ولكن عندما أراد أحد رجال المقاومة أن ينتزع منه الحقيبتين اللتين كان يحملهما ، التفت إليه بعنف قائلا . . . « احذر ، إن هاتين الحفظتين تضمان وثائق سرية في منتهى الأهمية ، من الناحية التاريخية ولستقبل إيطاليا » .

وكانت هذه الثورة مؤقتة . فقد بدا محطماً مستسلماً ، وضعيفاً وفى منهى الإعياء والمرض؛ وعندما راح بجتاز الميدان إلى مكتب رئيس البلدية ، فى ذلك البناء الجميل رغم تداعيه الواقف عند سفوح جبل بريجاجنو ، بادره لازارو قائلا . . . هدوئك ، فلن نصيبك بضر ٥ .

وحاول رئيس البلدية الدكتور جيوسيبي روبيني ، أن يسرى عنه أيضاً ، فقال . . . « لا تنزعج ، فلن يصيبك سوء » .

ورد موسوليي بشيء من التنازل المرضى . . . « أنا أعرف هذا فأهل البحيرة أناس طيبو القلب »

وسمح له بالجلوس في مكتب رئيس البلدية ، وتحلقت حوله جماعات من أهل

البلدة ومن رجال المقاومة الشعبية ، يوجهون إليه الأسئلة التي يرد عليها بشيء من الغضب ، أو الكبرياء المهانة ، أو الرغبة الخاطئة التوجيه في إرضاء الآخرين . . .

وسأله أحدهم . . . وما الدى دعاك إلى خيانة الاشتراكية ؟

- أنا لم أخنها . وإنما الاشتراكية هي التي خانت نفسها .
  - ــ ولم قتلت ماتيوتي ؟
  - ـــلم يكن لى شأن فى قتل الرجل .
  - ولم طعنت فرنسا من الخلف ؟
- يتطلب إيضاح الأسباب التي أجبرت إيطاليا على دخول الحرب ، وقتاً طويلا .
- أكان الخطاب اللى ألقيته بعد إنقاذك من والصخرة العظيمة ، بمحض إرادتك ، أم كنت مرغماً على إلقائه .
  - كنت مرغماً على إلقائه .
- ولم سمحت باتخاذ مثل تلك الإجراءات الصارمة ضد رجال المقاومة السرية ؟ فقد عذب بعضهم عداباً شديداً . أكنت تعرف ذلك ؟
- كانت يداى مغلولتين . ولم تكن ثمة فرصة لمعارضة كيسلرنج وولف في يفعلانه . وقد تحدثت إلى الجنرال وولف المرة تلو المرة عن قصص الناس الذين يعذبون ، وعن غير ذلك من الأعمال الوحشية التي وصلت إلى مسامعي . ورد وولف ذات يوم ، بأن هذه « هي الطريقة الوحيدة لاستخلاص الحقائق وإن الموتى لابد أن يعترفوا بالحقيقة في غرف تعذيبه » .

وأنهالت عليه الأسئلة واحداً إثر آخر ، ورد عليها كلها . وجف حلقه من كثرة الحديث ، فطلب كأساً من الماء . وجاءوا له ببعض الماء وبقدح من القهوة . واحتساه بلهفة ، ثم راح في صمت عميق ، وقد وضع يديه على ركبتيه ، محملقاً في الجدار . وكان قد نزع المعطف الألماني وقدف به إلى الأرض ، وجلس حاسر الرأس في بزة الحرس الفاشي .

وسمح فى الحارج للقافلة الألمانية بمواصلة سيرها باتجاه الشهال ، وسرعان ما بعث أحد المفوضين السياسيين لجماعات المقاومة ويدعى فرانشيسكو تيرزي برسالة

إلى كومو فى الجنوب ، يذكر فيها وقوع موسوليني فى الأسر ، ويطلب من اللجنة المجلية للتحرير الوطني فيها تعلماتها عما يجب أن يفعله بالمعتقل .

۲ .

كانت الساعة قد أزفت على الثامئة والنصف . وكان لابد من انقضاء بعض الوقت ، قبل أن يعود الرسول الذى مضى إلى كومو للتزود بتعليات لحنة التحرير الوطنى . وقرر قائد المقاومة السرية الشاب فى دونجو ، الكونت بيبر لويجى بيلليى ديل ستيلى . أن ينقل أسيره الحطير الشأن إلى مكان أمين ، خوفاً من قيام محاولة لإنقاذه . ولم تحل الساعة السابعة ، حتى كان قد عزم على نقل موسولينى إلى الحيال ، إلى ثكنة حرس الحدود فى جيرماسينو .

وكان المطر يتساقط مدراراً . واشتدت البرودة . وراح أحد رجال المقاومة وكان يتولى حراسة موسوليني ، يسأله إذا كان يود أن يرتدى المعطف الألماني ليتقى البرد فقال . . . « لا أريد أن أرى بزة ألمانية عسكرية مرة أخرى » ، وراح يرتدى بدلا منه « عفريتة » زرقاء وجدها ملقاة في زاوية من الغرفة . واشتدت به الرجفة في السيارة التي أقلته إلى جيرماسينو ، فقد كانت الرحلة بطيئة ، إذ كان المطريهمر بعنف على مقدمة السيارة بحيث لم يكن في وسع السائق أن يتبين طريقه .

وقال أحد الحراس ، محاولا بعصبية ظاهرة ، الشروع في حديث مع السجين... « هذه هي المرة الثانية التي تقع فيها أسيراً » .

فرد موسوليني بشيء من المرح المتشائم . . . « هذه هي الحياة يا ولدى العزيز . هذا هو قدري ، من الرغام إلى السلطان ، ومن السلطان إلى الرغام » .

وعادت إليه معنوياته الضائعة ، وكأنه وجد العزاء فى فكرة الاستشهاد . وبدا سعيداً عندما وصلوا به إلى جيرناماسينو . وعندما أشعل الحرس النار ليصطلى عليها ، وأعدوا له وجبة ساخنة ، راح يتحدث إليهم وكأنه ضيفهم لا سجينهم . وعندما طلبوا إليه توقيع ورقة يعترف فيها بحسن معاملتهم له ، وقعها طائعاً مختاراً . وكان نصها على النحو التالى : « اعتقلتنى كتيبة جاريبالدى الثانية والحمسون اليوم

فى السابع والعشرين من أبريل ، فى ميدان دونجو . وكانت معاملتهم لى أثناء الاعتقال وبعده ، حسنة للغاية » .

وجلس موسوليني إلى مائدة العشاء . كان جائعاً ، ولذا فقد تناول الطعام بشهية . وظل يتحدث أثناء العشاء وبعده إلى رجال الحرس طويلا وكأنه أستاذ ثرئار يتحدث إلى بجموعة من طلابه الذين استبدت بهم العصبية . وكان حليثه أقرب إلى المحاضرة منه إلى أى شيء آخر . فقد تحدث إلى الشبان عن زيارته لروسيا ، وعن طيرانه عبر المساحات الواسعة من السهول الروسية . وتحدث عن ستالين كأحد عظام الرجال الأحياء ، ووصف روسيا بأنها المنتصرة الفعلية في الحرب . وعرض آراءه في البلشفية والاشتراكية الوطنية ، وتنبأ بانهيار الإمبراطورية البريطانية . وكانوا يصغون إليه دون أن يقاطعوا حديثه . فهما حدث له الآن ، ولدعي ماريوني ، أن «القلق كان يستحوذ عليه أحياناً ، ولكنه لم يبد خائفاً على ويدعي ماريوني ، أن «القلق كان يستحوذ عليه أحياناً ، ولكنه لم يبد خائفاً على الإطلاق . وبدا وكأنه لا يهم بمصيره . وقد قال لي ولأحد الرفاق . . . " إن الشباب شيء جميل " . وابتسم رفيقي عندما سمع هذا ، فاستأنف موسوليني قائلا . . . "أجل ، أنا أعني ما أقول . فالشباب شيء جميل . وأنا أحب الشبان عني ولو حملوا السلاح ضدى " . ثم أخرج ساعة ذهبية من جيبه وقدمها إلينا قائلا . . . خاها التذكركا لى » .

وعندما بلغت الساعة الحادية عشرة ، قال إنه منهك ، وسأل إذا كان فى استطاعته أن ينام . ونقله الحراس إلى غرفة صغيرة فى الطبقة العليا ، حيث أعد له سرير وراء نافذة مغلقة ، تحجزها القضبان . ورأى جيورجيو بوفيللى ، وهو الشاب الذى كان قد تحدث إليه فى السيارة ، شيئاً صغيراً أسود يطل من جيبه ، فأشار إليه باهمام . وكان قد رآه منذ مدة ، وخيل إليه أنه مقبض مسدس . فأخرج موسولينى ذلك الشيء طائعاً من جيبه وعرضه على حارسه ، ولم يكن سوى «حافظة النظارات» . وأغلق بوفيللى الباب بالمزلاج .

وعندما عاد الكونت بيلليني إلى دونجو ، وجد كلاريتا بيتاتشي ، في غرفة في دار البلدية ، حيث اعتقلت منفردة عن أخيها، إذ لم تكن تحمل جواز سفر

يقيم الدليل على صحة ادعائها بأنها تحمل الجنسية الأسبانية . وكانت لا تزال تصر على أنها شقيقة السفير الأسبانى لدى جمهورية سالو ، وراحت تسأل بعض فتيات القرية عما سيحل بكلاريتا بيتاتشى ، إذا اعتقالها رجال المقاومة ، وعندما أبلغها الكونت بيللينى ، أن موسولينى سجين لديه ، قالت إنها لا تعرفه ولم تلقه أبداً.

وقال الكونت بيلليني . . . ولكني أعرف من تكونين . . . وأضاف أنهم اكتشفوا أيضاً أن الرجل المتنكر باسم السفير الأسباني ليس إلا شقيقها مارسيلو . ولم يعد في وسعها الاستمرار في الادعاء . فسألت الكونت عن أحوال موسوليني ، وأجابها بأنه وحيد و بخير . وتطلعت إليه كلاريتا بنظرة عميقة فاحصة ثم قالت . . . من أنت ؟ أأنت صديق ؟

فرد بيلليني . . . لا . أنا عدو .

وقائت تعض على ناجد من نواجدها ، وكان قد انقضم إبان الرحلة . . . و أنا أعرف أنكم جميعاً تكرهوني . وكنتم تنصورون أنني أحب فيه ماله وسلطانه . ولكن هذا كذب . فلم يكن حبى له انتهازيًّا على الإطلاق . فقد ضحيت بنفسي من أجله . وحاولت أن أكون طيبة معه » . . . ثم راحت تسأله بتوسل . . . أتسدى إلى منة ؟

ماذا تريدين ؟

- أريد أن تحبسني معه في نفس المكان . أريد أن أشاطره مصيره . وإذا قتلتموه ، فاقتلوني معه .

ونظر الكونت إليها بإمعان ، وقد استبدت به الدهشة . إذ لم يكن يتوقع منها هذا الوفاء . وراح يمضى مخلفاً إياها في الغرفة .

٣

وصل الشاب الذي أوفد من دونجو حاملا أنباء اعتقال موسوليني إلى كومو في الساعة السادسة والنصف . ولما عجز عن مقابلة أي من أعضاء لجنة التحرير الوطنى المحلية فى البلدة ، واح ينقل النبأ إلى جينو بيرتينيللى ، المحامى الذى غدا منذ بضع ساعات ليس إلا ، محافظاً للمدينة . وقال المحافظ للرسول . . . « عد على الفور ، أو أبلغ قائدك ، أن ينقل موسولينى على النو إلى مكان أمين فى الجيال ، محافة أن يجدوه وينقذوه ثانية . وسأحاول بدورى الاتصال بميلان » . وعاد الرسول مسرعاً إلى دونجو ، يحمل هذه التعليات إلى الكونت بيلاني ، الذى كان قد نقل موسوليني إلى جيرماسينو .

ووصل نبأ نقل موسوليني إلى جيرماسينو ، إلى صديق حميم للجنرال كادورنا ، هو العقيد البارون جيوفاني ساردانا ، الذي عين مؤخراً قائداً عسكرياً في كومو نيابة عن لجنة التحرير الوطني وسرعان ما هنف ساردانا للجنرال ، فلم يستطع الاتصال به إلا بعد مضى وقت طويل . وكان الحط الهاتني غير واضح ، ومع ذلك فقد تحدث إلى العقيد بالومبو ، رئيس أركان حرب الجنرال كادورنا .

وقال ساردانا لحدثه . . . « اعتقل موسولینی بعد ظهر الیوم علی مقربة من دونجو ، فحاذا نعمل ؟ ایهم یریدون میی التعلیات ۱۱ ماذا أقول لهم ؟ »

لا أستطيع إصدار أية تعلمات بعد . . فقد نقل إلينا نبأ الاعتقال منذ
 لحظات . سأعرد إلى الاتصال بك ، ناقلا إليك التعلمات .

ـ حسن . ولكن علينا أن نسرع في البت في هذا الموضوع .

- طبعاً . ولكن ليس في وسعى أن أقول شيئاً محدداً الآن . سأنصل بك هاتفياً فها بعد .

ورن جرس الهاتف عند ساردانا فى الساعة الحادية عشرة والنصف ، لم يكن بالومبو هو المتحدث ، وإنما كانت هناك برقية عاجلة من لجنة التحرير الوطبى فى ميلان . وكان نصها كما يلى . . . « أحضروا موسولينى ، ورجال عهده إلى ميلان فى أسرع وقت ممكن » .

وتحدث ساردانا قبل أن يسرع إلى تنفيذ هذه الأوامر ، إلى بالومبو من جديد . وقال له عند ما تم الاتصال الهاتني بعد وقت طويل . . . « اسمع . فهمت أمركم . ولكنني أريد التأكد منه شفويتًا » . وأضاف أن نقل موسوليني إلى ميلان أمر سهل على القول ، ولكنه صعب على التنفيذ . فليس ثمة عدد كبير من الرجال

الذين يمكن الوثوق بهم ، والركون إليهم . ولذا يجب أن تقوم بالتنفيذ جماعة صغيرة مختارة ، وأن تتم عملية النقل ، سرًّا فى الليل . وعلى ناقليه أن يعرفوا أنهم سيجتازون عدداً من حواجز الطرق . وبالطبع هم يستطيعون نقله عن طريق البحيرة إلى كومو ، ولكن ليس من السهل العثور على قارب صالح . ثم قال بإصرار . . . هم أن أعترف بأن هناك مخاطرة بالغة فى العملية كلها » .

فرد بالومبو بإصرار . . . « حسن إذن . عليك أن تجد مكاناً أميناً يمكن إخفاؤه فيه بعض الوقت » .

وهكذا تقرر نقل موسوليني من جيرماسينو إلى قرية بليفيو ، التي تبعد سبعة كيلومترات إلى الشهال من كومو ، حيث يملك صديق لساردانا ، هو من كبار رجال الصناعة ، ويدعي ريمو كاديماتوري ، دارة منعزلة واسعة ، لها واجهة واسعة مطلة على البحيرة . وهتف ساردانا لصديقه كاديماتوري ، قائلا إنه في حاجة إلى دارته ، لإخفاء شخص فيها ، وإن هذا الشخص سينقل إليها في الليل عن طريق البحيرة في مولترازيو . وقال له ، إنه إذا سئل عمن يكون هذا الشخص ، فعليه أن يقول إنه ضابط إنجليزي أصيب بجراح . ولم يوجه كاديماتوري أية أسئلة ، ولكنه عرف لتوه ، أن هذا الشخص هو موسوليني بعينه . وخرج في تلك الليلة الشديدة البرودة ، يجلس على سلم دارته المطل على البحيرة ، منتظراً وصول الزائر ، وقد رافقه بستانيه العجوز ، ينظران عبر الليل البهم ، إلى مياه البحيرة .

٤

وصل الأمر بنقل موسوليني من جيرماسينو إلى دارة كاديماتوري في بليفيو ، إلى الكونت بيلليني ، حوالى الساعة الحادية عشرة والنصف ، ولم تمض ساعتان حتى كان قد نقل أسيره من ثكنة جيرماسينو في سيارة التقت بالسيارة التي نقلت كلاريتا بيتاتشي من دونجو حوالى الثانية والنصف صباحاً على مقربة من « بونتي ديلا فواك » . وكانت السهاء لا تزال تهطل مدراراً ، ولكن موسوليني هبط من

السيارة . وقد التف لا ببطانية » من الصوف . واختنى جزء من وجهه تحت الرباط ، ليبدو كرجل جريح فى طريقه إلى المستشفى ، ومشى نحو كلاريتا ، وتبادلا التحية بشىء من الاصطناع الذى جمع بين الحنان والسخف .

وقالت كلاريتا . . . مساء الحير يا صاحب الفخامة .

- ــ أنت يا سيدتي ! لماذا جئت ؟
  - ــ أوثر أن أكون معك .

كانت هذه هى العبارات الوحيدة التى تبادلاها . وانطلقت السيارتان تخوضان السيول التى تجمعت من مياه الأمطار المهمرة ، باتجاه مولترازيو . وكان إلى جانب السائق فى السيارة الأولى ، رجل من المقاومة السرية يدعى لويجى كانالى ، وكان يسمى نفسه ٥ بالكابتن نيرى ٥ ، بينا جلست كلاريتا فى المقعد الحلنى بين جنديين من جنود المقاومة هما جيوسيبى فرانجى وجوجليلمو كانتونى ، وكلاهما من الصيادين . وجلس موسولينى فى السيارة الثانية بين الكونت بيللينى وعشيقة كانالى . وتدعى جيوسيبينا تويسى ، متنكرة فى زى ممرضة . أما فى المقعد الأمامى الى جانب السائق ، فقد جلس ميشيل موريتى المعروف عند رفاقه من رجال المقاومة السرية باسم « بيتر و جاتى » .

وكانت الطريق تتعرج وتلتوى بين الصخور إلى جانب البحيرة . وكانت السيارتان تقفان أحياناً أمام حاجز من حواجز الطرق ، فيخرج رجال من الظلام الملطم ، يحملون المصابيح . التى تتأرجح فى أيديهم تحت انهمار المطر المنصب من السهاء ، بيها تسطع أنوار القذائف المدفعية فى السهاء ، وقد سمع دويها من مسافات بعيدة . وانطلقت القذائف فى إحدى المرات من التلال الواقعة إلى اليمين ، وقفز الكونت بيلليني من السيارة هاتفاً وملوحاً بيديه . وعندما وصلت السيارتان إلى مولترازيو ، توقفنا على مقربة من « فندق أمبريالى » ، وهبط الكونت ثانية من السيارة ، يمشى بعيداً مع لويجى كانالى .

وظل موسوليني هادئاً لا ينبس ببنت شفة . كان الهدوء يخيم على مولترازيو ولكن الصواريخ كانت تنطلق على بعد سبعة أميال إلى الجنوب عبر السماء فوق كومو ، وكان دوى العيارات النارية في شوارعها ، يصل إلى الأسماع . فقد وصل

الأمريكيون الزاحفون بسرعة عبر سهل لومبارديا إلى جبال الألب عند بيرجامو .

وعاد لو يجى والكونت إلى السيارتين بعد نحو من ربع ساعة . وروى بيلابنى فيا بعد قائلا . . . « وكنت بالطبع لا أنوى المغامرة بتسليم موسولينى إلى الأمريكان » ولذا فقد عدل عن الخطة الأصلية فى نقله عبر البحيرة إلى دارة كاديماتورى . واقترح كانالى أن خير مكان أمين لإخفاء موسولينى وكلاريتا ، هو مزرعة تقع على مقربة من بونزانيجو ، حيث يعرف فلاحاً يدعى جياكومو ، وزوجته ليادى ماريا ، كانا يخفيان رجال المقاومة ، أثناء فرارهم من القوات الفاشية . وأضاف أن هذين الزوجين سيخفيان الأسيرين دون أى سؤال . وأقر الكونت بيلابي اقتراحه ، وراحت السيارتان تستديران عائدتين باتجاه الشهال .

ووصل الركب إلى از آنو فى الساعة الثالثة والربع صباحاً . وكان منزل الروجين ، يقع فى مكان مرتفع على الجبل ، فطلب كانالى من الجميع ، أن يهبطوا من السيارتين وأن يرتقوا وراءه الجبل . وسار أمامهم فى طريق ضيق ، يحيط به جداوان من الصخر . وكان المطر لا يزال ينهمر بشدة ، واندفعت المياه هابطة مع الطريق وكأنها سيل جارف وانهارت معنويات موسولينى ، فقد نفذ الماء من « والبطانية » التى التحف بها . وأمسكت كلاريتا بذراعه بعنف . وكان القمر مشرقاً رغم السحب الكثيفة التى تحجبه ، مما أنار لهم الطريق ومكنهم من رؤية جدران المزرعة ، بعد وصولهم إلى ضواحى بونزانيجو .

وصرخ كانالى منادياً الزوجين ، على الطريقة المألوفة عند الفلاحين فى مناداة يواناتهم . وكان هذا النداء هو العلامة المتفق عليها عند رجال المقاومة . وسرعان ما فتح الباب ، وأطل منه جياكومو وزوجته وقد حملا مصباحاً جازياً . وتعرفا إلى كانالى ، وأوسعا له طريق الدخول . وتبعه موسولينى الذى انهار على مقعد فى المطبخ ، وقد جلست إلى جانبه كلاريتا ممسكة بذراعه .

وقال كانالى . . . إنهما سجينان . أرجو أن تحسنا معاملتهما ، وأن تسمحا لهما بالنوم .

وخلف وراءه الصيادين الشابين كانتونى وفرانجى ليتوليا حراسة الأسيرين ، ثم عاد إلى السيارتين مع الكونت بيلليني وجيوسيبينا تويسي وميشيل موريتي . وأوقد جياكومو النار ، وقدم للأسيرين بعض الطعام . ولم يكن يعرف هويتهما وراح يسأل كلاريتا ، عازفاً عن التحدث مباشرة إلى هذا الرجل الذى تعصب الأربطة رأسه . . . « ماذا أقدم للسيد ؟ »

رتمتم موسوليني هازًا رأسه ودون أن يرفع نظره عن النار المشتعلة أمامه ، وقد وضع يديه في جيبيه و لاشيء » .

وقالت كلاريتا . . . أريد بعض القهوة من فضلك . . .

فردت دى ماريا معتذرة . . . ليس لدينا بن حقيقى ، ولكن فى وسعى أن أصنع لك شيئاً من مسحوق القهوة . . .

ــ لا بأس.

وراح جياكومو يعد القهوة صامتاً . ولم ينبس أى من الموجودين ببنت شفة . وسرعان ما آبت زوجته من غرفة فى الطبقة العليا ، بعد أن نقلت ولديها من سريرهما المزدوج وبعثت بهما إلى « علية » فى أعلى المنزل . . . وقالت إن الغرفة معدة ، إذا رغب السيد فى الصعود . ولم يحر موسولينى جواباً . كما لم يتحرك من مكانه . . .

وقالت كلاريتا بنعومة . . . « الغرفة معدة ، هل نصعد إليها ؟ »

ونهض من مكانه دون أن يقول شيئاً ثم سار وراء السيدة ، صاعداً الدرج ، إلى غرفة النوم البيضاء الجدران في الطبقة العليا ، حيث رأى سريراً كبيراً من الخشب ، يؤلف مع مقعدين من القش ومغسلة الأثاث الوحيد فيها . واتجه موسوليني إلى النافذة . وخيل لدى ماريا ، التي كانت تتبعه أنه سيحاول الفرار ، فسارعت إلى إغلاق النافذة . ومضت كلاريتا إلى السرير تحسه بيديها وكأنها في فندق . ثم طلبت وسادة ثانية . . . وهي تقول . . . وإنه ألف النوم على وسادتين » .

وخيل إلى المرأة أن كلاريتا تحس بالحجل . وعندما أعطتها الوسادة الثانية ، تطلعت إلى غطائها بإمعان . ثم وضعتها إلى جانبها على السرير . أما الوسادتان الآخريان فقد وضعتهما إلى الجانب الآخر القريب من النافذة حيث أراد موسوليني أن ينام .

وجلس إلى سريره الآن ، يفك رباط رأسه . ووقفت السيدة دى ماريا ترقبه .

وعندما ارتفع الرباط الأبيض عن الجبهة ، بدأت تتميز فيه وجه الدوتشي المعروف لديها ، فراحت تتفرس فيه بإمعان ، مذعورة حائرة . وعندما سمعت صوت كلاريتا تسألها إذا كان في وسعها أن تستحم ، قفزت من ذهولها تقول بعصبية ظاهرة . . . ه نحن كما ترين من أهل الجبال . وعليك أن تسامحينا إذا طلبت إليك النزول إلى الطبقة السفلي لتستحمي » .

وسارت كلاريتا وراءها إلى الطبقة السفلى ومنها إلى بيت صغير خارجى ، حيث اغتسلت بينها كان أحد الصيادين الحارسين يسترق النظر إليها من شق في الباب . كان جسدها جميلا ، وصدرها رائماً ، ولذا فلم يستغرب أن يتدله موسوليني بهواها . وعندما انتهت من اغتسالها ، تبعها إلى الغرفة وطلب إليها أن تبقى على الباب مفتوحاً .

وانهت من خلع ملابسها على ضوء المصباح الكهربي الخافت ثم انسلت إلى السرير بجانب حبيبها . وتمتمت ببضع كلمات ، رد عليها باقتضاب ، وحاول كانتوني وفرانجي الإصغاء عبر الباب المفتوح جزئيًّا إلى ما قالاه ، فلم يستطيعا . وخيل إليهما أنهما سمعا اسمى « بافوليبي » وجرازياني ، وأن موسوليبي قال « إنى على ثقة من أنهم لن يقتلوني » . وأنه قال لها . . . « هل تغفري لي » . وعندما ردت عليه بعبارة لم يسمعاها ، تناهي إلى مسامعهما قوله . . . « لم يعد هذا يهمي » . وتوقف الحديث بين العاشقين ، واشتدت عصبية الحارسين ، فقد خيل إليهما أن الأسيرين يخططان للهروب . وسرعان ما فتحا الباب فجأة واندفعا إلى الغرفة . فغطت كلاريتا يخططان للهروب . وسرعان ما فتحا الباب فجأة واندفعا إلى الغرفة . فغطت كلاريتا وجهها بملاءة السرير وأقعت بجانب موسوليبي ، بينا هتف هذا بهما مؤنباً . . . « اذهبا أيها الولدان . عليكما أن لا تسلكا على هذا النحو . ولا تكونا مزعجين » . وقد لاحظا في وجهه علائم الإجهاد ، و بدت الغضون وصور اليأس واضحة فيه .

وغادر الحارسان الغرفة ، وأقعيا ثانية عند بابها . وأطفأ موسوليني النور ، ولم تمض لحظات . حتى كانا يسمعان بالرغم من زئير الربح في الحارج ، وصوت الهمار المطر على النافذة ، تنفس موسوليني العميق . ونام نوماً عميقاً طيلة الليل ، وكانت درفات النافذة المغلقة قد حجبت عن أذنيه إلى حدما هدير الرعد القاصف ، وومضات البرق الخاطفة والمتواصلة . وأغنى الحارسان الشابان عند الفجر أيضاً ،



كلارا بيتاتشي عشيقة موسوليبي

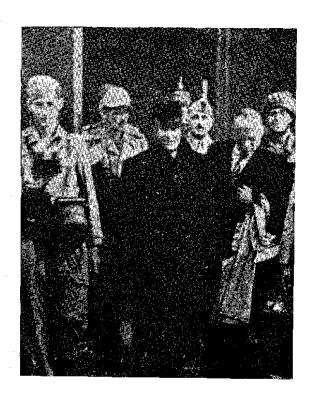

موسولیبی یخرج من أسره فی سبتمبر ۱۹۶۳



هتلر يرحب بموسوليني بعد إنقاذه في بروسيا الشرقية في سبتمبر ١٩٤٢







دى بونو و باريشى -- وجوتاردى وشيانو ومارنييللى ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم

## جثث موسولینی و رفاقه معلقة فی کراج لورنیبو فی میلان فی ۲۹ أبريل ه ۱۹۶



# الكولونيل فاليريو من ۲۷ إلى ۲۸ أبريل ۱۹۶۵

« مهما كانت نفسى ومعتقداق تشمئز من قتل إلسان لإنسان آخر فإنبى أجد على أى حال ، أن العنف من القاعدة رداً على العنف من القمة ، أمر ضرورى ، بالرغم من استثارته للأسف . وعند ما تسد جميع الطرق، على المره أن يفتح له منفذاً، حى ولو كان الدم هو الثمن » .

عندما انتشر نبأ اعتقال موسوليي في الليلة السابقة ، تنادى محتلف أعضاء لجنة التحرير الوطني لشمال إيطاليا ، والممثلون الرئيسيون لفيلق منطوعي الحرية إلى اجماع عقدوه في ميلان .

وتتضارب الروايات عن هذا الاجتماع الذي عقد بعيد الساعة الحادية عشرة وتتناقض . والشيء الثابت والمؤكد على أى حال ، هو أن القرارات التي اتخذت في لحظات مختلفة من تلك الليلة ، صدرت عن ستة رجال أو سبعة باسم لجنة التحرير الوطني ، ولم تصدر عن اللجنة بكاملها . وكان اثنان من هؤلاء الرجال هما لويجي لونجو الشيوعي الصادق الذي بذل غاية الجهد ، ليجهل من حركة المقاومة السرية ، حركة سياسية ، وولتر اوديسيو وهو رجل طويل القامة ، شاحب الوجه ، في السادسة والثلاثين من عمره ، كان يعمل محاسباً ثم تطوع في الحرب الأسبانية ضد الفاشيين وقب نفسه و جيوفان باتيستنا دى سيزاري مانولي ، ، أو بالاسم الأسهل على اللفظ وهو وهو وهو وهو وهو وهو وهو وهو والكولونيل فاليريو ،

وكان قد تقرر بحضور عدد من الأعضاء الأقل النزاماً من الناحية السياسية والأصنى ضميراً ، العهدة إلى وولتر أوديسيو بأن ينقل موسوليني إلى ميلان . ولكن دقائق هذه المهمة سرعان ما بحثت بعد ذهاب الأعضاء الآخرين . وتضمنت هذه

« الدقائق » أن يحمل موسوليني إلى ميلان ميتاً . وكان أمر الإعدام قد صدر في الواقع عن بالميرو توجلياتي ، عوجب صلاحياته ، كما قال هو فيها بعد ، في حديث لصحيفة « أونيتا » الشيوعية التي تصدر في ميلان ، كزعيم للحزب الشيوعي ، ونائب لرئيس وزراء إيطاليا . واعترف توجلياتي بأن هذا الأمر قد نص على إعدام موسوليني وجميع وزرائه فور اعتقاهم ، وتمييز هوياتهم ، لكن سر هذا الأمر لم يكشف أبداً للأعضاء غير الشيوعيين في لجنة التحرير الوطني ، الذين اعتبروا أنفسهم ملزمين بتنفيد نصوص الهدنة التي قضت بتسليم موسوليني إلى الحلفاء . وذكر إيفانو بونوي ، الذي خلف بادوليو في رئاسة الوزراء ، أنه لم يسمع بهذا الأمر قط . لكن الأعضاء الشيوعيين في اللجنة كانوا أقوى الأعضاء على أي حال ، وكان بعضهم يعطف على آراء لجنة بيدمونت التي تطرفت في قراراتها ، فأعدت قانوناً خاصاً بها للعقوبات لا يقضي باعتبار جميع أعضاء حكومة موسوليني فقط بل جميع الفاشيين الآخرين مجرمين بهمة « القضاء على الحرية » ، وينص على إعدامهم دون محاكمة إذا لم يسلموا أنفسهم قبل إعلان الثورة العامة في شمال إيطاليا .

وجرت ثلاث محاولات لتجنب مثل هذا الإعدام السريع لموسوليني ، قام الأمريكان باثنتين منها ، وقامت حكومة الجنوب بالثالثة ، في محاولة للعثور على مكانه . لكن هذه المحاولات الثلاث منيت بالفشل ، وإن كان أعضاء لجنة ميلان الذين قرروا قتله ، قد عرفوا أن هناك محاولات أخرى في طريق الإعداد . وطارت برقية في الساعة الثالثة صباحاً من ميلان إلى مقر قيادة الحلفاء في سيينا هذا نصها وتأسف لجنة التحرير الوطني لعجزها عن تسليم موسوليني الذي حوكم وأعدم أمام محكمة شعبية في نفس المكان الذي قتل فيه الفاشيون خمة عشر وطنياً إيطالياً » .

ولم تمض ساعة حتى كان الجنرال كادورنا يسلم أوديسيو، جواز مرور حصل عليه بمساعدة اللكتور جواستوفى الذى يعمل وسيطاً بين المقاومة السرية والجيش الأمريكى، من النقيب (الكبتن) إميليو داداريو من الجيش الأمريكى والذى يعمل ضابط ارتباط مع اللجنة . وكان قد اشترك فى إحدى المحاولتين الفاشلتين للعثور على موسولينى . وكان نص الجواز الذى كتب بالإنجليزية على النحو التالى :

و إن الكولونيل فاليريو المسمى بمانولى جيوفان باتيستا دى سيزارى ، ضابط إيطالى ، ملحق بالقيادة العامة لمتطوعى الحرية . وقد أوفدته لحنة التحرير الوطبى لشمال إيطالبا ، في مهمة إلى كومو ومقاطعها ، ولذا يجب السماح له بالتجول بحرية مع حراسه المسلحين . . . التوقيع اى . كيو . داداريو ـ النقيب » .

وغادر أوديسيو ميلان في سيارة صغيرة في الساعة السابعة من صباح الثامن والعشرين من أبريل متدرعاً بهذا الجواز ، وبجواز آخر يحمل شعار النجم ذي الخمسة الرؤوس وهوشعار فيلق متطوعي الحرية . ورافقه في سيارته الدولامبريدي ، العامل الذي يحمل أيضاً رتبة عقيد في فيلق متطوعي الحرية ، وخلفهما سيارة شاحنة تحمل اثني عشر رجلا من رجال المقاومة يقودهم ريكاردو مورديني الذي كان محارباً أيضاً في اللواء الدولي في أسبانيا . وكان الجميع مسلحين بمدافع ستين أو بريتا الرشاشة ، ويرتدون ملابس الحاكي التي لا تحمل أية شعارات ميزة ، لا ملابسهم العادية التي كانوا يمضون بها فيا سبق إلى مثل هذه المهمات . وكان أوديسيو يرتدي معطفاً طويلا واقياً من المطر ، وبني اللون ، وقد لف عنقه بوشاح مثلث الألوان إذ يضم الأحمر والأخضر والأبيض .

ووصل إلى كومو في الساعة الثامنة ، وراح يقفز بسرعة من سيارته ، ويصعد السرج واكضاً إلى دار المحافظة يرافقه الله لامبريدى . وكان جينوبير تينيللي الحافظ الجليد ، أول شخص رآه في البناء . ولاحظ المحافظ حالته العصبية المضطربة ، وطلب منه أن يرى أوراقه . وراح أوديسيو يخرج بشيء من الثورة ، الجواز الموقع بحتم فيلق متطوعي الحرية . ولكن بيرتينيللي ، وكان قد رأى العشرات من هذا الجواز في الأيام الأخيرة ، لم جتم به . وأخرج أوديسيو الجواز الموقع من داداريو ، فكان له تأثير أكبر على المحافظ . ولكنه قبل أن يعد بمعاونته ، أراد أن يعرف بالضبط ، حقيقة مهمته . وعندما قال له إن مهمته تنحصر في نقل موسوليني ولفاشيين الآخرين اللين اعتقلوا في دونجو إلى ميلان ، ازداد تحفظ بيرتينيللي . وكان بعرف أن رجال المقاومة السرية المحليين في كومو ، ما كانوا ليرغبوا في أن يحرمهم هذان و العقيدان ، المجمهولان القادمان من ميلان من شرف اعتقال مثل يحرمهم هذان و العقيدان ، المحبولان القادمان من ميلان من شرف اعتقال مثل يحرمهم هذان و العقيدان ، الحدوا سجن سان دونينو في كومو لاستقبال موسوليني هذا الأسير الثمين . وكانوا قد أعدوا سجن سان دونينو في كومو لاستقبال موسوليني

كما أعدت الترتيبات اللازمة لنقله إليه.

وتقول إحدى الروابات المتناقضة والمتعددة التى صدرت عن أوديسيو فيا بعد عن أحداث ذلك اليوم ، إن قلق بيرتينيللى ورفاقه وحرصهم الواضح على عدم التفريط بشيء قد حسرا النقاب « عن مظاهر الغبرة الوضيعة التى تعكسها الروح البورجوازية » . وتحول الحديث عند الساعة العاشرة إلى مناقشات حادة . وعجز أوديسيو على أى حال عن إقناع ببرتينيللى أو أعضاء لجنة كومو للتحرير الوطنى بالتساهل ، وطلب أن يرى البارون ساردانا ، ولكن البارون كان قد اختفى ولم يستطع إنسان معرفة مكان وجوده . وطلب أن يتحدث هاتفييًا إلى ميلان ، وراح يحرك مسدسه بغضب ، وهو يطلب إليهم مغادرة الغرفة ليجرى مكالمته . وانطلق زميله العقيد الدولامبريدى ، وريكاردو مورديني قائد الحرس المرافق له ، أثناء حديثه مع مبلان باتجاه دونجو ، دون أن يتركا له أية رسالة .

وتم الوصول أخيراً إلى حل وسط . واتفق على أن يتسلم أوديسيو الفاشيين مقابل وصل يوقعه ، كما اتفق على أن يأخذ معه ما يشاء من وسائط النقل التى يحتاج إليها إلى دونجو ، شريطة أن يرافقه إليها ممثلان عن لجنة كومو للتحرير الوطبى . وهكذا تأهب أوديسيو أخيراً وفي الساعة الثانية عشرة والربع لمغادرة كومو . وانضم إلى الركب في اللحظة الأخيرة على أي حال ، المقدم جيوفاني ديس من ضباط المخابرات الإيطالية ، وكان الأمريكان قد طلبوا منه أن يعثر لهم على موسوليني ، ومعه عميل آخر للأمريكان يسمى «كارليتو » . وكان صبر أوديسيو قد نفد في ومعه عميل آخر للأمريكان يسمح لأية عقبة جديدة بأن تقف في طريقه وعندما توقفت السيارة التي كانت تقل «العميلين» الأمريكيين في ضواحي البلدة لتتزود بالوقود ، راح يمر بجانبهما مسرعاً ويأمرهما والمدفع الرشاش في يده ، بالهبوط من السيارة ، فانصاعا لأمره الصارم متذمرين .

وعندما تخلص على هذا النحو من رفيقيه اللدين لا يرغب فى رفقتهما راح أوديسيو يتبعه ممثلا لجنة كومو ، يسير بسرعة فى طريق دونجو ، وحصل فى الطريق على عربة كبيرة مغطاة ، وراح يدخل بها فى الساعة الثانية والدقيقة العاشرة ومعه حرّاسه ، ميدان دونجو .

وظنهم رجال المقاومة في دونجو من الفاشيين الفارين ، أو رجالا يقومون بمحاولة لإنقاذ من لليهم من المسجونين ، فأطلقوا عليهم النار .

وصرخ أوديسيو بأعلى صوته وسط الميدان ، ملوحاً بيديه فوق رأسه . . . أنا قادم من القيادة العامة . من القائد هنا ؟ أرجو أن تجمعوني به فوراً .

وجاءته رسالة بعد لأى اعتبرها فى منهى الحماقة . فقد ذكرت أن قائد المقاومة موجود فى دار البلدية ، وأنه إذا أراد العقيد أن يراه ، فنى وسعه أن يمضى لرؤيته هناك . وفقد أوديسيو زمام السيطرة على أعصابه . وراح يصرخ غاضباً ، بأنه أصدر أمراً ، وأنه يريد مهم أن ينفذوه . وراح يقطع الميدان إلى دار البلدية ، يحيط به حراسه ، ونزل الكونت بيلايي السلم للقائه ، قائلا إن فى وسع العقيد أن يضخل ، أما الحراس فيجب أن يظلوا فى الحارج .

ووجد أوديسيو زميله ألدو لا مبريدى في مكتب الكونت بيليني في دار البلدية . فأمره بمغادرة المكان لأنه يريد التحدث إلى الكونت على انفراد . وكان الحديث بين الرجلين فاتراً ومفتقراً إلى الود ، وإن كان أوديسيو قد تمكن أخيراً من إقناع بيلليني بأن ممثلي لجنة التحرير الوطني في كومو هما من المشتبهين بالفاشية . وبالرغم من أنه وافق على اعتقالهما ، إلا أن بيلليني لم يوح لأوديسيو بأنه سيكون أكثر تعاوناً من بيرتينيللي ، محافظ كومو . وكان عازماً على أن لا يدفع دفعاً إلى القيام بعمل قد يأسف له في المستقبل ، وروي أوديسيو فيا بعد ، أنه اضطر إلى الحديث بمنهي الصراحة في النهاية إلى قائد المقاومة الشاب . وروي أحد ربجال المقاومة ويدعي سوري جنيسي ، وكانت شقيقته خليلة لبيليني ، أنه رأى العقيد الميلاني ، يقدم لحنة التحرير الوطني لشهال إيطاليا ، وقد كتبت فيها العبارة التالية . . . « يخول بخنة التحرير الوطني لشهال إيطاليا ، وقد كتبت فيها العبارة التالية . . . « يخول العقيد فاليريو ، بأن ينقل إلى ميلان ، مجرم الحرب ، بنيتو موسوليني » . خندما سمح لرفاق بيلليني من ربحال المقاومة ، بالعودة إلى الغرفة التي كان النقاش دائراً فيها ، تخلي أوديسيو عن كل ادعاء وتظاهر ، وأعلن لهم عزمه الحقيق دائراً فيها ، تخلي أوديسيو عن كل ادعاء وتظاهر ، وأعلن لهم عزمه الحقيق قائلا . . . « حثت لأقتل موسوليني » والقادة الفاشيين » .

وروى بيلليني فيما بعد ، أنه أصيب ورفاقه بما يشبه الذهول . واحتج الكونت

أخيراً بأن خطه أوديسيو « شاذة للغاية » . وأضاف أنه اتفق فى ذلك الصباح مع لجنة التحرير الوطنى فى كومو على نقل موسولينى وجميع الفاشيين إلى هناك . ثم راح يتساءل . . . فما الذى تعنيه هذه الحطة الجديدة بقتلهم جميعاً فى دونجو . وهو بوصفه القائد المحلى للمقاومة السرية ، لا يستطيع الساح بذلك أبداً . واستمر النقاش حتى الساعة الثالثة بعد الظهر عندما فكر الكونت بعدر قد يتيح له بعض الوقت . إذ لما كان بعض السجناء الفاشيين فى جيرماسينو ، فهو يقترح أن يذهب إلى هناك لإحضارهم . وكان واثقاً من أنه هو وحده ورفيقيه مبشيل موريتى ولويجى كانالى يعرفون فقط مكان موسولينى ، وكان يعتقد أن أوديسيو لن يستطيع ولويجى كانالى يعرفون فقط مكان موسولينى ، وكان يعتقد أن أوديسيو لن يستطيع الكيشاف عبئه أثناء المدة التي سيقضيها بعيداً عن دونجو .

لكنه كان مخطئاً . فقد كان موريتى وكانالى فى دار البلدية عندما غادرها ، وكانا من غلاة الشيوعيين . وكان موريتى أيضاً ، يعرف العقيد الآخر القادم من ميلان ، وهو ألدو لامبريدى تمام المعرفة ، إذ سبق لهما أن ناضلا معاً فى الماضى . ولم تمض عشر دقائق على رحيل الكونت بيللينى ، حتى كان العقيدان أوديسيو ولامبريدى ، يقودان سيارتهما بسرعة خارجين من دونجو . وكان ميشيل موريتى ، على بالمائق (١) .

<sup>(</sup>١) لا ريب في أن التاريخ اللاحق لهؤلاء الرجال ، يلق أضواء كثيرة . فوولتر اوديسيو المسمى « بالكولونيل فاليريو » . من الأعضاء البارزين في الحزب الشيوعي ، وهو عضو في مجلس النواب الإيطالي . أما ألدو لامبريدي المسمى « جيدو » ، فما زال حياً ، ولكنه رفض أن يتحدث عن أحداث ذلك اليوم التي أسفرت عن مقتل موسوليني . أما ميشيل موريتي ويسمى « بيترو جاتى » ، فقد تضاربت الأقوال عن مصيره وذكر بعض الكتاب أنه مات كما ذكر البعض الآخر أنه يعيش في الحارج حياة مرفهة ، على حصة من غنيمة دونجو ، ولكنه لا يزال يعيش في الواقع حياة البساطة والفاقة في ضواحي سيرنو بيو . وما زال الرجل عضواً في الحزب الشيوعي ، ولكنه يرفض الحديث عن الموضوع . وهناك جيوسيهي فوانجي المسمى « لينو » ، وقد تحدث إلى عدد من الناس ، بعد موت موسوليني ثم مات هو ميتة غامضة في الخامس من مايو عام ١٩٥٤ . ومات مثل هذه الميتة الغامضة كثيرون من الذين اشتركوا في أحداث ذلك اليوم . والمؤلف » هن مايو عام ١٩٥٤ . ومات مثل هذه الميتة الغامضة كثيرون من الذين اشتركوا في أحداث ذلك اليوم .

## الوفاة فى دارة بيدمونتى ۲۸ أبريل ۱۹۶۰

 و ليس ثمة من يستطيع تحدى القدر مرتبن ، و يموت كل إنسان الميتة الى تنفق مم شخصيته »

١

كانت الساعة قد تجاوزت الرابعة بقليل ، عندما قطع حبل الصمت المخيم على غرفة الذوم فى مزرعة دى ماريا ، صوت خطوات عجلى تذرع ساحة الدار فى الخارج. واقتحم المنزل رجل طويل القامة ، يرتدى معطفاً بنيًّا واقياً من المطر ، ليصعد الدرج مسرعاً . وسرعان ما دفع باب غرفة النوم ، واندفع الرجل إلى الداخل .

وفوجئ موسوليني بالرجل يقول له . . . « هيا ، جثث لإنقاذك » .

ورد موسوليني بسخرية واضحة ، مغتصباً لأول مرة في ذلك اليوم ابتسامة هازئة ، وهو يتطلع إلى الرجل الطويل النحيل ، الذي يحمل المدفع الرشاش في يده . . . « حقًا 1 يا لك من رجل كرم 1 »

وسأله أوديسيو : هل أنت مسلح ! ؟

. ¥-

وابتعد أوديسيو بنظره عنه ، وتطلع إلى كلاريتا التي كانت لا تزال مستلقية على السرير ، وقد أزاحت بوجهها إلى الحائط . . . وقال لها الرجل . . . وهنا أنت أيضاً . أسرعي . . . »

وخرجت من السرير ، وشرعت تبحث عن شيء بين الملابس .

وسألها أوديسيو غاضباً : ﴿ عَمْ تَبْحَثُينَ ؟ ﴾

- ابحث عن لباسي .

-لا تضيعي الوقت بالبحث عنه . هيا .

وتركت الفراش . وبينا كان موسوليني يرتدى سترته العسكرية ، التقطت بيدها حقيبتها ، وحقيبة أخرى على شكل دلو . وسأل موسوليني منقذه المزعوم عن ولده فيتوريو ، فأجابه بأنه قد أنقذ أيضاً . وسأل عن زيربينو وميزاسوما ومكانهما ، فقال أوديسيو . . . إننا نبحث عهما أيضاً .

وروى أوديسيو ، أن موسوليني صدرت عنه تنهيدة تحمل طابع الارتياح . ومضى الرجل يقول . . . هيا ، هيا ، وراح يدفعهما على السلم ، في لهفته للخلاص من المنزل .

ورأتهم ليا دى ماريا من النافذة ، وهم يبتعدون إلى الطريق ، فرسمت إشارة الصليب على صدرها ، إذ أنها أحبت تلك المرأة ، كما أحبها الصيادان الحارسان أيضاً ، وأعجبت بشجاعتها . وعادت السيدة إلى الغرفة وراحت تعد السرير ، فوجدت آثار الدموع على وسائده وعلى ملاءاته النظيفة التى كانت قد وضعتها فى الليلة الفائتة .

ولم تكن كلاريتا تبكى الآن ، ولكن عينيها كانتا حمراوين ، وتورم جفناها ، وأمسكت بذراع موسوليني بقوة ، وهي تتعثر في خطاها ، في الطريق الضيق . من جراء كعب حذائها العالى ، حاملة حقيبتيها ، مع معطفين ، أحدها من الفراء ، والآخر من وبر الجمال على ذراعها . لكنه لم يكن قادراً الآن على إسنادها . وتعثر في مشيته أيضاً في الدرب الضيق ، ومد ذراعه إلى الجدار يستند إليه ، وحاولت الهي أن تساعده ، فدفعها عنه غاضباً ، كما يقعل المشلول ، إذا أراد أحد مساعدته . ولم ينبس أحدهما ببنت شفه .

ومشى بهم دليلهم إلى القرية ، وعندما كانوا يمرون فى ساحتها ، كانت هناك ثلاث من النسوة يغسلن ملابسهن ويضربها بعنف على صخرة الغسيل . فتطلعن إلى الحماعة الصغيرة . وكان فلاح عجوز ، يهبط سفح الحبل وقد حمل سلة على ظهره ، بيها كانت هناك امرأة تدلف على الطريق ، ومعها طفل صغير . كان هادئاً ، وكان المطر قد انقطع .

واستلاً روا نحو الشمال من الساحة ، ثم ساروا تحت قوس إلى الشارع المعبد ، حيث كانت السيارة في الانتظار . وكانت السيدة روزيتا بارباريتا ، تقود كلبيها

ق مسيرة ، وعندما وصلت إلى السيارة ، مضت نحوها لتتحدث إلى ساتقها المسمى جيمينازا . وكان الرجل حاد الطبع ، وغير راغب فى الحديث إذ صدرت إليه الأوامر بأن يكون حذراً كل الحدر . وكانوا قد قالوا له . . . « سترى عما قريب أناساً لا بد أن تعرفهم وتنميزهم . ولكن عليك أن تنساهم فوراً . أما إذا لم تنسهم ، فإنك لا تكون بذلك قد فقدت ذا كرتك فقط بل حياتك أيضاً » .

وعندما فارقته السيدة بارباريتا ، صادفت في طريقها جماعة من الناس، متجهين إليها . وقال الرجل ذو المعطف البني : «أبعدى . أبعدى» . وهكذا تراجعت بسرعة من طريقهم . وخيل إليها أنهم يتناقشون مناقشة حادة، وإن لم تستطع فهم ما يقولونه . ورأت امرأة تضم بذراعيها عنق رجل عجوز يدفعونه دفعاً وبخشونة إلى السيارة .

واتجهت السيارة في طريق القرية لتستدير في اتجاهها في ساحتها العامة ، وعندما عادت السيارة ومرت بها ، تبينت السيدة بارباريتا في الرجل العجوز وجه موسوليني . وكان هو وكلاريتا وحيدين مع السائق في داخل السيارة ، أما رجل المعطف فقد جلس فوق دولاب السيارة بيها جلس الرجلان الآخران على مقدمها . وعندما تحركت السيارة ببطء صاعدة الحبل ، راح الحارسان الصيادان ، كانتوني وفرانجي بركضان خلفها .

وكان فى وسع السائق جيمينازا أن يرى الأسيرين فى مرآة سيارته . وكان فى وسعه أيضاً أن يرى الحارسين الراكضين خلف سيارته . . وقال بعد سنوات . . . وكانت كلاريتا تلتصق بموسوليني ، ويكاد رأساهما يتلاصقان . وكان موسوليني شاحب الوجه بيما كانت كلاريتا هادئة كل الهدوء . وبدا نى أنه لم تظهر عليها أية علائم لخوف . . . ووقفنا عند مدخل دارة بيدمونتي » .

۲

كانت دارة كبيرة ، تقف وراء سور عال يفصلها عن الطريق . وكانت هناك عائلتان من الذين جلوا عن أماكنهم الأصلية ، تعيشان فيها ، ففيها بيرناردو



بيلليني المهندس وزوجته ، ورينالدو أوبيزى وزوجته أمنينا وطفلتاهما ليليا وبيانكا . وعندما وقفت سيارة أوديسيو خارج بوابة الدارة الحديدية ، كانت السيدة بيلليني تجلس على شرفة الدارة متطلعة إلى البحيرة أمامها . وكان زوجها داخل البيت يستمع إلى الإذاعة مع رينالدو أوبيزى . وفي الحديقة كانت ليليا تقرأ في كتاب تحمله بينا كانت خادمة بيلليني ، جوسيبينا كوردازو ، تعمل في تعشيب أحد أحواض الزهور . وسرعان ما سمعنا صوتاً يصرخ . . . ادخلا . . . ادخلا إلى البيت .

ورأت تبريزا بيلليني ، رجلا ضخم الجسم يخرج من السيارة وهو يضع على رأسه كما تصورت طاقية سوداء ، ويحمل طرف سترته في يده . وتقول إنه بدا لها في صورة « أحد أبناء الجبال ، يمسك طرف خرجه » .

وأمر أوديسيو كلاريتا بأن تخرج من السيارة وراء موسوليني . ورآه السائق أنه وهو يصوب مدفعه الرشاش إليهما ويتمتم ببضع كلمات . واعتقد السائق أنه كان يردد أمراً صدر إليه بإعدامهما ، لكنه لم يتأكد من ذلك ، لأن كل شيء حدث في سرعة عجيبة . ووقف موسوليني جامداً لا يتحرك ، بيها فقدت كلاريتا زمام السيطرة على أعصابها ولفت موسوليني بذراعيها ، وهي تقفز هنا وهناك صارخة .. « لا . لا تفعل ذلك . عليك أن لا تفعله » .

وقال العقيد بصوت وصفه السائق بأنه كان و جافاً وشديد العصبية » . . . دعيه وشأنه ، وإلا قتلت معه ، ولكن كلاريتا لم تأبه بما قاله ، وظلت تقفز بجنون وهي تتعلق بموسوليني . وأطلق أوديسيو الزناد ، وهجمت كلاريتا عليه تمسك بفوهة المدفع الرشاش بيديها وهي تصرخ . . و ليس في وسعك أن تقتلنا على هذا النحو » .

وأطلق أوديسيو النار مرة ثانية . ورأى السائق العرق يتصبب من جبينه . وأطلق الزناد للمرة الثالثة ، ولكنه لم ينطلق ، فانتضى مسدسه من جبيه ، فلم ينطلق أيضاً فهتف بموريتي صارخاً . . . وأعطني مدفعك » . وأعطاه موريتي مدفعه الرشاش الفرنسي الصنع ، وصوبه أوديسيو على موسوليني الذي واجهه بكل هدوء بمسكاً بطرف سبرته وقال . . . «أطلق النار على صدري » . وسمع السائق هذه العبارة بوضوح ، فقد كانت آخر عبارة صدرت عن موسوليني .

قتلت الطلقة الأولى التى صدرت عن مدفع موريتى كلاريتا ، التى هوت إلى الأرض ، لا تحير حراكاً . وأصابت الثانية موسولينى الذى تراجع إلى سور الدارة الحجرى ، حيث هوى ببطء إلى الأرض بعد أن عجزت ساقاه عن حمله . ولم تقتله الإصابة ، فقد ظل يتنفس تنفساً ثقيلا . وتقدم أوديسيو منه فأطلق النار من جديد على صدره ، واختلجت الروح فى جسد موسولينى بعنف ثم هدأت . وتطلع إليه أوديسيو صامتاً لحظة ثم قال السائق . . . « انظر إلى تعابير وجهه ، ألا ترى أنها تناسبه » .

وتقدم موريتي منهما وأشار إلى جيمينازا وكأنه يقول . . . « لا يمكن دفع حوادث القضاء والقدر » . وقدم أوديسيو إليهما سيجارتين ، فتناول السائق إحداهما، وإن لم يكن قد ألف التدخين من قبل . كان يحس برعب شديد وتصور أن التدخين سيهدئ من ثائرته . وساعد الرجلين في التقاط الحراطيش الفارغة من الطريق ، ثم استقل السيارة ، ليقود العقيدين وميشيل موريتي في الطريق إلى دونجو. وظل الصيادان يحرسان الجائين . وكانت الساعة الرابعة والدقيقة العشرين .

وقد وقع كل هذا فى أقل من دقيقة . ولم تكد السيارة تمضى فى طريقها ، حتى دوى هزيم الرعد ، ثم الهمر المطر بشدة .

وسمع سكان الدارة أصوات الطلقات النارية ، وعددها عشر طلقات ، لكن السور المرتفع حال بيهم وبين رؤية ما وقع . وتظاهرت الحادمة جيوسيبينا ، برغيها في التقاط بعض الأزاهير ، وراحت تختلس النظر ، عبر الباب ، ولكن صوتاً ، صرخ بها قائلا . . . « أبعدى . أبعدى » ، فابتعدت دون أن ترى شيئاً .

وعاد جيمينازا بسيارته إلى المكان من دونجو ، حيث كان أوديسيو قد أشرف

على إعدام خسة عشر رجلا من الذين اعتقلوا فى موسو<sup>(1)</sup>. وحمل جثى موسولينى وكلاريتا فى المقعد الحلنى ثم مضى بسيارته تحت المطر المهمر إلى الطريق الرئيسى الممتد إلى أوزانو. وكانت السيارة الكبيرة تنتظر هناك لنقل الجئتين إلى ميلان، وسرعان ما قلف بهما فوق الجئث الأخرى

<sup>(</sup>۱) كان الحمسة عشر اللين تم إعدامهم . . . مارسيلو بيتاتشى ، وفيرناندو ميزاسوما ، ونيقولا بومباكى ، واليساندرو بافولينى ، وباولو زير بينو (وزير الداخلية) ، وروجيرو رومانو (وزير الاشغال المامة) واوجستو ليفيرانى (وزير المواصلات) وباولو بورتا (مفتش الحزب الفاشى فى . لويبارديا) ، ولويجي جاتى (سكرتير موسوليني) وألفريدو كوبولو (رئيس معهد الثقافة الفاشية) ، وايرنستو داكوانو (مدير وكالة ستيفانى للأنباء) وماريو لودى (رئيس اتحاد المزارعين الفاشيين) ، والعقيد فيتو كامالينوفو وبيترو سالوسترى (ضابط برتبة نقيب فى السلاح الجوي) وهينترماير (من رجال الإعلام) .

## ميدان لوريتو ۲۹ أبريل ۱۹۶۰

ه أريد أن تكتبوا على قبرى . . . هنا يرقد واحد من أكثر الحيوانات التي ظهرت على وجه البسيطة ذكاء » .

وقفت سيارة نقل الموتى في الساعات المبكرة من صباح التاسع والعشرين من أبريل عام ١٩٤٥ ، بعد أن اجتازت عدة حواجز طرق أمريكية ، أمام مرأب (كاراج) ، لم يكتمل بناؤه ، في ميدان لوريتو البحرى ، حيث كان الألمان قد أعدموا خمسة عشر من الرهائن قبل نحو من تسعة شهور . وكان اليوم من أيام الآحاد . وأخرجت الجثث من السيارة ، وألقيت على الأرض في شكل مضطرب حَى الفجر ، عندما قام أحد المارة، بترتيبها في شكل منظم . وقد وضع هذا الرجل جثة موسوليني على بعد من الحثث الأخرى وألعي برأسه على صدر كلاريتا . وجاء شابان ، فراحا يركلان موسوليني بأقدامهما بمنهى القسوة . وعندما خلفاه في مكانه ، كان وجهه قد تبدل ومهشم . وكان فمه مفتوحاً وانفرجت شفته العليا عن أسنانه وكأنه يريد أن يخطب . ووضع أحد المارة عصى فى يده ، لف أصابعه حولها .

وعندما حلت الساعة التاسعة ، كان حشد غفير من الناس ، قد تحلق حول الحثث ، وكان أفراده يصرخون ويقفزون ، لأن كلا منهم يريد أن يرى المنظر أمامه . وكان بعضهم يشتم ويلعن ، والبعض الآخر يطلق النار من المسدسات والبنادق على الجثث ، بيما كان البعض الثالث يتطلع واجماً ، وقد ظهر على نفر مُهُمُ الرضي ، وعلى البعض الآخر الاشمئزاز المصحوب بالإشفاق . ووقف بعض الناس يضحكون ضحكاً هستيريًّا . وأطلقت سيدة خس طلقات من مسدسها على جثة موسوليني « لتثأر لأولادها الخمسة القتلي » . وارتفع عدد النظارة ، وتكاثر الأزدحام والتدافع ، حيى إن الواقفين في المقدمة ، دفعوا دفعاً فوق الحثث ، مما اضطر حراس الجثث من رجال المقاومة السرية إلى إطلاق النار قوق الرؤوس إرهاباً ، لإبعاد الناس عنها ، وإلى تصويب خراطيم المياه إليهم ، لتفريقهم . وهتف رجل ضخم الجثة من رجال المقاومة ، وقد انتشر الدم على ذراعيه العاريتين صارخاً بالناس . . . « من الذي تريدون رؤيته » .

ورد رجل من النظارة . . . بافوليني . . . وقال آخر « بومباكي » ، وارتفعت أصوات عدة . . . « موسوليني . بيتاتشي . . . بوفاريني جيدي » . وكان الرجل يرفع كل واحد منهم بدوره ، وقد وضع بديه تحت ذراعي الحثة رافعاً إياها فوق الرؤوس .

وصرخت الجماهير . . . ارفعها أيضاً . . . ارفعها . . . فنحن لا نرى . . . وانطلق صوت يقول بلهجة آمرة . . . علقوا الجثث .

وسرعان ما جيء بالحبال، وشدت حول معاصم الجثث. وارتفعت جثة موسوليني أولا من رجليما ، وشدت إلى سقف المرأب ، وقد تدنى رأسه إلى الأرض . كان وجهه ملطخاً بالدم ، وفه لا يزال مفتوحاً . وهتفت الجماهير هتافات مجنونة ، وبصق الواقفون في الطليعة على الجثة ، كما أخذ بعضهم يقذفها بكل ما يصل إلى متناول يده من قاذورات . وقد أرغم أخيل ستراشي على الوقوف في سيارة شاحنة يشهد هذا المنظر ، ثم جر جراً إلى جدار حيث أطلقت النار عليه ، ورفعت جثته لتلتى فوق كومة الجئث في انتظار دورها لترفع وتعرض على النظارة .

ورفعت جنة كلارينا بيناتشى ، بعد جنة موسولينى . وزعقت بعض النسوة ، وسرعان ما خيم صمت غريب على الميدان ، استمر بضع ثوان ، بعد تعليق الجنث . أجل فقد توقف الصراخ والهناف ، وهدأت الوجوه المتطلعة ، وساد المكان ، كما روى أحد المشاهدين، وجوم غريب ، فيه جمود ، وفيه توقع ، وكأن الجميع يعيشون في حلم لابد من إفاقتهم منه ليروا العالم وقد تبدل . وبدا وكأننا كلنا ، قد اشتركنا لبضع ثوان في إدراك حقيقة واحدة ، وهي أن الدوتشي مات أخيراً ، وأنه ذبح دون محاكمة . ومرت بنا لحظات ، خيل إلينا فيها أن علينا أن نوفر لجهانه ، مظاهر التكريم التي تليق بالأبطال ، والصلوات التي يستحقها القديسون بدلا من الإهانات والشنائم .

لكن هذه الحالة النفسية سرعان ما تبدلت . فقد هوى ثوب كلاريتا بعد

تعليقها من رجليها ، وتكشف فخذاها العاريان ، وتقدمت إحدى النساء وقد وقفت على صندوق من الحشب تمزق بيديها لباسها ، فارتفع صراخ الجماهير وزئيرها . وتقدم رجل من الجثة ودس فيها ببشاعة ، عصى يحملها فى يده ، فراحت تتحرك وتدور وتلتوى ، وكأنها تضم عشيقاً . ولكن وجه كلاريتا لم يكن جامداً ، فقد أخد الرجال بجمالها الذى لم تحجبه الدماء . وكانت عيناها قد أغمضتا ، وبدت هادئة . . . وناعمة . . . وكأن البسمة على وجهها .

أما ملامح موسوليني المعذبة فلم تتكشف عن مثل هذا الرضى . وخيل إلى بعض الناس أنهم رأوا حول شفتيه المتورمتين ، وفي عينيه الجامدتين نظرة يأس وقنوط . لكن الآخرين لم يروا فيه إلا صورة مرعبة لوجه لطخته الوحول والدماء .

#### المصادر

#### مصادر عامة:

تعتبر الدراسة التي أعدها جيورجيو بيني ودويليو سوسمبيل ، تحت عنوان ه موسوليني ، الرجل والعمل ، والتي تقع في أربعة مجلدات ، أكثر الدراسات شمولا عن حياة موسوليني ، وقد عثرت فيها على معلومات قيمة عن حياته في جرجنانو .

وهناك دراسة حديثة أخرى تقع فى مجلدين أعدها مينوكاودانا تحت عنوان « ابن الحداد » ، ولكنها لا تضيف شيئاً ذا أهمية على المؤلف السابق ، كما أنها تفتقر إلى الدقة ، وإن تضمنت تفصيلات لم أجدها فى مكان آخر .

وهناك كتاب « موسوليني – حياته الشخصية » لباولومونيللي ، ويعتبر أحسن تلخيص لحياته كتب حتى الآن . وقد روى المؤلف وهو صحى خبير ، ما سمعه من كثيرين قابلهم عن حياة موسوليني .

أما كتاب «موسوليني » لريشارد ويشترينج ، فصورة معبرة للرجل كما يراها . رجل ألماني . وهناك كتاب «موسوليني » لجورج رد ، وهو أحدث ما كتب عن حياته ، ويعتبر دراسة تفصيلية وإن تضمن تفسيرات غامضة لبعض الحقائق .

ولا يعتبر كتاب « حياتى » الذى وضعه موسولينى نفسه مهماً إلا كوثيقة نفسية . وهناك كتاب إميل لودفيج « أحاديث مع موسولينى » وقد سجل فيه عدة مقابلات وأحاديث مهمة أجراها معه .

ومن أحسن الكتب الأولى التى وضعت عن موسولينى كتاب «حياة بنيتو موسولينى » لمرجريتا سارفاتى ، التى عرفته معرفة وثيقة ، وظلت تعجب به إعجاباً عميقاً حتى استأثرت كلاريتا بيتاتشى بكل اهتمامه .

ولعل خير ما كتب كدراسة علمية عن الفاشية الكتاب الذى وضعه لويجى سالفاتوريللى وجيوفاني ميرا بعنوان « تاريخ إيطاليا في الحقبة الفاشية » . وهناك كتاب « إيطاليا » لمؤلفه دنيس ماك سميث .

## مصادر القسم الأول :

۱ -- کتاب ۱ موسولینی فی طریق التکوین » لجودینز میجارو ، ویروی حیاته فی سویسرا وترینتینو . . وقد دحض فیه بعنایة ودقة کثیراً من الروایات التی آوردها مؤرخو حیاته فی عهد الفاشیة ، کما ضمنه بعض الکتابات التی کان موسولینی یؤثر لو لم تنشر .

٢ -- كتاب «حياتى كثائرة » لإنجيليكا بالابانوف ، وقد روت فيه الكثير عن
 حياة موسولينى وسلوكه فى مبلان .

۳ - كتاب « حياتى مع موسولينى » لراشيل موسولينى ، وهو كتاب يفتقر إلى الدقة رغم طرافته .

٤ - كتاب « أحاديث مع راشيل موسوليني » لبرونو داجوستيني .

ه ــ كتاب « موسى يقتحم السلطان » لجيدو دورسو ، وهو من أحسسن ما كتب عن الفترة بين عامي ١٩١٣ و ١٩٢٢ .

۲ - کتب عدة منها ۱ تاریخ الثورة الفاشیة لشیروکو» و «حقبة موسولینی » لسیزاری روسی و « أصول الفاشیة » لادواردو سوسمیل و « أصول الفاشیة » لالتاری ، و ۱ یومیات بالبو » .

٧ - كتاب « ماتبوتى - وموسوليني والمأساة الإيطالية » لكارلو سيلفسرى ،
 وكتاب « الفاشية وأعداؤها » جليدوليتو .

۸ - كتاب « تطور إيطاليا الحديثة » لسيسيل سبريج ، وكتاب « النواحى العالمية للفاشية » لحى . اسى . بارنز ، وكتاب « قصة الفاشية » لفاريناتشى ، وكتاب « مدرسة الديكتاتورين » لايجنازيو سيلونى .

### مصادر القسم الثاني :

۱ - يوميات تشيانو .

٢ - وثاثق إيطاليا الدبلوماتية .

- ٣ « إيطاليا في برلين » لماجيستراتي .
- ٤ « سفارة إيطاليا في برلين » لسيموني .
- ه بين قصر البندقية وبحيرة جاردا » لانفوسو .
  - ٦ « الديكتاتوران وجها لوجه » الالفيرى .
  - ۷ « بین هتار وموسولینی » لستار هیمبرج .
- ه من فرسای إلى نورمبرج  $\alpha$  لبول شمیدت  $\Lambda$ 
  - ۹ « دبلوماتية موسوليني » لجيتانو سالفيميني
    - ۱۰ـــ « موسوليني وأوربا » لماريو دونوستي .:
- ١١ « سياسة إيطاليا الحارجية في عهد موسوليني » للويجي فيلاري .
  - ۱۲ ــ « محور برلين رومة » ــ لإليزابيث وتسليان .
    - ١٣ ــ ٥ هتلر ٥ لألان يولوك.
    - ١٤ ــ « تاريخ ألمانيا الهتلرية » لويليام شيرار .
    - ١٥ -- « جذور الحرب العالمية الثانية » لتيلور .
  - ١٦ ــ ٥ ذكريات سفارتي في برلين ٤ لأندريه فرانسوا بونسيه .
- ١٧ ــ كتب ونستون تشرشل واللورد فانسيتارت وداف كوبر عن الحرب الثانية .
  - ۱۸ ــ « تشمیرلین ، حیاته ، لکیث فیلنیبج .
  - ١٩ ــ ٥ ماذا نعمل بإيطاليا ٥ لجيتانو سالفيميني وجورج لابيانا .
    - ۲۰ ــ ۵ محاكمة موسوليني ٤ ــ لمايكل فوت .
    - ٢١ ــ « إيطاليا والحرب العالمية الثانية » لبادوليو .
      - ۲۲ ــ 🛚 رجل واحد » لما كارتني .

#### مصادر القسم الثالث:

- ١ ــ « يوميات عن الحرب » لكيرينوار ميلليني .
- ۲ ۹ جرازیانی قال لی » لإمیلیو کانیفاری .
  - ۳ ـ « مذكرات سرية » لكاربوني .
  - ٤ ــ « القيادة العليا » الأوجو كافاليرو .

- ه ــ مذكرات كيسلرنج .
- ٦ حليفنا موسوليني » لفون رينيتيلين .
- ٧ «عدة ملايين من الحراب » لماريو رواتا .
  - ٨ ٩ كسل الأسطول ٤ لأنطونيو تريزينو .
    - ٩ ٤ دفاعاً عن الوطن » بلحرازياني .
- ١٠ = ٥ ذكريات رفاق موسوليني ، لكونيتو نافار.
  - ١١ يوميات كلاربتا بيتاتشي .
  - ١٢ قصة عامين لاتيليوتامارد .
- ١٣ ٥ تهمة الخامس والعشرين من يوليو ٤ لكاسينيللي .
  - ١٤ ـ ٥ ذكريات سرية ، لكاربوني .
    - ١٥ « الملكية والفاشية » لفيانا .
  - ۱۲ ـ « الشرفة الحالية » لبيير و سابوريتي
    - ١٧ ﴿ قصة سنة ﴾ لموسوليني .
      - ۱۸ « رومة » لمانيللي .
- ١٩ « موسوليني » الشفق والمغيب لرومان دومبر ويسكي
  - ٧٠ ــ ٥ قصة الجمهورية الإيطالية ، لايدمويدو سيرتى
    - ٢١ ــ جمهورية موسوليني لفيليس بيلوتي .
- ۲۲ « ۲۰۰ يوم من حكم موسوليني ، لايرمانو اميكوكي .
  - ۲۳ « مع موسوليني ، في مأساته ، لجيوفاني دولفين
    - ۲٤ ١ اعترافات موسوليني ١ لحورج زاخاريا .
      - ٢٥ ١ رومة النازية ، ليوجين دولمان .
  - ۲۲ ۵ سفیر لهتلر فی فیشی وسالو » لرودلف ران .
  - ٢٧ « الحقيقة عن محاكمة فيرونا » لدومينكو ما ير .
  - ۲۸ « موسولینی فی محاکمة فیرونا » لرونز ومونتانو .
    - ٣٩ « قصة المقاومة السرية » للجنرال كادورنا .

٣٠ ــ ۽ تحرير إيطاليا ۽ للويجي فيلاري ،

٣١ ــ ۽ اُخي موسوليني ۽ لايدفيج موسوليني

٣٧ ــ « الحياة مع والدى، لفيتوريو موسوليني .

٣٣ ــ ، الرحلة الأخيرة لنيتو موسوليبي وكلاريتا بيتاتشي ، لستوريكوس :

# فهرست للكتاب

| صفحة |       |         |          |         |         |               |          |          |         |                |           |
|------|-------|---------|----------|---------|---------|---------------|----------|----------|---------|----------------|-----------|
| ٥    | *     |         |          | •       | •       |               | •        | P        |         | لمعرب          | تقدمة ا   |
| 11   |       |         |          | •       |         |               |          | •        |         |                | مقدمة     |
| ۱۷   |       |         |          |         |         |               |          |          |         |                | القسم ال  |
| 14   |       |         |          |         |         | وليو ٣        |          |          |         |                |           |
| وع   | ٠(١   | 410     | ۲ مايو   | ٤ ١     | 914     | أكتوبر        | خل (     | لى التد  | اعية    | ــ الد         | ۲         |
| ٩٢   | ( ) 9 | ربر۲٤   | ۲ آکتو   | ۸-۱۹    | س۱۱۵    | أغسط          | کوین(    | دورالت   | ى ف     | ـــ الفائة     | ۳         |
| 77   | (19   | اير ۲٤. | ۱۲ ين    | - ۱۹    | بر ۱۲۲  | أكتو          | ۲۸)      | ىكومة    | ل الم   | ــ رئيس        | ٤.        |
| ٨٢   | •     | ٠(١     | 48+      | ۱ يونيو | ٠ – ١   | 971           | ۱ يوليو  | رر (۳    | يكتاتو  | <u>ـــ الد</u> | ٥         |
| 1+4  | •     |         |          |         |         | , ر           | ة والمحو | إطوريا   | الإمبرا | ئانى ـــ       | القسم الث |
| 1+4  |       |         |          |         |         | تتوبر         |          |          |         |                |           |
| 191  |       |         |          |         |         | بونيو         |          |          |         |                |           |
| ۲۱۳  |       |         |          |         |         |               | لاق      | ط العم   | - ِسقور | ئالث ــ        | القسم ال  |
| 410  | (19   | اير ٤٣  | ٰ ۲۳ ينا | 1927    | أكتوبر  | <b>'Y</b> T') | برآ سيثا | سير س    | رب ت    | <u> </u>       | 1         |
| 777  |       |         | (1       | 944     | ۲ يوليو | ٤ — ١         | 984.     | ( نوفمبر | مر ون   | TH             | 4         |
| 729  | •     |         | (191     | وليو ٣  | . ۲۵ ي  | -Y£)          | الأعلى   | لمجلس    | ماع ا   | _ اج           | ٣         |
| 474  |       |         |          |         |         | ں ( ۲۰        |          |          |         |                |           |
| YVA  |       |         |          |         |         | - 19£         |          |          |         |                |           |
|      |       |         |          |         |         | \ ) ā         |          |          |         |                | ٦         |
| ۳۰0  | •     |         |          |         |         |               |          |          |         |                |           |
| 414  |       |         |          |         |         | نظيمة (       |          |          |         |                |           |
| 444  |       | (       | 1924     | ستمبر   | ( ۱۵ س  | نوهرر ا       | يادة ال  | مقرة     | بلة في  | ـــ مقا        | ٨         |

#### صفحة

| 4           | _   | ئیس ال <mark>جمهوریة فی جرجنانو ( ۲۷ سبمتبر ۱۹۶۳</mark> | ۹ ر            |
|-------------|-----|---------------------------------------------------------|----------------|
| موم         |     | ۲۷ سېمتېر ۱۹۶۶) ۲۷                                      |                |
| ۴٧٠         |     | لحرب الأهلية ( نوفمبر ١٩٤٤ ـــ ديسمبر ١٩٤٤ ) .          | ۱-۱۰           |
|             | مبر | ثيس الجمهورية فى جرجنانو ـــ الأشهر الأخيرة ( ديس       |                |
| **          | •   | ۱۹۶۶ أبريل ۱۹۶۵) .                                      |                |
| <b>"</b> ለሃ | •   | لألمان يستسلمون ( من فبراير 🗕 أبريل ١٩٤٥)               | i 17           |
| 441         | •   | لانتقال إلى ميلان ( من ١٩ إلى ٢٥ أبريل ١٩٤٥ )           | ۱- ۱۳          |
| ٤٠٥         |     | لفرار من میلان ( من ۲۵ ــ ۲۷ أبریل ۱۹۶۵ )               | I 1£           |
| ٤٢٠         |     | لاعتقال ( ۲۷ أبريل ۱۹٤٥ ) .     .     .     .           | 1-10           |
| ٤٣٤         |     | لكولونيل فاليريون (من ٢٧ – ٢٨ أبريل ١٩٤٥)               | 1 — <b>1</b> 7 |
| ٤٤٠         |     | لوفاة فى دارة بيدمونتى ( ٢٨ أبريل ١٩٤٥ ) .              | 3 — <b>1</b> V |
| ٤٤٨         |     | سيدان لوريتو ( ۲۹ أبريل ۱۹٤٥ )     .     .     .        | ۰- ۱۷          |
| ٤٥١         |     |                                                         | المادر         |
| 4 442       |     | المحدا                                                  |                |

تم طبع هذا الكتاب على مطابع دار المعارف بمصر



# دارالهارف بمصر



١١٥ قرضاً ج.ع.م ١٢٥٠ فلساً في العراق والأردن ١٦٦٠ فرنكات في المغرب
 ٩٢٠ ق. ل
 ١١٥٠ فلساً في الكويت ١٣٨٢ دريالا سعودياً
 ١١٥٠ ق. س
 ١٢٨٠ مليمات في تونس
 ١١٥٠ مليماً في ليبيا والسودان ١٦٦٠ فرنكات في الجزائر ٣٣٥ دولارات (الأخرى)